

## العاراسقاف

# 

النامشير عالم الكشيف ا ٢٧ شارع عدالحالق ثروت الفاهة

## 1 Jan 2011

إلى القائل ؟

« إن الشر الذي وضع في قلب العالم العربي لا يد أن يُقتاع ! ... » \*\*
جال عبد الناصر

<sup>\* «</sup> لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون » « دحديث شريف ، رواه البخاري ومسلم .



الله :

« عباس جهورد العقاد ».

. بحيية . .

تحية ، يمبق بها أرج الذكرى ، ويشيع فيها عبير

الله كريات ١٠٠

· أيبكار

« إن يهوديتنا وصهيو نيتنا متلازمتان متلاصقتان ، ولا يمكن

تدمير الصهيونية بدون تدمير اليهودية ».

والزماله

إن اليهود يعتبرون أنفسهم سلالة «إسرائيل » وأنهم مهما تباينت جنسياتهم واختلفت أصولهم « عبريون » كما يعتبرون « الأسفار الخمسة » صادرة عن موسى وأن النصوص منها إملاء « وحى إلى السفار الخمسة » وضعتها الأجيال في إطار « العهد القديم » أو هذا « الكتاب القدس » للدين اليهودى الحالى . وعلى هذا الأساس يتمسكون بعقيدة « الأرض الموعودة » ويد عون ملكية فلسطين طبقاً لما جاء في « الأسفار الخمسة » من نصوص . . وهذا مما يجعل قضية فاسطين قضية دينية في المقام الأول ولذلك يجب أن لانسقط الجانب الديني في قضية فلسطين فإنما هو الأساس ! . .

ومن ثم فنحن إذ نتناول في بحثنا هذا «إسرائيل» مستهدفين العثور على منبت هذه «العقيدة»، «عقيدة الأرض الموعودة»، في سبر لا صول تكونها وفي تمحيص لا سباب نموها وفي تفنيد لهوامل تطورها كمشكلة لم تتكون إلا من الرواسب التاريخية ولم تطف على صفحة الحاضر إلا من أعماق التاريخ، فليس إلا لنجد أنفسنا قد تناولنا تاريخ «آباء التوراة» وتاريخ «موسى» نفسه في هذا البحث. وهذا يحتم علينا أن نقول إننا إذ نتناول تاريخ «آباء التوراة» وتاريخ موسى أله التوراة » وتاريخ موسى في هذا البحث. موسى في هذا «الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية موسى في هذا «الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية موسى في هذا «الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية موسى في هذا «الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية موسى في هذا «الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من الزاوية اليهودية المحضة وكما جاءت به نصوص ما قد أشرنا إليه من «أسفار». ومن

هنا منعنا أنفسنا كامل الحرية ومطلقهافي نقد هذه « الأسفار » التي تنشرها الصهيونية العالمية في وجه العالم كسجل شرعي يمنحها فلسطين ملكا. . . فايس إلا على هذه « الأسفار الخمسة » اعتمدت الصهيونية العالمية في بناء دعوتها وايس الا من نصوص هذه « الأسفار الخمسة » افتعلت صرح وليدتها « دولة إسرائيل ا . . »

أيكار السفاف

## ر الحقالات

#### التمهيد:

من هم « العبريون » ? ومن هم « بنو اسرائيل » ? ومن هم « اليهود » ?

#### الحقل التاريخي لمنطقة « الأرض الموعودة »

انحسار العصر الحجرى الحديث عن دورة الفتوح لامتلاك مفرق طرق علم الشرق الأوسط القديم وتكشف المعالم الأثرية عن صراع الأفواج البشرية عبر المد الزمنى منذ الألف العاشر ق . م . حتى نهاية العصر البرونزى الرابع والأخير لامتلاك الناصية السياسية لهذا المفرق الرئيسي ذى الاتجاهات الرابطة بين أطراف الشرق القديم. أثر الموجات النابعة من قلب شبه الجزيرة العربية في مجريات الأحداث السياسية لهذه المنطقة . امتداد موجة عربية تحمل «قبائل كنعان » . امتلاك قبائل كنعان الناصية السياسية لهذه الارض التي عرفت به وأرض كنعان » . استهداف الأمم المجاورة «أرض كنعان» هدفاً للسيطرة السياسية على دنيا الشرق الاوسط القديم .

## الإطار التاريخي لمنطقة «الأرض الموعودة»

العواصف السياسية على بلاد ما بين النهرين تدفع «آباء التوراة» من الفرات الادنى إلى أرض كنعان . مطلع « ابراهيم » على التاريخ فى أعقاب « الغزو الكاسي » للفرات الادنى وانصبابه على السهل.

الفيضى لبلاد ما بين النهرين وضياع « مملكة أرض البحر » رواية « التوراة » عن هذه الفترة. ارتحالات «أبرام » عبر « أرض كنعان » حتى وادى النيل في مشرق الحركم الهكسوسى . الحلم بامتلاك « أرض كنعان » والاراضى الواقعة من الفرات إلى النيل يطوف على الجبين عوضاً عن مُلك « أرض البحر » .

#### انبثاق فكرة «الأرض الموعودة»

• الوعد ، بمنح • أرومة إسرائيل ، كل • أرض كنعان ، والأراضى الممتدة من الفرات إلى النيل . مولد إسماعيل ، ونمو فكرة • الارض الموعودة ، على مدارج الآيام . مولد إسحاق ، وطرد إسماعيل . • القربان البشرى ، على « جبل ألمريا » . اسم • يهوه ، يتجاوب همسا . في مسمع التاريخ .

مولد يعقوب ، وخروج فكرة « الارض الموعودة ، من الطور السلبي إلى الملك إلى المُلك . يعقوب ينتزع • البركة » من إسحاق .

### المهد التاریخی لمولد « اسرائیل »

يعقوب يستبدل اسمه إلى «إسرائيل» . يعقوب أو إسرائيل ينزح إلى مصر تحت ظلال العصر الهكسوسى . جعلانات العصر الهكسوس ومن بين هذه الاسماء اسم يعقوب ويوسف . سجلات «تحوت — موسى» الثالث تؤيد وجود صاحبي هذين الاسمين من بين الحكام الهكسوس .

ا نشقاق التربة الزمنية عن « أبناء إسرائيل » واستيطانهم وادى النيل خلال الاستعار الهكسوسي للوادى ، وترامى ألوان العزة عن . الغفوة عن ، الارض الموعودة ، بالعزة في مصر خلال

نيف وأربعة قرون من الزمن . تكون « نسل الاسباط الإثنى عشر » -إلى « بيوت » استقرت في « أرض غوشن » من شرقي الوادي .

بزوغ شمس الإمبراطورية المصرية ، ورواح النبار المكسوسي عن انتشار « بيوت إسرائيل » في مصر القديمة خلال حكم الامبراطورية المصرية .

• بيوت اسرائيل ، تهوى في عصر الإمبراطورية المصرية الى مرتبة العبودية . همات التذاكر عن «أرض الآباء» تنطلق بين • بيوت اسرائيل ، إرهاص الوعى «الإسرائيلي ، في مصرالي فكرة والارض الموعودة ، خلال الحكم الحيثي لارض كنعان . التدهور الاقتصادي في نهاية حكم • رع – موسى ، الكبير . التوثب اللوبي على الحدود المصرية من ناحية •أرض غوشن ، من الجهة الشرقية للوادي يد الزمن تطوى رع موسى الثاني و تنشر منفتاح الاول مم منفتاح الثاني . عودة موسى الى مصر .

اشتداد خطر الرحف الله و بى على الحدودالمصرية من جهة . • أرض غوشن ، .

#### طرد « بني إسرائيل» من مصر

الخطراللوبى على الحدود المصرية يستدعى طرد هؤلاء الذين. كانوا يسكنون «أرض غُوشن» من شرقى الوادى ومن حيث أقبل الغزو اللوبى. انتصارمصر على لوبيا. وقصيدة النصر، التى ألفت بمناسبة انتصار منفتاح على لوبيا.

الأماكن المصرية التي سلكما بنواسرًا ئيل عند طردهم من مصر والمدة الزمنية التي اقتطعوها في هذا الترحال من مصر آلي سفوخ سيناء.

### أنحسار الزمن عن مطلع عقيدة « الأرض الموعودة»

تقنين الحلم القديم وابتعاث ربوبية « يهوه » من طيات الماضى السحيق . تحول الفكرة عن «الارض الموعودة » من عقيدة متوارثة الى عقيدة دينية . تكون الكهنوت الإسرائيلي . قيام « ممكة كهنة » و « شعب مختار » و « أمة مقدسة » .

« بيوت اسرائيل ، تطالب به الارض الموعودة ..

#### الزحف الإسرائيلي صوب « الأرض الموعودة »

التمرد المكهنوتي على موسى . الثورة الجماعية على موسى . « واقعة ياهص ، و واقعة أذرعي ، وأثرها في نفسية جماعة اسرائيل .

## ار تسام رقعة « الأرض الموغودة » في إطار الفرات والنيل

اشتداد التمرد الكهنوتي على موسى وطغيان الثورة الجماعية عليه . • الرب يأمر بموت موسى . .

« يشوع ين نون » يعلن خبر غياب موسى في • جبل نبو، و من حيث أن يعود .

## بروز «يشوع بن نون» في إطار التاريخ الإسرائيلي

بدء حياة عقيدة ( الارض الموعودة » يشوع بن نون يتولى قيادة بنى إسرائيل والعنق الاسرائيلي يسلس لقبضته العنان ، تحول موسى الى مجرد رمز .

انحسارالسجف السياسية والدينية عن يشوع بن نون القائد الحربى والزعيم الديني الحقيقي لبني اسرائيل .

## تكون الدين اليهودي الحالي وعودته بأصوله إلى يشوع

بنو اسرائيل في • أرض كمعان ، . • عهد القضاة ، و • عهد الماوك ، . امتلاك داود آخر حصون كمعان ، • صهيون ، .

وفاة سليمان وانقسام مملكته الى مملكتين. في الشمال « مملكة اسرائيل » . وفي الجنوب « مملكة يهوذا » .

• الغزو الاشورى ، ومحو • بملكة اسرائيل ، من خريطة الوجود ·

« الغزو البابلي » وانهيار • مملكة يهوذا ». أبناء يهوذا يساقون أسرى الى « بابل » . هبات التذاكر عن صهيون ، تعصف بأفئدة الهوذيين .

الايدى الهوذية تنشر القراطيس وتجرى الاقلام.

بروز « الاسفارالخسة » المكونة « التوراة » على صفحة التاريخ الديني .

الرجوع الى أورشليم .

الغزو الرومانى . هدم « المعبد » وتشتيت بنى اسرائيل في أرجاء الارض .

الايدى اليهوذية تنشر القراطيس من جديد وتجري الاقلام فتكتب اله مشنا ، وتسطر « التلمود » البا بلى والاورشليمى . أثر الالتحام الكتابي في ارساخ عقيدة « الارض الموعودة » وتحويلها الى عقدة نفسية .

## انتقال عقيدة « الأرض الموعودة » من المجال العاطفي إلى المجال السياسي

انبثاق « الصهيونية ».

ارتسام الحركة الصهيونية، شرقية وغربية وعالمية وحديثة ، في « مقررات حكماء صهيون »

امتداد رقعة « الارض الموعودة » الى امراطورية عالمية.

ارساء حجر الاساس في صرح « الامبراطورية اليهودية » على قاعدة تطوى معها الفرات والنيل .

تعبيد الطريق الي « الأمبراطورية اليهودية » عن طريق افتحال « دولة اسرائيل » على أسس من نصوص « التوراة» أو «الاسفار الخمسة » الاول من « العهد القديم » .

#### التعقيب:

#### عقيدة « الأرض الموعودة » في ميزان التاريخ

« التوراة » تحت أضواء التاريخ.

تلاشى القدسية عن « الاسفار الخسة » و بطلان نسبتها الى.

موسى .

ذوب « الجنسية الاسرائيلية » فى تيار الزمن ، وتبدد عقيدة « الارض الموءودة » في سراب التاريخ .



« Y — r »

جهر بها تيهاً وتفاخراً، هي القائلة بأن أرض فلسطين قد مُنحت لبني إسرائيل منحة إله يهودية تشمل قاعدتها كل الرقاع المترامية في إطار الفرات والنيل!...

ومن ثم فالمشكلة مشكلة دقيقة وحرجة لاستناد الفكر الصهيونى فى دعوته إلى المصدر الدينى المحص ولاستمداده مادته من المدد العاطنى المبحت بل ولاعتماد الصهيونية العالمية اعتماداً كلياً على هذين المصدرين مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك فلسطين أولا ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط لتقيم على أنقاضها « الأمبر اطورية اليهودية » التى حلم بها «هرتزل» الأوسط لتقيم على أنقاضها « الأمبر اطورية البهودية » التى حلم بها «هرتزل» مرسم رقعتها على صفحات كتابه « الدولة اليهودية » (١) الذى كان بمثابة حجر رسم رقعتها على صفحات كتابه « الدولة اليهودية » (١) الذى كان بمثابة حجر الأساس فى افتعال « دولة إسرائيل » وجر على العالم هذه الجريرة بجرة قلم واحدة جاءت تقول ؛

#### « إن فلسطين هي وطننا الناريخي الذي لاننساه ! . »

وبقيناً أن حجة الصهيونية بادّعائها الحق في امتلاك فلسطين، إنما هي حجة لاتقوم إلا على أساس من القول بأن أرض فلسطين هي الوطن التاريخي «لبني إسرائيل» وأنها قد منحت لهم منحة إله يه وأبدية وهذه الحجة لاتعتمد على أساس سياسي أو سند قانوني و إنما على مجرد دعامة دينية كما أكد ذلك «هرتزل» نفسه في المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقدت منه الأواصر في مدينة «بال» بسو بسرا، ١٩٩٧م، يوم وقف هو، نفسه، يرأس هذا المؤتمر مُعرفًا ماهية الصهيونية وما تستهدفه حركتها بقوله ؟

<sup>(</sup>JUDENSTAAT) IANA (1)

« إنَّ العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى البهودية! ــ و إن هدف الحركة الصهيونية هو تنفيذ النص الوارد فى الـكتاب المقدس بإنشاء وطن قومى ملاحدى فى فلسطين! . »

هذا القول المُـو ِّضْح للهدف الصهيوني والرامي إلى إنشاء وطن قوميٌّ مهودي في فلسطين تنفيذاً للنصّ الوارد في "الكتاب المقدس" كان اللَّهُ اللَّهِ الذي لفح الذاكرة من كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية بلفحات الحنين إلى مايعتبرونه الوطن أكمورُّث والموروث ، كما كان بدوره المادة الأساسية التي أعدها « هر تزل » نفسه لا بتناء الصرح من « دولة إسرائيل » . . هذه « الدولة » التي ماافتعلت إلاوار تفعالصوتالصهيوني يعلنالعالم بانشاء « الوطن القومى اليهودى » في فلسطين تنفيذاً للنص الوارد في « الـكتاب المقدس »! . و إشعاراً للعالم بقيام هذا « الوطن القومي اليهودي تنفيذاً للنص الوارد في الكتاب المقدس » اتَّخذ الصياينة من رداء الصلاة المهودية المؤلف من اللونين الأزرق والأبيض ، لـ « دولة إسرائيل » علماً ، ومن « نجمةداود » رمزاً ، ومن « الشمعدان المقدس » ذي الفروع السبعة شعاراً ، بينامثلوا أنفسهم أدق تمثيل فصوروها بـ « الأفعى السامة » ! . هذه « الأفعى السامة » التي بدأ زحف رأسها المميت من فلسطين والذي لن يعدود للالتقاء بالذنب الباقي في فلسطين ، وهذا يمثل سائر الجماعة اليهودية ، إلا بعد تسميم العالم وإماتة كل من لايمت الى الجماعة اليهودية بأوشاج قرابة أونسب ، ثم التربع على أنقاض بلاده وأشلاء أهله تحت ظل ملك يهودى يحكم العالم كله من صهيون على عرش مساحته كل الرقاع الممتدة من الفرات الى النيل!.

هذا الهدف الصهيوني السياسي البحث والمستمد معينه من المينبوع العاطفي المحض بالإضافة الىهذا الإشعار الديني من الجانب الصهيوني للعالم

في انشاء « وطن تومى يهودى » في فاسطين تنفيذاً للنص الوارد في "الكتاب المقدس " لا يجيء بالدايل الكافي، فحسب ، على أن اليهودية الحالية والصهيونية العالمية ها ، كما قال « وايزمان » زعيم الصهيونية الشرقية وأول رئيس « دولة اسرائيل » ، منلازمتان منلاصقان، واتما هو يحمل البرهان القاطع على الاستغلال السياتي للعقائد الدينية في نظر معتنقيها ومن ومنون بها . فان هذا « النص » هو الدرع لوحيدالذي تدرأ به الصهيونية عن نفسها كل احتجاج وحجة وهو الأصل الذي أنحدر منه وجودها وبه يقوم قيام كيابها الذي لا يتمثل إلا في هذا النداء الذي ترسله بين الآونة و الأخرى بأن فلسطين قد منحت من الآله لإسرائيل منحة أبدية ! . ومن هناكان قيام ممثام ومندوب " الدولة اليهودية الحديثة " يجهر أبدية ! . ومن هناكان قيام ممثام ومندوب " الدولة اليهودية الحديثة " يجهر على منبر «هيئة الأمم المتحدة " عقب الاعتراف بهذه « الدولة "قائلا ؛

« قد لا تركون فاسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني ، ولكن فاسطين لنا على أساس حق روحاني ! . »

لا جدال فى أن هذا «الحق الروحانى» مستمد من الإصحاح الخامس عشر من « سفرالتكوين » وهو الذى أشار اليه مؤلف كتاب "الدولة اليهودية » ، من قبل ، وممثل « دولة اسرائيل » من بعد وهذا الإصحاح يقول ؛ « قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائلا ، لنسلك أعطى هذه الأرض . من نهر مصر الى النهر الكبير . . نهر الفرات ! . » ولكن ! . .

حتى نبحث فى أمر هذا « النص » وحتى نضعه فى ميزان التاريخ سابرين ماهيته من حيث البطلان أو الاصابة ، نقول ، إن هذه الصيحة التى دوت بها جدران المؤتمر الصهيونى الأول ، وراح رجْع صداها فى أرجاء

« هيئة الأمم المتحدة » لم تأت نشازا و إنما كانت الترجيع الجديد لأصداء الماضى البعيد المتجاوب نفماً حبيباً في مسمع كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية ، كما كانت للد الذي استمد الفكر الصهيوني منه جوهر دعوته! فإن حجة الصهيونية في دعوتها إنما هي حجة دعامنها الدين ، ومادتها هدا « النص » إلى جانب نصوص أخرى من « كتاب » غلف بالقدسية وحومت من حوله أنفاس التقديس ، تحمله الصهيونية بيديها وتقدمه إلى العالم هادرة بأنه هو نفسه البرهان القاطع على حقها الشرعى في امتلاك أرض فلسطين ولا فحسب هذه «الأرض» وحدها وإنما كل الرقاع الممتدة من الفرات إلى النيل! . ثم إنها لم تقف عند هذا الحد وإنما هي لهذا « الحق الشرعى » الذي تدعيه قد سجلت وأعلنت عند هذا الحد وإنما هي لهذا « الحق الشرعى » الذي تدعيه قد سجلت وأعلنت عندما ارتفعت يدها وعلقت ، على مدخل الـ « كنيست » ، هذه العبارة ؛

« حدودك يا إسرائيل من الفرات الى النيل!. »

ومن شم، فإن فلسطين ليست هي كل «الأرض الموعودة » التي يدعي الصهاينة ملكيتها . . كلا ! .

« إننا لم نحقق بعد هدفنا وهو النصر النهائي . فنحن حتى الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط . وسنجعل الحرب حرفة يهودية حتى يتم تحرير بلادنا كلها ، بلاد الآباء والأجداد . . وسنحقق رؤيا أنبياء اسرائيل ! » (١)

بنی جریون

أو في ذلك شك ؟!

إن فلسطين ليست هي كل « الأرض الموعودة » ، وإنما

<sup>(</sup>۱) مايو سنة « ۱۹٤۹ » .

هى جزء منها ... وعن هذا « الجزء » يتحدث الصهاينة فى ترديد لتلك الصيحة التى انطلقت من « تل أبيب » تقول ؟

« إن إسرائيل بوضعها الحالى لا تمثل إلا خُسمس ما يجب أن تحرين عليه أرض الآباء! . . ومن ثم يجب العمل على تحرين الأربعة الأخماس الباقية » (١)! .

مناحيم بينجن کلا!..

كلا ، لن نتساءل قائلين ؟ ما هي هذه « الأربعة الأخاس » الباقية ؟ . . . فنها هي ذي أمامنا منتشرة الخريطة الجنرافية الرسميسة المتبعة في المدارس اليهودية ، والتي تدرس اليوم للنشء في « دولة إسرائيل » . . . فنحن نرى على هذه الخريطة قد رسمت رقعة « الإمبراطورية اليهودية المرتقبة » ! . في إشارة إلى الأراضي الإسلامية المقدسة ، وفي مقدمتها « المدينة المنورة » ! . إلى هذه المدينة الضامة لضريح صاحب الرسالة الإسلامية قد تطاول النظر الصهيوني فلم تتورع اليهودية عن أن تجعلها ضمن الإسلامية الأربعة الأخماس الباقية » ! . .

وأما إذا تساءلنا ؟ كيف سيكون العمل على « تحرير » هذه « الأربعة الأخماس الباقيـــة » ؟. . فان الجواب ما زال يدِّوى فى أرجاء الا «كمنيست » مردداً :

« إن إسرائيل ان يكتب لها البقاء ما لم تشن حرباً وقائية على الدول العربية ، وتعمل على مد حدودها داخل هذه الدول ، حتى تضمن سلامتها

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>۱) سنة « ۱۹۵۳ » .

تحقق الحلم الذى طالما راود فلاسفة المصهيونية ، ألا وهو إقامة إمبراطورية سرائيلية ممتدة الأرجاء، تفرض سلطانها قوياً يخشاه الجميع!.

و بذلك يتم تحقيق الميثاق الذى قطعه الرب مع إبراهيم! . . .» (١) موسى شاريت

هذا بعض من أقوال زعماء الصهيونية العالمية كما سجلتها اضر « المؤتمر الصهيوني الأول » و « هيئة الأمم المتحدة » والبرلمان الإسرائيلي . «كمنيست » . . وكلما ، مجتمعة ، تأتى بالأدلة القاطعة على أن الهدف الأخير مهيونية العالمية هو امتلاك العالم عن طريق امتلاك بلاد الشرق الأوسط من ات إلى النيل وما ذلك إلا تطبيقاً لما جاء في ذلك « الميثاق » الذي سجلته وض من «كتابهم المقدس » الذي عليه في دعواهم يعتمدون والذي لم تتشكل من خصوصه « مشكلة فلسطين » ! . .

ومن هذا نستطيع أن نقول إننا لن نتبين أبداً مدى خطورة مشكلة فلسطين » على بلاد الشرق العربي إلاإذا عدنا إلى «الأسفار الخمسة » متصدر « الكتاب المقدس » للدين اليهوى الحالى وإلا إذا نشرنا سنا الا « تلمود » وإلا إذا استعرضنا محاضرأوقرارات «حكاء صهيون » . . حينئذاك ، وحينئذاك وحينئذاك لحمد ما نتناول كل ذلك على حدة في معرض البحث ، بعد صفحات ، لحل لنا بوضوح تام الهدف الجوهري للصهيونية العالمية من وراء إقامة مهراطورية يهودية » على أنقاض الدول العربية أولا فالدول الغربية آخراً مهراطورية يهودية » على أنقاض الدول العربية أولا فالدول الغربية آخراً مهراطورية يهودية » على أنقاض الدول العربية أولا فالدول الغربية آخراً

۱) سنة « • • • ۱ » .

وحينئذاك نفهم المعنى من استهدافهم استعباد سكان الدنيا جميعاً بعد استعمار دول الأرض جمعاء ! . .

#### هذا التمادي الصهيوني يدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا ؟

ما هى الوسيلة الناجحة لسحق رأس هذه « الحية السامة » حتى يجف منها الجسم ويكف منها اللسان عن هذا الفحيح الذى يرسل شرر الشر" ، وسموم العدوان فى كل متجه مهدداً روح السلام فى كل ناحية من أنحاء الشرق الأوسط بالخطر ؟! .

وما هو المبضع الباتر لاستئصال هذه الجرثومة التي استشرى تضخمها استشراء يحاول الفتك بكيان المجتمع البشرى مهدداً حياته الاجماعية والأخلاقية بالانهيار إن لم يكن بالفناء ؟ 1 .

\* \* \*

لا جدال أن القوة العسكرية كفيلة بسحق هذه « الأفعى السامة » ، رأساً وذنباً ! . . القوة العسكرية قادرة على إدالة « دولة إسرائيل » ونثر من تجمع فيها من اليهود جماعات وفرادى في سائر أنحاء الأرض ، بيْد أن الدولة العربية الحبرى تعتنق السلام مذهباً لا تريد حرباً ولا تقدم على الحروب إلا اضطراراً ، إما لرد عدوان أو لكف عداء . وهذا بالإضافة إلى أنها ترى أن « مشكلة فاسطين » مشكلة دينية في الصميم المتحدت مبدأ وجودها من نصوص دينية بحدة ، هي التي تتخذ منها حجتها وهي التي يقوم عليها منطقها ، وهذا بما يجعل ساحة الحرب هو الورق وأما السلاح فهو القلم فليس للحجة إلا أن تقارع بالحجة وليس للمنطق وأما السلاح فهو القلم فليس للحجة إلا أن تقارع بالحجة وليس للمنطق

إلا أن يحارب بالمنطق، وأما ما سوى ذلك من الوسائل فلن يكون إلا حلا وقتياً، والدولة العربية السكبرى لاتريد هذا الحل الوقتى، فهى ترى أن «مشكلة» قد عقدتها نصوص سطرت، زيفاً، بمداد القدسية لن تزايل العالم ما لم تزل عن هذه «النصوص» هذه «القدسية» الوهمية التي مالم تعرض أمام الرأى العالمي عرضاً تذوب به «عقيدة الأرض الموعودة» في سراب التاريخ كما من هذا السراب قد حيكت فان هذه «المشكلة» ستعجدد، حمّا، مع الزمن وإلى التشكل من جديد ستعود جديدة مما سيعود بالعالم عامة وعالم الشرق الأوسط خاصة إلى التساؤل من جديد؟

#### كيف يمـكن أن تحل« مشكلة فلسطين » ؟...

من اليقين أنه طالما ظل الصدر اليهودى زاخراً بحرارة هذه « العقيدة الدينية » فلن تحل ، قط ، « مشكاة فلسطين » حلا حاسماً . قد يجترف التيار الزمني أطراف هذه « المشكلة »ولكنه لن يغتمر أصولها وليس إلا في توار فيه ستتوارى ولردح من الزمن هو مهما طال واستطال ومهما إلى آماد المتد فلن تميد في أعماقه أبداً هذه « المشكلة » التي ما لم تحل دينيا وتذوب منطقياً فلن تغيب مطلقاً من صفحة القاريخ السياسي . . ليس إلا تحت رماد الأيام سيختني اللظي وحماسينحسر الرماد ، يوماً ، عن هذا اللظي فتهب العاصفة من جديد وتندلع الديران ، ولن يكون لذلك من سبب إلا لأن هذه « العقيدة الدينية » قد ظلت مشتعلة الجذوة بين الجوانح اليهودية . .

ومن اليقين أننا مالم نضع أمام الرأى اليهودى ، نفسه، هذه «العقيدة » في ميزان التاريخ حتى يستبين لليهود جميعاً مدى الوهم الذى يتخذون منه سنداً فستظل هذه « الأفعى السامة » ترسل الفحيح وتدعى « الحق الشرعى » في

المتلاك فلسطين وهذه حقيقة نستطيع أن نتبينها تماماً إذا اتخذنا المنطقأداة فى تفكيرنا وأخذنا أحداث التاريخ ومجرياته شواهد . . فلقد قُـوَّضت ، من قبل ، للمهود مملكة وأديلت « دولة إسرائيل » ، ولقد نثر هدم « المعبد الثاني » المهودَ بعيداً وراء هذه البقعة من الأرضالتي يدعون شرعية ملكيتها فغابوا، في توار، في تيارات الشعوب التي ينتمون بها عنصراً وجنسية ويتسمون بسمات المظهر الخارجي لأهلها من السحنة واللون واللغة . . واكن ! . " المشكلة " قد ظالت هي هي . . و إلا فكيف يمكن لها أن تذوب وهي تتخذ مساندها من عقيدة دينية تربتها النفس ، ومنبتها الجوانح ، تُروِّها العاطفــةُ ، ويغذمها الوجدان والجذور منها، في ميد، قد تأصلت في الصدور ؟ . . ومن ثم كان النقيض الذي زاد هذه " المشكلة " تعقيداً في جهة الزمان! . فلقد حمل الهود معهم هـذ. « المقيدة » وأحاوها معهم حيثًا حلوا ، ومن نفوسهم لم تقتلع باقتلاعهم جماعات من فلسطين ، فلقد زادهم التشتت مها التصافًّا وتشبثًا ، ولها احتضافًا وصونًا بل وفي حنين يستحن الذكرى إلى عزة ولت أنحمت عليها منهم الحنايا وكإرث عزيز توارثوه عن الآباء راحوا ، بدورهم ، يورثونه إلى أبنائهم ، الذين في مسامعهم صبوا ، وهم بعد في مهودهم ، أنغام الشوق إلى الوطن الموروث لهم «شرعاً » والمسلوب منهم «غصباً »! . . .

ويقيناً لقد انتشر أفراد الطائفة اليهودية بين الشعوب الى يحملون جنسياتها ، ثم هم قد احتكوا بهم تحت مظهر واضح من الاندماج والاندغام ولكنهم قد ظلوا ، بالرغم من تفرقهم فى الشعوب ، وحدة تترابط تحت ظل التستر والاستتار، بعروة يشد منها الوثاق الواحد إلى الآخر رباط قوى ومتين ! . فقد لايفهم الواحد من أبناء الطائفة اليهودية لغة الواحد الآخر من

نفس طائفته الدينية ، لاختلاف الوطن والجنس ، وقد لا تتجانس طبيعيّه وطبيعة الآخر لقباين النشأة والبيئة بل والطبع والمعايير .

ولحن ! بالرغم من هذا الاختلاف والتباين فهناك رابطة تضامن تجمع بوتقتها بين أفراد هذه الطائفة جميعاً وهي هذه «العقيدة» عقيدة « الأرض الموعودة » ، التي لم يزد التشتت أهلها إلا بها اشتغالا ! . فلقد مبنعوا منها سلاحا شحذوا منه النصـــل على مشحذ الوجدان ، . ثم راحوا يتربصون من ورائه حتى سنحت السانحة للانقضاض فهبو الإقامة « دولتهم » من جديد . وهكذا من جديد جابهت جبهة الزمن « مشكلة فلسطين » ! .

ومن ثم فان الحل لهذه « المشكلة » ، و إن كان من مظاهره زوال « دولة إسرائيل » وعودة الجماعات اليهودية إلى البلاد التى تنتمى بجنسياتها إليها ، لا ينحصر إلا في حل واحد وهو حل عقدة هذه « العقيدة» من النفس اليهودية نفسها! . . وهلذا أمر يحتم علينا أن نضع هذه « العقيدة » على بساط البحث وأن نسلط أضواء التاريخ عليها من كل جانب حتى يتبين العالم أصل وجودها ، وأدوار نشأتها ، وأطوار تطورها ، ويراها وهي تتكون في مجرى الزمر ، ثم وهي تتبلور عبر مجريات الأحداث السياسية من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية فالى عقدة نفسية . .

ولما كنا لانستهدف إلا انتزاع الحقائق من صدر التاريخ فنحن نستهل محثنا بهذا السؤال:

ما هو نصيب هذه « العقيدة » من الخطأ أو من الصواب ؟ . . الجواب عن هــــدا السؤال يدفع بنا في الاحتكام إلى المنطق الصرف فيقول ؛

لاجدال في أنه حتى إذا صحت الحجة الصهيرونية وعلى قاعدة ثابئة الأساس استقامت هذه « العقيدة » فليس في وسع الشعوب العربية الاعتراف للصهيرونية بشرعية « دولتها » فالطو ائف الدينية لا تمتلك بلداناً ، . . وأما ! . أما إذا تداعت هذه « العقيدة » وتحت أشعة التاريخ ذابت وثبت بطلانها فليس في وسع الصهيونية نفسها إلا الانحناء أمام الشعوب العربية انحناء الاعتراف بأنها كانت أسيرة وهم قديم غشى منها الفكر ، وأسقم منها القلب بسموم العدوان السقيم ! . . .

ولسكن ا . .

أحقاً بجهل الفكر الصهيوني الحقيقة من هذه «المقيدة»؟.

كلا ؛ إن الفكر الصهيوني لا يجهل هذه الحقيقة وإنما هو لها يتجاهل وما ذلك إلا لأن هذه « العقيدة » لو تجلت أمام العالم على حقيقها وتحت أشعة التاريخ ذابت الخيوط التي نسجتها في نسيج الزمن كمصوص قدسية ، وتلاشت في محض وهم كما قد حيصت من وهم محض لوهت للصهاينة حجة وتهاوت ولتصدعت من تلقاء نفسها « دولة إسرائيل » و انهارت منها الأركان! . . و إلا فكيف لا ينهار من أساسه مرح « دولة » لا يقوم منه البنيان إلا على أساس هو نفسه نصوص غير شرعية من « كتاب » تنتني ، با فتفائه عن موسى ، عنه القدسية انتفاء شرعية من « كتاب » تنتني ، با فتفائه عن موسى ، عنه القدسية انتفاء بحمل « دولة إسرائيل » تنتحول إلى ذكرى باهتة في جبين الزمن و يجعل « الطائفة اليهودية » تستحيل إلى أطياف عابرة في جفن الغدا.

هــذا هو السبب الذي يدفــع باليد منــا إلى أن نتناول نفس « المصدر » الذي انتزعت منه الصهيونية العالمية دعوتها ونستوحى منه

الحركم على نفسه بنفسه وعلى ما يحتويه من « نصوص » هي التي عقدت هذه « العقيدة » مم ، بعد ذلك ، نستطيع أن نحركم على الدرجة التي تقف عندها التي يقف عندها هذه « النصوص » في معيار التفكير السليم .

#### ولكن . .

محال أن تمتد اليد منا فنتناول "الكتاب المقدس"، مصدر العقيدة اليهودية الحالية ، أو أن ننشر الصفحات من « الأسفار الخمسة » فيه إلا إذا عدنا بهذه "العقيدة " إلى الوراء وأرجعناها ، شيئاً فشيئاً ، إلى أصولها العريقة فى القدم وتقهقرنا بها إلى ظروفها الماضية فليس إلا عندما نتغلغل بأسبابها فى "العقيدة " فى التيارات التي انحدرت منها ، وليس إلا عندما نتغلغل بأسبابها فى طيات الماضى القصى و نشق الى العوامل التي جاءت بهاغمار القرون الغابرة و نسلط عليهاأضواء التاريخ الذى سبقها انرى مولدها فى مهد الزمن و نموها فتطورها على مدارج الأيام ، نستطيع أن نستجلى العنصر منها كبذرة ألقيت فى تربة الماضى مدارج الأيام ، نستطيع أن نستجلى العنصر منها كبذرة ألقيت فى تربة الماضى وطوتها طياته خلال أطواء ليل "آباء اسرائيل" .. ليس إلا عن طريق هذه الوسائل سنعلم العنصر من هذه " البذرة " التي لن تكون إلا واحدة من المنتين ؛

إما بذرة سقيمة القيت في تربة صحيحة ، وإما بذرة سقيمة لا نتناولهـــا لنحلل منها العنصر الا ونجدها قد انحلت في يدنا وتحللت الى . . لا شهره ا .

ومن هنا ينبئق احتياجنا إلى سلاح المنطق ومعول الفكر وهو هذا القلم الذى نتناوله أداة نناقش به حجة الصهاينة فى أسلوبهم الديني الذى

يضعونه أساساً لدعواهم السياسية .. بيندأ ننا قبل أن ناج إلى لجة البحث وننشر طيات « السكتاب المقدس » للدين اليهودى الحالى ، الذى يعرف به « العهد القديم» في نسخته البروتستنتية و به « العهد العتيق » في نسخته السكاتوليسكية ، في تركيز على « الأسفار الخسة » الأول في كل منهما ، وهي الأسفار المنسوبة إلى موسى ، نرى لزاماً علينا أز نقول كلة بخصوص هذه « الأسفار الخسة » وهي المعمد » وهي المع

تقالف هذه « الأسفار الخمة » الأول من « الكتاب المقدس » .ن مجموعة تسمى ، علمياً ، « التوراة » أي الشريعة . . و يسند اليهو د هذه « التوراة » إلى موسى إذ يعتبر ون هذه « الأسفار » صادرة عنه وحيًّا من. الإِلَّهِ . . وأما الواقع التاريخي فيتنافر كل التنافر وهذا المعتقد الذي لم تنبثق إلا منه « مشكلة فلسطين » . . فإنما ، وإن كان جوهر التقاليد المدونة في هذه « الأسفار » ونواة النشريع فيها تتصــــل بالزمان الذي بدأ فيه تاريخ « بني اسرائيل » كجاعة منظمة ، إلا أنها بكل نصوصها قد كتبت بعد موسى بأكثر من عشرة قرون من الزمانو البرهان على ذلك مستمد من نفس ماتحتو يه هذه « الأسفار » من نصوص . . لا من الازدياد التدريجي في الشرائع الذي سببته مناسبات العصور التالية على عصر موسى من اجتماعية ودينية والتى تظهر واضحة فيما ترويه هذه النصوص من روايات فحسب ولا فحسب من الازدواج المتواتر والاختلافات المتتابعة بين النصوص الدالة على تمازج عدة تقاليد وعلى وجود أكثر من قلم جرى بتسطير هذه " الأسفار " . . كلا ! . و إنما لأن أسماء بعض القبائل والمدن التي تتحدث عنها هذه " الأسفار " لم يكن لها في عهدد موسى وجود !.. وهذا بالإضافة إلىذلك الحدث الذي يختيم به « سفر ُ التثنية » ، وهوالسفر الخامس من هذه " الأسفار "، حديثه وهو حدثٌ قد حدثٌ ، لا محالة ، , بعد موسى بأجيال لأنه لا يتحدث فحسب عن وفاة موسى ودفنه فى «أرض موآب» وإنماعن ضياع مكان قبره فى ذلك المكان من الأرض .. ولماكان ايس هناك كائن ، كان من كان ، يستطيع التحدث عن نفسه بهذه الصيغة فنستطيع أن نقول إن الاعتقاد بنسبة هذه « الأسفار » إلى موسى ليس إلا اعتقاداً واهم وباطلا، وأما الإصرار عليه فإصرار يتأرجح مكانه بين جهل بالتاريخ أوتجاهل للتاريخ! . وإلا فأى برهان يمكن أن يقدم أقوى من هذا البرهان على انتفاء نسبة هذه « التوراة » إلى موسى من أن مُؤلف هذا السفر الأخير من الأسفار المنسوبة إلى موسى لا يعرف مكان قبر موسى ؟! .

وفي الواقع أن هذه « الأسفار » ، التي تُكون الدين اليهودى الحالى ، لا تعود بوجودها إلا إلى عدة أقلام يهودية وهي على وجه التحديد أقلام « بيت يهوذا » دون سائر بيوت بني اسر ائيل كما أنها لا تعود بتاريخ وجودها إلا إلى ما بعد الغزو البابلي لأورشليم « ٨٦٥ ق . م » . . بتاريخ وجودها إلا إلى ما بعد الفتح الفارسي ، « ٩٣٥ ق . م » ، الأسرى ولم تُعرف إلا عند ما أعاد الفتح الفارسي ، « ٩٣٥ ق . م » ، الأسرى اليهوذيين إلى أورشايم . . وإلى عدة عوامل تعود بذلك الأسباب فإنه اليهوذيين إلى أورشايم . . وإلى عدة عوامل تعود بذلك الأسباب فإنه كما لم يكن في وسع اليهود بعد إعادتهم إلى أورشليم أن يقيموا لهم دولة كما لم يكن في وسع اليهود بعد إعادتهم إلى أورشليم أن يقيموا لهم دولة كما له التي كانت لهم قبل الأسر ، وذلك انضوب البروة المادية وللافتقار في العدة والعدد ، فقد وجدوا أنفسهم في حاجة إلى تنظيم يهيء لهم أسباب الوحدة القومية ، فأنحني الكهنة يراجعون ماسطرته الأقلام اليهوذية من قبل يوم جرت وهي في الأسر تعبد الطريق إلى عودة «بيت يهوذا »إلى الحكم من عرب خديد ، فوجدوها كافية بالغرض . فان هذه الأقلام التي حرصت على تسطير جديد ، فوجدوها كافية بالغرض . فان هذه الأقلام التي حرصت على تسطير أبرز الأحداث في تاريخ « بني إسرائيك »مستهدفة بذلك وضع قواعد حكم أبرز الأحداث في تاريخ « بني إسرائيك »مستهدفة بذلك وضع قواعد حكم

ديني يقوم على المأثور من أقوال القدامي وتقاليدهم ، ثم حرصت على صبغ ذلك بصبغة شرعية فاتخذت محوراً السم «شريعة موسى» ومرجماً «أوامر الرب» هي أقلام ، ولا شك ، تمدّل حجارة الأساس في بناء صرح « بيت يهوذا » من جديد ! . . ، ومن ثم ما انتهوا من مراجعتها إلا وضافوها يغلاف القدسية لتطلع على التاريخ الديني في نفس اللحظة التي دعا «عزرا» الجماعة اليهودية إلى الاستماع إلى ما قد أخذ بتلوه عليها من نصوص أسماها «شريعة موسى » ا .

ومن شمّ فان الشريبة اليهودية الحالية التي يتداولها اليهود اليوم ويلمسها العالممن خلال طبائعهم وطباعهم لا تمت الى موسى بأسباب ولا تعود بوجودها إلّا الى ما كتبته أقلام مؤلّفي هذه « الأسفار الخسة » وفناً لأهوائهم وسياستهم ونسبوها ، افتراء على الله وافتراء على موسى ، إلى موسى وإلى الله ، ولم يكتفوا بما سطروه فيها من سخف وانحالال وإنما نسبوها إلى الله على لسان موسى تطاولا وبهتاناً وزوراً!.

من هذا نستطيع أن نقول إننا سنبيح لأنفسنا التحدث عن «موسى » وعن «إبراهيم» وعنغيرها من «أنبياء الله» ، الذين سيأتى ذكرهم في معرض البحث ، على ضوء ما جاءت به صفحات هذه « الأسفار » مع إيماننا العميق بعصمتهم وتنزههم عما جاء في هذه « التوراة » المفتراة من سفه و فحش و إسفاف ! . .

ولكن!.

ليس معنى ذلك أن الإسلام الذي يُـوْمن بموسى ، كنبي

وكرسول وككليم لله عز وجل ، لا يؤمن بتوراة هي على موسى قد أنزات . . كلا ! . . إن الإسلام ، الذي يرفرف على سائر أرجاء الشرق الأوسط ويبسط جناحيه حتى أقاصي الشرق الأفصى، يؤمن بالتوراة ككتاب مقدس .

ولكن ! .

بأية «توراة» يُــُؤمن الإسلام؟!.

إن الإسلام يكؤمن بالتوراة التي جاء فيها الإندار بالرسالة المحمدية والتبشير بها . . إلا أن الإسلام لا يؤمن ، قط ، بتوراة مفتراة كتبها رجال البيت اليهوذى وفقاً لمقتضيات سياسة « بيت داود » من سلالة يهوذا ، ثم تمادوا ونسبوها ، افتراء على موسى ، إلى موسى وجعلوها ، كفراً منهم بالله ، صادرة اليه عن الله ! . .

وهنا . .

وهنا. . تنبثق أمامنا حقيقة جوهرية وكأنما هي لم تطرق بعد الأذهان ، إذ أنها لم تطرق من قبل الأفلام وهي أن الإسلام قد جاء ملغياً لهذا الدين اليهودي العائد بوجوده إلى مؤلفي هذه « الأسفار » . . لذلك حارب مساحب الرسالة الإسلامية يهوك شبه الجزيرة العربية وسماهم كفاراً إن لم يعتنقوا الإسلام ، هذا الدين الذي جعل اعتناقه صورة للعودة الى الدين الذي أوحاه الله الى موسى . . والذي جاءت تحمل مفهومه هذه الآية ؟

« ان الدين عند الله الإسلام! » (١).

ومن ثُمَّ فان الدين اليهودي الحالى دين ألغاه الإسلام

<sup>(</sup>۱) «۱۹ آل عمران».

وأبطله إبطالا كاملا ولو لم يكن الإسلام قد أبطله لما كان محمد ، عليه السلام ، قبل إسلام من أسلم من اليهود ، ولما كان قد أقرهم على نبذهم دينهم إلى دينه . . وهو دين الله الذي أوحاه إلى « الأنبياء » كافة ، ولذلك كانت هذه الآية ؛

« ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين!..»(١).

واكن ! .

الفكر اليهودى الذى لا يهمه من أمر دينه إلا عقيدة « الأرض الموعودة » يحاول استجاع شتات تفكيره، فيثير أمامنا نقطة يحسب أنه قد أصاب بها بغيته إذ يشير لنا إلى الآية التى تقول بأن موسى قال لقومه ؟

« يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لـكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . . » (٢)

إن لنا في هذا الصدر سؤالاً لا نلقيه لأنفسنا و إنما نلقيه الى اليهود أنفسهم ، وهو ؟

من هم أو الملك القوم ، « قوم موسى » ! . .

لا جدال في أن « قوم موسى » ، بدليل النصوص اليهودية نفسها ، كانوا هم وحدهم « بني اسرائيل » . . وحتى يتضح لنا ذلك تماماً

<sup>(</sup>۱) ۸۰ آل عران.

<sup>(</sup>٢) ١٢ المائدة

فنفْرِق ، بعد قليل ، بين « العبريين » وبين « بنى إسرائيل » وبين «اليهود » نقول ؛ إن هذه الآية لاتحمل « وعداً » بامتلاك هذه « الأرض المقدسة » وإنما هي تكتب لهم دخولها ومساكنة أهلها ، وتجعل لذلك شرطاً هو عدم ارتداد « قوم موسى » عن موسى ، وإلا انقلبوا خاسرين . .

وأمّا إذا تشبث اله كر اليهودى به كرته فنستطيع أن نأخذه بمنطقه قائلين ؛ فلنفترض ، مجازاً ، بأن هذه الآية تحمل وعداً فان هذا « الوعد » قد غدا باطلا من الوجهة اليهودية ، ومن الوجهة الإسلامية معاً! .

فأما من الوجهة اليهودية ، فان الإصحاح الأول الذي تعتمد عليه الصهيونية في ملكية هذه « الأرض » يقول: « قطع الرب مع ابرام ميثاقاً قائلا ؛ لنسلك أعطى هذه الأرض . . »

ومن هنا نرى أن هذا « الوعد » خاص بنسل ابرام فقط . . وهل اقتصر « نسل أبرام » على إسحاق ؟ أم شمل اسماعيل وغير إساعيل ؟ ! .

وحتى يتضح لنا أنه ليسهناك شيء ، اليوم، اسمه « نسل أبرام » نقول إن من نفس سطور « توراتهم» تنمحي قدسية القول بأن فلسطين هي للصهاينة وليهود اليوم « أرض موعودة »! . .

وأما من الوجهة الإسلامية فان هذه الآية التي تقول بأن موسى قال لقومه ؟ «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة . . » فانها آية لو تمعندا في معناها لأدركنا ، كما أشرنا قبل قليل ، إلى أنها قد كتربت « لقوم

موسى » دخولها ومساكنة أهلها ، لا المثلاكها ، كما قد جعلت لذلك الدخول شرطاً وهو عدم الارتداد والا انقلبوا خاسرين!.. وأما و « قوم موسى » قد تمردوا على موسى وارتدوا عنه و؟

« قالوا یا موسی إن فیها قوماً جبارین و إنا لن ندخالها حتی یخرجو امنها فإن یخرجو امنها فانا داخلون . . » (۱)

« يا موسى إنا ان ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» (٢)

فكان رد موسى أن ؛

« قال ؛ رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين ! . » (٣)

ومن ثم ؛

« . . ضربت عليهم الذَّلة أين ماثقفوا . . .

وضر بت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياته الله ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »1 . (١)

ومن هنا نرى أن هناك تطوراً سار بهذا القول الكريم لاشتماله على شرط لم يلتزم به « بنو اسرائيل » فكان افتراق موسى عنهم ، كما إلى ذلك تشير الآية ، وكان نعتهم بالفاسقين وكان عقاب هذا الفسق أن ضُريت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله عميم .

<sup>(</sup>١) ٢٢ المائدة . (٢) ٤٢ المائدة .

<sup>(</sup>٣) ٤٢ المائدة .

<sup>(</sup>٤) ۱۱۲ آل عمران.

وعلى ذلك تنمحى ، أيضاً ، من وجهة النظر الإسلامية ، الفكرة القائلة بأن هناك «أرضاً موعودة » لا لقوم ليس لهم فى الواقع ، الآن ، وجود فحسب ولا لاتصافهم بالفسق فحسب وإيما لأن الإسلام الذى الذين اليهودى الحالى إلغاءاً كلياً بقوله «إن الدين عند الله الإسلام » وبقوله « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » قد أنهى ، بهذا الإلغاء ، الهكرة عن هذا « الوعد » إلماءاً مهائياً ! .

وهكذا . .

هكذا تنمحى من الوجهة بن اليهودية والإسلامية معاً القدسية التي صاغتها الأقلامُ اليهوذية من حول « أرض مقدسة » جعلتهاو قفاً على أبناء يهوذا وبذاك عقدت في جهة الزمن عقيدة « الأرض الموعودة »!.

وعلى هذا الأساس وبهذا اليقين نبدأ فى استعراض فصول هذه « الرواية » .. هذه الرواية التى لعبت ، منذ نـُسجت فى إبهارظامة اسرائيل واستبهار ليل تاريخهم ، أخطر الأدوار على مسرح التاريخ حتى اليوم! .

حرى بنا قبل أن نخوض إلى لجة البحث في تاريخ هذه الطائفة الدينية التي أطلق عليه عليه عليه أن تجوزا ، اسم « الإسرائيليين » أن نفْرِق بين « العبريين » وبين « بني إسرائيل » وبين « اليهود » . . وهذا يدفع بنا إلى إلقاء هذا السؤال ؛

من هم « العبريون » ؟

ومن هم « بنو إسرائيل » ؟

ومن هم «اليهود»؟

الجواب عن هذا السؤال لايأتي إلاّ من أنفاس التاريخ نفسه !..

فأما « العبريون » فان تاريخهم ، كما و ُجد في آثار « نارع سن » يبتدى و بعشيرة من تلك العشائر التي انتشرت ، خلال الفترة التاريخية لبلاد ما بين النهرين ، على حافة « الهلال الخصيب » . . وهذه العشيرة عرفت تحت اسم « عبرو » تارة وتارة أخرى تحت اسم « عبريو » وذلك نسبة إلى جدها «عبريو » وتارات تحت اسم « عبران » وذلك نسبة إلى جدها الأعلى «عابر » كما سيتضح لنا ذلك بعد قليل . . وأما أول ظهور بعض أفرادها على التاريخ فكان في مدينة « أور » على ضفة الفرات الأدنى وفي السهل الفيضي الذي كونته رواسب النهرين في الجنوب فجعلت منه منطقة السهل الفيضي الذي كونته رواسب النهرين في الجنوب فجعلت منه منطقة مستفقعات وسميت ؟ « أرض البحر » .

تم ٠٠٠

ثم هاجر فريق من هذه العشيرة في أعقاب « الغزو

المـكاسِّي » لبلاد ما بين النهرين وضياع مملـكة « أرض البحر » ، ١٧٦٠ ق . م ، ونزلوا فترة بجوار « حاران » إلى شمال « الهلال الخصيب » بقيادة رئيس لهم، لا نشق اليه ثنايا التاريخ القديم لبلاد ما بين النهرين إلا ويطلع علينا ، عبر الألواح الصلصالية، حاملا نعت « داميق — ايليشو » وهذه كلة بابلية معناها « خليــل اللهِ » . . ونحن لما كنا نعرف من « الأقلام المسمارية » أن هذا النعت كان خاصاً بآخر ملك من ملوك « أسر ة أرض البحر » الذى فر" بعشيرته من أمام وجه الغزو الـكاسِّي الذي اغتمر « أرض البحر » ثم ، بالتالي ، لما كنا نعرف أن هذه العشيرة التي نحن بصدد الحديث عنها قد ارتحلت من ضفة الفرات الأدنى إلى حافة الهلال الخصيب بقيادة رئيس لها كان يحمل نعت « خليل الله » فاننا نقف ، للحظة ، حيارى نجدخلالها أنه من الصعب أن نفرق بين الصورتين لهذا الرئيس الذي يطلع علينا من ثنايا الألواح البابليــة كآخر ملك من ملوك « أرض البحر » في نفس الوقت الذي يطلع علينا من ثنايا « سفر التكوين » كرئيس عشيرة حاملا لقب « العبراني » واسم « أبرام » . . والذي ظل يترحل بجماعته من أفراد هذ. العشيرة إلى أن استقر بهم الاستيطان في « أرض كنعان » وإن كان هذا ويتنخذ مجراه تارة إلى غرب الأردن وتارة إلى شرقه وحيناً آخر من شرقه إلى الحدود المصرية فإلى التوغل في أعماق الوادي الخصيب.. هـذه الجماعة لم تكن بموجة بشرية أو قبيلة كبرى لها تقاليدها والختها الخاصةبها، فليس هنـــاك موجة أو قبيلة تسمى بهذا الاسم وإنما هو اسم خاص أطلق على ابراهيم ».

### هؤلاء هم « العبريون » . .

عشيرة ابراهيم هي، وحدها ، التي حملت هذا الاسم وأما من تفرع عن هذه العشيرة من خلف فقد عدرف تحت أسماء أخرى كالعمونيين والموآبيين من نسل عمون وموآب ابني لوط . وهؤلاء مع العبريين قد ذابوا ، تاريخياً ، في تيار الزمن عندما طوتهم لجة الشعوب كأفراد ومن ثم فان هذه العشيرة ، العشيرة العبرية ، ليس لها في واقع التاريخ الحاضر أي وجود! .

وأما « بنو إسرائيل » فهم، وحدهم، أولاد يعقوب بن اسحاق وذلك نسبة إلى يعقوب الذي تغير اسمه ، كما يذكر الأصحاح الشاني والثلاثون من « سفر التكوين » ، إلى ؛ « إسرائيل » . .

أبناء يعقوب وهم « الأسباط » الإثنا عشر ، راؤبين وشمعون ولآوى ويهوذا ويساكر وزبولون من « ليئة » ودان ونفتالى من « بالهة » وجاد وأشير من « زلفة » ويوسف وبنيامين من « راحيل » هؤلاء وحده هم ؛ « بنو إسرائيل » . ثم إن النسل من هؤلاء الأبناء ، وهو الذى كُسونت به « بيوت إسرائيل » ، من بعد ، قد أضاف الى اسم بيته المشتق من اسم أبيه هذا الاسم . . . وبذلك غدا نسل يعقوب من أبنائه وحده ، هم ؛ « بنو اسرائيل » .

هؤلاء هم « الإسرائيليون » . .

أولاد يعقوب بن إسحاق وحده

هم وحدهم أصحاب هذا الاسم دون سائر العبريين من سلالة عابر ودون باقي أولاد إبراهيم من غير « سارة » . فأمَّا إسماعيل وهو من « هاجر » وأمَّل

زمران ويفشان ومدان ومديان ويشباق وشوح وهم من « قطورة » فليسوا بالإسرائيليين ، ولا بالاسرائيليِّ كل من تفرع عن هؤلاء من نسل .. بل حتى نسل « عيسو » بن إسحاق نفسه ليس بالإسرائيلي لأن عيسو قد تغير ، أيضاً ، اسمه إلى « أدوم » وأصبح أولاده ونسلهم يعرفون بالأدوميين ... وهؤلاء قد ذابوا ، تاريخياً ، في تيار الزمن وطوتهم لجة الأجيال كبيوت متفرقة بين الشعوب ، ومثلهم كان الإسرائليون ! . . فلقد بدأ ذوب بني إسرائيل في التيار الزمني عندما تسرّب عنصر الفناء في كيانهم عقب وفاة سليمان ، ٩٣٥ ق . م ، وانقسام ممليكته ، التي قام شاءول بتأسيسها وأتم بنيانها داود ، إلى مملكتين قامت إحداهما في الجنوب بمن تحدر من سبطكي يهوذا وبنيامين وأتخذت من أورشليم عاصمة ولما كارت سبط يهوذا هو المتوارث عرش هذه المملكة فقد عُـُرِفْت هذه تحت اسم « مملكة يهوذا » أو « مملكة اليهودية » كمـا قامت الأخرى في الشال بمن تحدر من نسل الأسباط العشرة الباقين واتخذت « السامرة » عاصمة وراحت تحكم هـذا الشمال تحت اسم « مملـكة إسرائيل » . . فغي عام ٧٣١ ق . م احتل الأشوريون مملكتني إسرائيل ويهوذا . ولما حاولت « مملكة إسرائيل » التمرد على الأشوريين قام هؤلاء ، ٧٠١ ق.م ، عارمين على محو أبناء إسرائيل من صفحة الوجود فاحتلوا هذه « المملكة » احتلالا كاملا وأباحوها لجندهم واستباحوها لأنفسهم ثم قادوا من تبقى من سكانها أسرى إلى العراق وأحلوا محلهم قبائل عربية جديدة جاءوا بها من سـورية وشبه الجزيرة العربية ومن العراق وبهذا محيت « مملكة إسرائيل » من خريطة الوجود نهائياً .

ومن ثمَّ فان « بنى إسرائيل » من نسل الأسباط العشرة

شيء ليس له اليوم في ضوء الواقع التاريخي وجود! .

## وأما « اليهود » فينقسمون إلى قسمين رئيسيين ؛

قسم ينتسب إلى « يهوذا » ، رابع أبناء يعقوب ، ولم يكن. يُنسب إليه إلا بعد أن أصبح اسمه علماً على الإقليم الذي قسم لأبنائه عند تقسيم الأرض بين « بيوت إسرائيل » ثم شمل هذا الاسم نسل بنيامين عند ما تضافر هذا الفرع مع فرع يهوذا الذي نشأ منه « بيت داود » والذي » بالتــالى ، نشأت به « مملكة اليهودية » أو بالأحرى « مملكة يهوذا » . . وهذا قسم باد ، أيضاً ، معظمه وذاب في تيار الشعوب باقيه غداة اجتاح الغزو البابلي هـذ، « المملكة » . . فني عام ٧٠٥ ق . م احتل البابليون «مملكة ُ اليهوذبين» واستولوا على عاصمتها أورشايم. ثم لما حاول من كان قد تبقى ن اليهود في هذه المنطقة التمرد على سلطان بابل في فلسطين عاد البابليون معتزمين هذه المرة أن يحلوا المشكلة اليهوذية حلا حاسمًا فأحرقوا أورشايم وهدموا « هيكل. سليمان » وأباحوا البلاد لأنفسهم واستباحوها لجندهم فقتلوا من وقعت عليه يدهم من سلالة يهوذا ثم أخذوا ملكمهم « صدقيا » وحوالى خمسين ألفاً من رجالهم أسرى إلى بابل حيث لم يسمع « أبناء يهوذا » إلا الجلوس على ضفة الفرات والتباكى على أورشايم الضائعة والترنم بذكرى « بيت داود » وذكريات « صهيون » .. ولكن، مع هذا الترنم بدأ الحنين الى « صهيون » وليصبح هذا الحنين الى صهيون رمزا للحنين الى « بيت داود » ثم ليمسى هــذا الحنين الى. « بيت داود » رمزاً للحنين إلى عودة « مملكة بهوذا » أو هذه « المملكة اليهودية » وايبدأ الخيال مع هذا الحنين يجنح بالرئوس اليهوذية ويشكل

من الوهم روايات ومن هذه الروايات صوراً هي التي دفعت بالأيدى منهم إلى أن تنشر القراطيس وتُجْرى عليها الأقلام في تسجيل لهـذه الصور وفي تسطير لهذه الأوهام التي سارت نحو هدف واحد هو عودة « بيت داود » على عرش اليهوذية ولكن أبت هذه الأقلام ألا أن تغمس بمداد القدسية، ولكي يصبغوا غايتهم بالصبغة الشرعية نسبوها الي موسى ! .

هذه الأقلام اليهوذية ، التي جرت في المنفي البابلي تعد العدة لإعادة « مملكة يهوذا » على صفحة المستقبل ، هي التي جاءت بهذه « الأسفار الخمسة » التي نسبوها ، افتراء ، إلى موسى وحملوها ، زوراً ، هذا « الوعد الإلسهي » الذي حوالوه من فرد إلى فرد كيا يحصروه في « نسل يهوذا » عامة وينتهوا به الى « ببت داود » خاصة ! . .

إن «بيت داود» لما كان رمزاً لهذه «المملكة» فقد حصرت الأقلام اليهوذية هذا «الوعد» في نسل داود وليعطو اقضيتهم صبغة شرعية رأى مؤلفو هذه «الأسفار» أن من صالحهم أن يبدأوا بإبراهيم! . فجعلوا «الوعد» يأتى لإبراهيم بادىء ذى بدء ثم حولوه إلى إسحق ليُخرجوا منه اسماعيل ثم حولوه إلى يعقوب ليخرجوا منه «عيسو» وليحصروه فى سلالة يعقوب أو اسرائيل ثم حولوه إلى «يهوذا» الإبن الرابع ليعقوب، ليحصروه فى نسله وهو « بيت داود » ومن « بيت داود » إلى نسل هاود لينحصر بذلك فى مملكة الجنوب دون الشمال!

وهكذا أعدت الأقلام اليهوذية العدة لقيام « مملكة يهوذية » صاغت حجر أساسها من مادة وهمية هي هذا «الوعد » بـ «الأرض الموعودة »! . هذا « الوعد » الذي لم يكن في واقعه إلا ألعوبة من ألاعيب

السياسة تتوارى خلف ستار من الدين وكان ، في صميمه ، وعداً سياسياً تابعاً لمآرب الساسة من «أبناء يهوذا » ومن أهل الكهنوت منهم الذين ما فرغوا من تسطير تلك الصحائف التي كونت « الأسفار الخمسة » إلا وكان الفتح الفارسي لبابل ، ١٩٩٥ ق . م ، وإلا أعاد الفرس من تبقي من اليهود في بابل من أخرى إلى فلسطين .

ولكن ، هذا الحدث الذي يعتبر من أبرز الأحداث في تاريخ اليهوذيين لم يعد عليهم بما استهدفوه في فلسطين من إعادة « دولة » كانت لهم فيها.. ومن هنا كان استشعارهم الحاجة الى توثيق عرى الرابطة القومية بين الأفراد برباط تمثُّل في هذه « الأسفار » التي تناولها « عزرا » وأخذ يقرأهاعلى اليهود، في ذلك الاجتماع العام الذي دعا اليه ، بعض مقتطفات منها هي تلك التي اتخذت من عقيدة « الأرض الموعودة» محوراً وهي هذه التي ما انتهى من قراءتها إلا وأقسم اليهود على أن يتخذوا من هذه «العقيدة» دستوراً يسيرون عليه ! . وبهذا عملوا ، فإنهم وإن كانوا قد ظلوا تحت الحـكم الفارسي ، بالرغم من المركز الديني الذي منحه الفرس لهم في القدس ، لا قدرة لهم على إبراز نواياهم الى حيز الفعل فإنما العامل الزمني كان قد بدأ عمله في تحويلهذه المعقيدة إلى عقدة نفسية بدأت تستقر شيئاً فشيئاً في أقاصي الضمائرويزيدها مرور الأيام تعقيداً على تعقيد، ولا سيما عندماغزا المقدونيون فلسطين وألحقها الإسكندر ، ٣٣٢ ق . م ، بدولة الإغريق وعند ما احتلها العرب الأنباط ٦٠ ق . م ، وأصبحت تابعة لعاصمتهم " بتراء " وعند مااحتلها الرومان وجعلوا منها ولاية رومانية في أوائل القرن الأول الميلادي .. ولـكن! . هذااللظي الـكامن تحت وماد الأيام كان لابد له من التأجيج وهذا ما قد حدث فإن اليهود حاولوا في

هدده المرة استغلال المركز الديني الممنوح لهم لأغراض سياسية فهاجهم "تيطس"، ٧٠ م، بمساعدة سكان البلاد العرب واحتل القدس ودمرها وهدم « الهيكل» وقتل معظم من كان فيها من اليهود وأما من ظل منهم على قيد الحياة ففر الى مصر وسورية وبلاد أخرى حيث بدأت تطويهم لجة الأيام وإن كان هدذا الحدث لم يجيء بنهاية الناريخ اليهودي من فاسطين الا عندما جاءت آخر محاولة لهم لإحياء تراثهم فيها وذلك عندما أعلن بعض يهود القدس العصيان على الرومان ودعو القيام "مملكتهم" فهاجهم "هادريان"، ١٣٥ م، ودمر المنطقة اليهودية في القدس تدميراً شمل من كان قد ظل فيها من اليهود، ثم أثم اثم هدم « الهيكل " و بني مكان القدس مدينة جديدة . وهكذا أزال الرومان " مملكة يهوذا " من خريعاة العالم القديم ولم تقم لليهود بعد هذه الحاولة قائمة في فلسطين ولم يظهر لهم أي نشاط سياسي استمد قدوا. من مدد ديني حتى العصر الحديث . .

هذا هو القسم الأول من « اليهود » ، . ولهذا قلنا إنه قسم باد معظمه وذاب في تيار الشعوب باقيه . .

وأما القسم الآخر فهو الذى ما زال باقياً ولم يزل منتشراً وهذا يتمثّل في هؤلاء اليهود الحاملين لألوان من الجنسيات المختلفة الذين توارثوا الدين اليهودى الحالى عن أسلاف كانوا أنفسهم ينتمون إلى عدة شعوب كانت تسكن شرق أوروپا وتتكلم اللغة اللّيدية . . وهؤلاء ، لا تصلهم بالعبريين صلة عنصرية ولا بالإسرائيليين أوشاج قرابة تاريخية هانما هم ينحدرون من قبائل « الخزر » المنغولية المنتمية إلى سلالة القبائل

التركية التي كانت تسكن أواسط آسيا قبل ارتحالها إلى شرق أوروبا واحتلالها تلك المنطقة الفسيحة الواقعة بين جبال « الأورال » شرقاً ووسط أوروبا غرباً وشمال البحر الأسود جنوباً حيث أقاموا مملكة ضمت كل تلك الأرجاء وكانت من قبل وثنية ثم انقلبت يهودية وهذا هو السبب المباشر في انتشار الدين اليهودي في كل تلك المناطق ثم في امتداده ، من بعد ، إلى سائر بلاد الغرب .

هذه هي الحقيقة كما يقررها التاريخُ السياسي وهو يحدثنا عن تقهم « قبائل الخزر » إلى شرق أوروبا ، عقب طردهم من آسيا في القرن الأول لليلادي، سالكين الطريق الوافع شمالي بحر قزوين في اكتساح لذلك الشرق الفسيح من أرجاء العالم الغربي حتى أنه لم تنقض سبعة قرون من الزمن إِلاًّ وكَانُوا قــد احتلوا كل تلك الرقاع التي أشرنا إليها وأسسوا مملكتهم الوثنية . . ولما كانت هذه القبائل قد طبعتها طبائع القسوة المتعطشة إلى إراقة الدماء التي كانت تتميَّز بها شعوب القبائل للنغولية فقد رغب مسلمو الشرق. في أن رشدواهؤلاء الخزر إلى سماحة الدين الإسلامي كما رغب مسيحيو الغرب. ، بالتالي ، في أن ينشروا السلام في أرجاء هذه المماكة الدموية الطبيعة والطابع فكان ذلك ترغيبًا لحاكم هذه القبائل في الإطلاع على الدين اليهودي . . وصدادف الدين اليهودي من نفس « بولان » هوى ! . فلقد وجد. مَلَكُ هُؤُلاءِ الخُزرِ في الدين اليهودي ، بما يحتويه من طقوس دموية وبما يشتمل عليه من شرائع ، تبييح كل كلة في قاموس الإباحية ، تفسيراً لأصول دينه الوثني فاعتنق اليهودية ديناً ، ٧٤٠ م ، ثم تبعته حاشيته فشمبه مم أعلنه دينك رسمياً لقبائل الخزر ! . . منذ نهاية القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن العاشر عاشت هذه المملكة الخزرية ، التي قامت في القسم الجنوبي من روسيا بين نهرى النولجاوالدون غامرة شواطي البحر الأسودو بحرقزوين، «دولة يهودية» لا يجلس على عرشها ملك إلا إذا كان يهودياً حامياً لهذا الدين الذي أصبح دين هـذا الشمب الذي تراوح عده بين ثمانية وعشرة ملايين وكل فرد فيه كان قدأصب يهودياً والذي لا يعقل ، بداهة ، أن يكون اعتناقه اليهودية كفيلا بتغيير جنسه! . فهو، من الوجهة العامية في « علم الأجناس » ، شعب ينتحى إلى القبائل المنغولية التي كانت تسكن أواسط آسياقبل ارتحاله إلى شرق أوروبا ثم تأسيسه فيها مملكة انقابت إلى « دولة يهودية » وإليها يعود الدين اليهودي بأسباب انتشاره في أرجاء عالم الغرب وذلك عندما تمرضت هذه القبائل الخزرية لغزو الدولة البيزانطية والتحمت في حروب مع القبائل الروسية التي كانت تسكن شمال هـذه المملكة ، « مملكة الخزر » . . فاتمد هزم الروسُ الخزر وهوت عاصمتهم «انيل» وانطلق الروسيون فغزوا جميع الأراضي التي كانت تتكوُّن منها هذه « المملكة الخزرية » وضموها إلى الدولة الروسية وأصبح الخزريون رعاياالدولة الروسية . . ولما كانت هذه الدولةقد بدأ توسعهاوامتداد رقعتها حتى أصبيحت أقوى الدول في شرقأورويا فانَّ هذه الهزيمة التي حلت بالخزر وكان فيها انتهاء « دولتهم » وانهمار قوتهم الحربية هي التي أدت إلى تفشي الدين اليهودى وامتداده ليس في شرق أوروبا وجنوبها الشرق فحسب وإنما في امتداد. إلى سائر أنحاء العالم الغربي . .

حقيقة لفد ظل الخزرف جنوب روسيا ، داخل نطاق الدولة الروسية ، المجموعة الجنسية المتماسكة بلغتها اللّـيديةودينها اليهودى ولكن

حينما أهزمت روسيا من جيرانها الغربيين ونشأت إثر ذلك تلك الدول الكبيرة في الجزء الشرقي من أوروبا شهد العالم بنشأتها تفشى اليهودية بين الشعوب الواقعة على الحدود الروسية!. فإنَّ هذه الدول ، الغاليسية واللتو إنية والبو لندية والرومانية وغيرها من الشعوب الواقعة على الحدود الروسية ، لما كانت قد وفقت في غزواتها المتجهة إلى الشرق على حساب روسيا فقد انطلقت تضم الى أراضيها مجموعات من هذا « الشعب الخزرى » . ثم ، بالتالي ، لما كانت حدود تلك المنــاطق للدول التي قامت في شرق أوروبا تتغير تغيرات رئيسية ، خلال البضعة القرون التالية على تفكك الدولة الروسية ، فقــد كان من نتيجة تلك التغيرات أن و ُزع « شعب الخزر » ، الذي كان عدده يتضاعف تضاعفاً مطرداً ، على الحدود السياسية المختلفة والدائمة النهير فسكانت أجراء من أرضهم تُـضم إلى روسيا ، وأخرى الى رومانيا ، وأخرى الى غاليسيا ، وأخرى الى لتوانيا ، وأجزاء إلى النمسا ، وأخرى إلى أوكرانيا . . وهكذا وُزعت سلالة الخزر على سائر دول شرق أوروبا وبدأ عامل الزمن ، أيضاً ، يأتى هنا بأثره فذابت ، عن طريق الاختلاط ، الخصائص الخزرية في الخصائص الجنسية للشعوب التي طوتهم تحت ظلالها. . والأوكرانية والنمسوية واللِّتوانية، وهي جنسيات الغالبية العظمي من الصهيونيين ، هي التي كونت هذه المجموعات المنتمية الى جنسيات مختلفة والمنفصلة جغرافياً والمترابطة عقيدة من يهود سائر بلدان العالم الغربي! .

هؤلاء اليهود الغربيون الذبنهم من سلالة الخزر هذه التي و ُزعت على الدول المختلفة في شرقي أوروبا هم الذين قد حاولوا ، كما يدل "التاريخ

الحديث، الاتحاد مرة أخرى ليكونوا « دولة يهودية » على غرار مماكتهم تلك، « مملكة الخزر »، التي كانت تتحكم في شرقي أوروبا وهؤلاء هم الصهيونيون! . هؤلاء الصهاينة الذين ، كما ثبت تاريخياً ، لم يهاجر أسلافهم إطلاقاً الى فلسطين ولا من فلسطين ولا تربطهم بفلسطين صلة قومية أو تاريخية ولا تصلهم بأهاها صلة وطنية أو لغوية على الإطلاق هم الذين استطاعوا أن يخفوا عن المالم علمهم أنفسهم بهذا الأصل الخزري الذي ينحدرون منه تحت نداء مدور من الادّعاء بأن لهم « الحق الشرعي » في امتلاك فلسطين على أساس أنها « أرض موعودة » لهم كمنحة إلهتية أعطيت لآباء لهم وأجداد! . .

هؤلاه هم الصهاينة الذين تمكنوا ، اليوم ، من افتمال «دولة» لهم في فلسطين ، ليست هي في واقعها التاريخي إلا محاولة جريئة لتجميع هذه الجماعات المتحدرة من آباء وأجداد من الخزر لتميد عهد « دولة الخزر اليهودية » ! . . والبرهان على ذلك هو أن هؤلاء الصهاينة أنفسهم قد رغبوا ، عقب انتهاء الحرب المالمية الأولى ، في جمع شتات الخزر الموزعين جنسيات مختلفة على دول العالم الغربي تحت ظل دولة يهودية تتمتع بالحسكم الذاتي في شرق أوروپا ، وليس إلا عند ما تبينوا استحالة تحقيق هذه الرغبة السياسية شرق أوروپا ، وليس إلا عند ما تبينوا استحالة تحقيق هذه الرغبة السياسية كان أن أنجه تفكيرهم إلى اختيار مكان آخر يمكنهم إنشاء هذه «الدولة » فيه فأسعفتهم قرائحهم بوسياة نابعة من قلب دينهم ، ألا وهي « عقيدة فيه فأسعفتهم قرائحهم بوسياة نابعة من قلب دينهم ، الا وهي « عقيدة الأرض الموعودة » ا . وهذه هي التي سنضعها أمامهم ، بعد صفحات » في ميزان التاريخ وهذه هي التي مكفتهم من اغتصاب أرض فلسطين ! .

هذا هو في ضوء الحقائق التاريخية أصل الصهاينة الذين يدّعون أن لهم «حقاً روحانياً وشرعياً في فلسطين »!.

ولكن . .

حتى نتبيّن تماماً أن الحركة الصهيونية التي مهدت لافتعال «دولة إسرائيل» هي أحدث محاولة رمت الى جمع شتات السلالة الخزرية وإسكانها في منطقة جغرافية غريبة عن وطنها التاريخي في أواسط آسيا وإنها ليست في مداها الواقعي حركة دينية على الإطلاق وإنما حركة سياسية تتوارى خلف ستار من الدين ولم تجد وسيلة إلى غايتها إلا في ادعاء أصحابها بأن العبريين والإسرائيليين كانوا لهم آباءاً وأجداداً ، نستطيع أن نتساءل ؟

هل يُمكن للخيال ، مهما انسعت أمامه آفاق التعليل والاستنتاج، أن يوجد صلة بين أسلاف هؤلاء الصهاينة من القبائل المنغولية التي كانت تسكن أو اسط آسيا وبين القبائل التي عاشت يوماً في المنطقة الجغرافية المعروفة الآن باسم فلسطين قبل اعتناق الخزر الدين اليهودي بنحو ألني عام وأن ينحدر من سلالتهم هؤلاء الصهاينة الذين يدعون أن لهم حقاً شرعياً في رقعة من الأرض افتعلوا فيها « دولة » بمدد نابع من « كتاب » افتراه رجال الدين اليهودي على الله وموسى معاً ، ثمراحوا يحاولون تسنيد الأركان المتداعية الدين اليهودي على الله وموسى افتعلوا ظاهرها من « الجنسية الإسرائيلية » الحذه « الدولة » بمساند أخرى افتعلوا ظاهرها من « الجنسية الإسرائيلية » وأخفوا باطنها وهو « الجنسية الإسرائيلية » التاريخي شيء اسمه « الجنسية الإسرائيلية » التاريخي شيء المه « الجنسية الإسرائيلية » التاريخي شيء التاريخي شيء التاريخي شيء التاريخي شيء التاريخي شيء التاريخي التاريخين التاريخي التاريخية التا

هذا هو القسم الثانى من « اليهود » ، وتؤلفه السلالة الخررية المثلة في هذه المجموعات المنفصلة من يهود العالم الغربي المنتمين إلى

جنسيات مختلفه تهزهم ذكرى مماكة كانت لهم فى شرقى أوروبا وليس لها من ذكرى اليوم فى جفن الزمن إلا جهورية صغيرة تقع على مقربة من المنطقة الآسيوية التي نزحت عنها قبائل الخزر.

هذه الجمهورية البهودية المهار إليها هي « بيروبيجان » . . . وهي واحدة من الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وتبلغ مساحتها رقعتي بلجيكا وهولندا معا وتضم حو الى مئة ألف يهودي وقد أنشئت منذ حو الى ربع قرن من الزمن وأعان إذ ذاك أن الغرض من إنشائها هو إعداد « وطن قومي لليهود » . .

## ولكن . .

رغم قيام هذه الجمهورية في نطاق الاتحاد السوفيتي فإن الحكومة السوفيتي التي كانت تُد الترويج للصهيونية جريمة معاقباً عليها حتى أنها أغلقت المدارس التي كانت تُد رس فيها اللغة العبرية ، ومن هنا نستطيع أن نلقى ضوءا على موقف الاتحاد السوفيتي يوم أيد مشروع تقسيم فلسطين تقسيما يسمح بإنشاء « دولة يهودية » فيهونفهم لماذا اتخذت الحكومة السوفيتية هذا الموتف بعد أن حرمت الصهيونية في بلادها رغم إقرارها « إنشاء وطن قومي يهودي » لليهود في «بيروبيجان » وذلك لتخلص من شر تحويل ذلك « الوطن القومي اليهودي » إلى « دولة يهودية »!

وأما القسم الأخير من « اليهود » فمنتشر فى دُول أوروبا الغربية . وهؤلاء ، كسلالة الخزر ، لا يمتون بصلة عنصرية أو صلة دم تاريخية إلى الشعوب السامية التي كانت تسكن فلسطين وإنما هم ينتمون إلى

سجنسیات مختلفة اعتنق أسلافها الدین الیهودی ، و إلی مجزرة هادریان یعودالسبب فی تهویدهؤلاء . . فان علی أثر مجزرة هادریان فر من نجا من الیهودخارج فلسطین ها ثمین علی وجوههم یطوون صدورهم علی تعالیم « التوراة» و أمارؤوسهم فمتلئة بأحلام « الأرض الموعودة » هؤلاء المشردون من الیهود إلی جانب التجار منهم و أسری الحروب هم الذین قاموا بنقل هذا الدین إلی حیث انتقاوا بل بلغوا به إلی شعوب القبائل فی شمال أفریقیا حتی مراکش کما باغوا به الصین والمند و إلی الأفطار التی تقع علی شاطیء البحر الأبیض المتوسط الشمالی و بذلك انتشر الدین الیهودی بین شعوب كانت تنتمی إلی كل الأجناس المعروفة ولذلك نجد فی كل شعب من شعوب العالم و فی كل جنس من أجناسه المختلفة عندق الدین الیهودی دیناً ! .

هؤلاء هم «اليهود» بما ينقسمون إليه من أقسام .. لا يؤلفون «شعباً » ولا «جنساً » وإنما هم يكونون «جماعة دينية» مكونة من عدة أجناس وأصول ..

وهؤلاء الذين تهودوا من ذوى الجنسيات المختلفة وألأصول المتباينة والبيئات المتنافرة والذين لا تصلهم بالعبريين صلات قرابة أو عصبية ولا بآباء إسرائيل ولا بأبناء إسرائيل أوشاج نسب يسمون أنفسهم « عبريين » تارة و « إسرائيليين » تارة أخرى ويدعون أن ناسطين وطن موروث لهم عن آباء لهم وأجداد ومنحة إلى ية جاء بها « الوعد » لهم على لسان هؤلاء الأسلاف!.

من شمَّ حمًّا علينا ونحن إنما نلج إلى لجة التاريخ بحمًّا عن

«الأصول» و «العوامل» و «الأسباب» التى عقدت فى جبهة الزمن «مشكلة فلسطين » أن نعود إلى تلك العهود التى تقدمت مطلع هذه «المشكلة» على التاريخ وهذا يدفع بنا إلى التغلغل فى عهود موغلة فى القدم وأن نتبع المعاول الأثرية وهى تسير بنا على هذه الناحية التى يحدها شرقاً جبل الزيتون ويترامى عليها ظلال حوريب أو جبل صهيون فى امتداد إلى البحر الميت حتى يغيب فى وادى الأردن بينما تحمل منا اليد «الكتاب المقدس » للدين اليهودى الحالى و تنشر منه الصفحات بين دوى "هدير الزمن فى عبوره على هذه «الأرض الموعودة» وهو يقتطع عليها الأجيال!..

# الحقل التاريخي لمنطقة «الأرض الموعودة»

على صليل المعاول الأثرية التي أزاحت السُّيجف الفاصلة بين التاريخ وبين ما قبله وبيننا وبين الزمن في ليله وسَحَره و فجره نطل على الماضي من خلال الأطلال وعلى هذه الناحية من الأرض الفريدة في أهميتها التاريخية من حيث تمسك اليهود بشرعية ملكيتها نطوى التلال حتى ينثني بنا الزمن عائداً إلى الوراء..

#### ومن هناك . .

منذ بدأ هيكل هذه البقعة يتكون وتُروُّر العوامل الجوية بفعلها فتنحت فيه هذه المعالم من جبال وسفوح وأنهر ووديان وتظهر القبائل البشرية في تجمَّع وفي انفراط يبدأ بنا الزمنُ من لجة هذا الماضي البعيد له استرسال عابراً إلى التاريخ عـبر عصور ما قبل التاريخ المنقسمة إلى أقسام رئيسية ثلاثة ، في تمهل عند كل عصر على حدة . فهو لا يققطع بنا « العصر الحجري القديم » طاوياً عهوده الثلاثة ، الأسفل والمتوسطوالأعلى ، إلا ليهدينا إلى أول أثر لبقايا الإنسان قاوم تأثير الزمن فأمامنا مطروحة العظام والآلات التي نحتها صاحب هذه العظام من أحجار الظران مهملة على شواطىء الأنهار وتحت طبقات سميكة من الحصى الذي دحرجته المياه ، دليلا على أن وجود الإنسان لا يرجع إلى أزمان سحيقة سبةت هذا العصر الحجرى الأول فحسب ،

وإنما على أن الجنس البشرى قد بدأ يرتقى أولى مدارج التطورفي نفس هذا العصر الذي جاء في نهاية تقهقرعصر جليدي وبرهان ذلك نفس هذه الآلات التي لا نتناولها إلاَّ لنرى صورة إنسان ذلك العصر على صفحتها والا لنتبينه ، بالرغم من بدائية هذه الآلات الدالة على مستواه المنخفض في شجرة الحياة ، إنسانًا بدأ يسيطر بذكائه على الحيوان وبدأت معالم البشرية تبرز فيه أوضح من ذي قبل.. هذه المعالم التي ما اشتد بروزها إلا وكان ذلك إيذانًا بانتهاء هذا العصر وبداية "العصر الحجرى المتوسط" مع عصر جليدي آخرهو الذي دفع بإنسانه من غصون الأشجار إلى أغوار المغاور وطوايا الكهوف حيث عُمرنا فيها على مجموعة من هياكله مطروحة الى جانب مخلفاته هي آلاته التي اصطنعها من النحاس ومن الحديد وتركها أكواماً تماسكت بفعل الترشيج المختلط بالمواد الجيرية .. هذه الأكوام من الرواسب هي سجلات تاريخ ذلك العصر وتاريخ إنسانه الذي تساوت مرتبته في هذه المنطقة والمرتبة التي عليها في غيرها من مناطق الشرق الأوسط القديم استجابة لوحدة الجو التي كانت في كل هذه الجهات متشابهة ، وبالتالي ، لطبيعة الحياة التي كانت على ساحل البحر الأبيض المتوسط كله واحدة . . هذه الحياة التي امتدت خطاها الى أن تعتلي مدارج التطور نحو رقّ جديد ما بدأت معالمه تتّـسم في كل هذه الجهــات بالوضوح إلا وكان ذلك الإيذان بانتهاء هذا العصر وبداية « العصر الحجرى الحديث » . وهذا العصر الذي بدأ منذ حوالي عشرة آلاف سنة ق ٠ م . هو في الواقع فجر الأزمان الحديثة ، لا لأن بدايته تتفق مع عصر تقهِّقر الجليد الذي ما زال إلى اليوم فحسب ، ولا لأنه عصر نهضة الصناعة وبداية استعال المِعادن من الذهب والنحاس فحسب ، ولا لارتباطه « بالعصر المعدني »

الذى يليه ويتداخل فيه فحسب، وإنما لأنه العصر الذى أخذت فيه الأحوال. العامة للانسان تتغير تدريجيًا ففيه أخذ أفراد القبائل يجتمعون فى قرى ويكونون «الشعوب» وفيه بدأت هذه الشعوب، فيما بينها، تاريخ التصارع والصراع على امتلاك رقاع هذه «الأرض الموعودة»!.

منذ فجر التاريخ بدأت رواية الصراع على امتلاك هذه. الرقعة من الأرض التي كانت بحكم موقعها الجغرافي جسراً يصل الشرق بالغرب والغرب بالشرق وممراً من الجنوب، حيث الجزيرة العربية ، حتى الشمال ، حيث أفريقياالشرقية بنها كانت بد الزمن عاملة من خلال هذا العصر في نشر طبقات من البشر أيت إلا الإحتفاظ لنا بسماتهم وهي تطويهم في طيات هذه الناحية من الدنيا وخاصة في كهوف « الكرمل » وفي جنوبي « الناصرة » ولتأتى المعاول الأثرية بهم إلينا وهي تطرح تراب الأجيال عن هياكل لهم وجماجم وجدناها متحجرة في الكروف وتزييح الركام عن طبقات أربع علت بعضها بعضاً في « بيت يراه » دليلا على أن هذه الرقعة من الدنيا قد امتلكميا في غضون هذه الفترة الزمنية شعب ٌ تتالت عليها أفواجه من شبه الجزيرة العربية في تدافع حتى بلغت فئات منه وادى النيال حيث حلت هناك قبائلي وفي أحضانه استقرت استقراراً امتــد عبر مدى من الزمن غير قصير يدل عليه ما قد وجدناه من محلات لهــذا الاستقرار في. العباسية والمعادى وحلوان . . هـذا بينماكانت الأفواج التي تخلفت عن مواصلة الترحال إلى وادى النيل قد اغتمرت اغتماراً كلياً هـــذه الرقعة من « الأرض الموعودة » وانتشرت في أرجائها لتصبغها بلون تحضري لم تبهت ، بعد عدد ، منه المعالم فا زالت معالم ذلك التحضر ، وخاصة في « چريكو » واضحة فيما تركه لنا هذا الوافد الجديد وراءه من المعابد والمذابيح والمحاريب التي غصت بها مناطق هذه الناحية غداة كانت الفلول من هذه الأفواج تمرح على هذه وجماجهم التي لانسلط عليها أضواء طياتها وتحقفظ لنا يد الزمن بهيا كلهم هذه وجماجهم التي لانسلط عليها أضواء «علم الأجناس» إلا ونعود مقتنعين بأن العنصر من هدذا الشعب كان «سامياً حامياً» وإن كان لفظ «سامي » ولفظ «حامي » لا يجوز ، علمياً ، إعطاؤها أية دلالة جنسية لأن غاية ماهنالك أنهما يمثلان فرعين من سلالة البحر الأبيض المتوسط كو "نا هذا الوافد الجديد الذي يطلع علينا من منايا العصر الحجري الحديث مستهلا أول فصول رواية الصراع البشري على ملكية هذه «الأرض » عندما راح مسلحاً بأسلحة أحدث مما سبقها وأكل بغزوالقبائل التي سبقته في الانتشار على هذه الرقعة ، ويقتطع عليهام احل العمر الحجري الحديث حتى النهاية معلناً لنفسه حق امتلاك هذه الناحية من أرض تمثل مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القديم!

بهده المقدمة استهلت السطور الأولى من قصة الصراع البشرى على هذه الرقعة من الأرض، وهي قصة وإن بهتت منها المعالم في أبعاد ماقبل التاريخ إلا أنها قد أخذت في الوضوح شيئاً فشيئاً بمطلع التاريخ غداة بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف إلى خارجها موجاتها البشرية.

فى أعقاب ذلك التغير الذى طرأ على جو " بلاد العرب خلال. العصر الحجرى الحديث ، نتيجة للتغير الذى طرأ على جو العالم وأدى الى ذوب ثلوج العصر الجليدى الأخير ، بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف موجاتها البشرية الى خارجها . . فموجة الى وادى الفرات الأدنى وموجة أخرى الى وادى النيل ، وموجات أخرى تتابعت لتجهز « الهلال الخصيب» وأكثر من ناحية من نواحى الشرق القديم بالسكان وتطبعه بالطابع العربي الأصيل . .

وهــذا هو الواقع فإن جو شبه الجزيرة العربية لم يكن 4

لشطر كبير خلال العصر الجليدى الأخير، على النحو الذى نعهده الآن . . فاهد كانت الرياح الغربية المشبعة بالرطوبة والبرودة تصل اليه الوبائرل عليها، في جميع فصول السنة ، الغيث المطير والحيط الهندى أو بالأحرى فرعه ، الخليج العربي ، كان بالربع الخالى فيها متصلا مما جعلها بأوساطها وأطرافها خصيرة التربة شجراء الأرجاء ، تكتنفها الغابات وتتخللها الآبار وتجرى على صفحتها المياه بما كان فيها متفجراً من العيون . ولهذا كانت مزهوة مأهولة آهلة بالعمران وعامرة بطبقات من البشر . غير أن التغير الذي طرأ على جو العالم فأذاب ثلوج العصر الجليدى بالتدريج قدأصابها تدريجياً ، أيضاً ، بالتغير الذي وقع بفعل العوامل الطبيعية وأدى الحجرى الحديث فان هذا التغير الذي وقع بفعل العوامل الطبيعية وأدى الحرات فجفاً من العرب العواصف والرياح السموم وإلى هياج الحرات فجفاً من تحولة التربة وزاد فيها الجفاف وتحولت إلى يبوسة أماتت ، بالتسمدريج ، الزرع وهيه عسطح القشرة الأرضية فحولها إلى رمال بالتسمدريج ، الزرع وهيه عسطح القشرة الأرضية فحولها إلى رمال بالتسميد والرباح السموم والى التسميد والتسميد والرباح السموم والى مال بالتسميد والمنات ، التسميد والرباح السموم والى المنات ، التسميد والرباح وهيه المجالة التنه المنات القشرة الأرضية فحولها إلى رمال بالتسميد والرباح والمنات ، الزرع وهيه عليه المجلة والمها إلى رمال بالتسميد والرباح والمنات القشرة الأرضية فحولها إلى رمال بالتسميد والمنات القشرة الأرضية فولها إلى رمال بالتسميد والمنات والمنت المنات والمنات و

وتراب ثم صحارى راح يشبح فيها النبت و يجف فيها الماء . . هذا الجفاف الذى أصاب بلادالعرب وهبط بمستوى الماء فيهاء دة أقدام أوبد ل ، بغعل تبدل جيولوجى يطرأ في باطن الأرض ، طعم المياه وغير مجاريها وأد كالى تحويل الأرض إلى بقاع صحراوية غاضت فيها الآبار واختفت فيها العيون كان له الأثر الفعيال لا في تاريخ العرب فحسب و إنميا في تاريخ الشرق الأوسط القديم على وجه النخصيص ، لأن هيذا الجفاف الذي أصاب شبه الجزيرة العربية قد جاء بأثره في حالة الساكنين فيها فدفهم التي التنقل منها إلى مو اضع أخرى تتوافر فيها شروط الحياة!

ومن هنا بدأت شبه الجزيرة العربية تقدد في إلى خارجها موجاتها البشرية . . وإذا كان علماء الشرق القديم يختلفون في تحديد منقطة في شبه الجزيرة كمنبع كانت لهذه الهجرات «السامية» المتتالية والمتوالية فذهب بعضهم إلى أن أواسط بلاد العرب ، ولا سيا منقطة « نجد » ، هو منبع الساميين بينا ذهب البعض الآخر إلى أن "العروض " ولاسيا «البحرين " هو ذلك المنبع وذهب آخرون إلى أن الجنوب هو ذلك المنبع فليس الا لتتضافر آراؤهم عند اليقين بأن الموطن الأصلى لجميع الساميين هو جزيرة العرب وأن من هذا الينبوع العربي قد تدفقت طبقات من البشر وسكنت كل بقعة اتسمت بالسامية وبرهان ذلك هو أن جميع الآثار السامية تشدير إلى أن جزيرة العرب هي الموطن الأصلى الذي ظهر فيه الساميون فلقد ثبت ، علمياً ، أن هناك وحدة ملحوظة بين العناص الاثنولوجية لأقوام أكثر من ناحية من نواحي الشرق الأوسط القديم وليس

ذلك إلا لأن من هذا المنبع خرجت منذ منتصف الألف الرابعة ق. م تلك الموجة التي انجهت الى الشمال الشرق وفي وادى الفرات الأدنى حلت ومنها نشأت حضارة البابليين والأشوريين بينا انجهت أخرى الى وادى النيل وفيه حلت ومنها نشأت الأسرات الأولى في مصر القديمية . . .

وهنا . . .

هنا ينبغي بنا أن نتمهل قليلا فنقول ؛

لا جدال فيأن وادى النيل كان مأهولا منذ عصور ما قبل التاريخ بقوم من الجنس "الحامى" نشأ من البلاد نقسها ومن نقس القارة التي يقع فيها هذا الوادى وينسب إلى لوبيّي أفريقيا الشهائية المسمين الآن بالبرسر كما ينسب الى "الصوماليين" من سكان أفريقيا الشهائية الشرقية غير آنه عند نهاية "العصر المعدنى" نجد بعض التغير قد أخذ يدخل على هذا الشعب الحامى الجنس الناشىء من طبيعة هذه القارة نفسها وأن هذا التغير، الذى كانت له مميزاته الخاصة التي تختلف اختلافاً بيناً عن الشعب الأصلى، آسيوى العنصر دخل وادى النيل خلال العصر الحجرى الحديث كموجة امتدت في غير عنف من شبه الجزيرة العربية واغتمرت وادى النيل. وإذا كانعاما التاريخ القديم يختلفون في تحديد الجهة التي دخلت منها هذه الموجة العربية الى وادى النيل فذهب بعضهم الى أنها جاءت عن طريق البحر الأحر من وادى النيل اتجهت من الجنوب عبر اليمن وأرض " بونت" في الشاطىء الجنوبي للبحر الأحمر من الجانب عبر اليمن وأرض " بونت" في الشاطىء الجنوبي المصرى ثم تابعت المسير على التسيوى ودخلت الوادى حتى "القصير" على الشاطىء المصرى ثم تابعت المسير

إلى "أبيدوس" في مصر الوسطى ومن هناك غزت باقي الوادى بينها ذهب آخرون الى أنها اخترقت سورية وعن طريق فلسطين فسيناء دخلت شرقى الدلة ومن ثمّ انتشرت في الدلة الغربية مم الوجه القبلى ، ويعزز هذا الرأى الأخير أن الحضارة في مصر قد بدأت في الدلتا في نفس الوقت الذي زحف العنصر العربي على الوادى و دخل مصر تدريجياً و بغير عنف وأحضر معه حضارة أرق من حضارة الجنس الحامى الذي لم يكن يعرف إلا الآلات والأوانى الحجرية بينما تزداد معالم هذا العنصر العربي وضوحاً بالذين أسسوا الأسرة الأولى في مصر . . . فإن الذين أسسوا هذه « الأسرة » ، عام ١٠٠٠ ق . م ، (١) وخافوا أضرحة أبيدوس وقبور « نجادة » ليسوا إلا سلالة شعب عربي وضوف وفن البناء بالطوب وأدخل اليه الكتابة ، أداة كل تقدم وتنظيم . . .

هذا الشعب هو الذى أصبح « الجنس الحاكم » وهوالذى وحدّ البلاد من أسوان إلى البيحر الأبيض المتوسط تحت صولجان ملك واحد ظهرت فى عهده الكتابة المصرية واتفقت المصادر التاريخية على أنه « مينا » . .

وهنا . . لنا في هذا الصدد ، كلمة وهي ؛ ألا يجب علينا أن نصحِّح أوضاعاً تاريخية نستبدل من جرائها نظرتنا إلى مُوحِدٌ مصر القديمـة الذي يطلع علينا ، تحت أحداث أضواء العلوم التاريخية ، عربياً ، وبالتالى إلى مصر بالذات التي تطلع علينا ، منذ فجر التاريخ ، عربية ؟ .

<sup>(</sup>۱) كان اتجاه علماء التاريخ المصرى فى بادىء الأمر إلى أن حكم « مينا » يقع فى عام ٧٧٧ ق . م ولسكن « المعهد الشرق » بشيكاجو انتهى إلى تحديد عام ٣١٠٠ ق . م وهو الذى يأخذ به علماء الآنار المحدثون .

لا جدال في أن الأثر السامي العربي قد ترك طابعه على مصر القديمة واضحاً في عهد الأسرة الأولى وأن وضوحه قد اشتد إبتان الأسرة الرابعة بالرغم من ذلك الاندماج الحلى الذي كان قد أصبح محسوساً بين « الجنسين » والذي كان يتخذ مجراه عبر الزمن بينها كانت شبه الجزيرة العربية تواصل قذف موجاتها لتمد الهلال الخصيب ، حتى منخفض نهرى الأردن والعاصي بسورية ، بأفواج أخرى من البشر .. ومن أشد هذه الموجات هديراً كانت تلك التي امتدت ، حوالي عام ٢٥٠٠ ق . م ، وأحلت « الكنعانيين » في سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية وعلى شاطىء السهل الفلسطيني الذي لم يكن قد الطاق عليه هذا الاسم بعد وكان يسمى إذ ذاك « شبلاح » (١).

ومن هنا بستبين لنا تماماً أن «الكنعانيين» من أصل عربي بحت . فهم من القبائل العربية « البائدة » التي استوطنت هذه البقعة من الأرض وأنشأت فيها حضارة أثبتت الكشوف الأثرية الحديثة تاريخها وامتدادها من غزة جنوباً إلى « رأس شمرة » شمالا حيث عجّت بها شواطي « «البحر الميت » وتلال الأردن وواديه كا زخرت بها مداخل الأودية وأضفة الجداول وحواشي العيون بينها كان التيار الزهني يسير هادراً على مناطق هذا المفرق الرئيسي لعالم الشرق الأوسط القديم ويقتطع عليها « العصور البرونزية » المفرق الرئيسي لعالم الشرق الأوسط القديم ويقتطع عليها « العصور البرونزية » عصراً عصراً حي العصر الرابع والأخير الذي ينتقل بنا إلى هرحلة تنقلية جديدة امتدت من القرن الثالث والعشرين إلى القرن الحادي والعشرين ق .م. وهي الفترة التي ساد الكنعانيون خلالها هذه المنطقة وامتلكت قبضتهم تمام

<sup>«</sup> SHEPLAH » (1)

الامتلاك الناصية السياسية لهذه البلاد بينما راحت يدُ الزمن من حولهم تُكُولُ السيامية السياسية لهذه البلاد بينما راحت يدُ الزمن من حولهم تُكُولُ السيمها من «شبلاح » إلى « أرض كنعان » . .

هذه الأرض الموعودة » وهي ، بالتالى ، الإطار الذى ظهرت فيسه لمنطقة « الأرض الموعودة » وهي ، بالتالى ، الإطار الذى ظهرت فيسه على التاريخ صورة العبريين ومن هنا يتحتم علينا كيا نستبين تماماً هذه « الصورة » أن نطوف ، للمحات ، بأرض كنعان وعصر كنعان بل وبهؤلاء الكنعائيين أنفسهم الذين تواترت عنهم الروايات النابعة من قلب تاريخ هزته هزات الخيال فراح يروى أنهم عنصر يعود بأسباب انتشاره الى شخصية حملت اسم « كنعان » وأن كنعان هذا كان ابناً لشخصية أخرى حملت اسم « حام » وهذه رواية تدفع بنا إلى الإطراق قليلا لنقول ؛

إننا إذا كنا نعرف أن الاسم الذي يُمطلق على الأرض الواطئة هو «كنعان» ، كما لا تزال مادة كنع وقنع وخنع بهذا المعنى فى المغتنا العربية ، لا يسعنا إلا أن تُفكِّر في هذه الرواية التي تُجسَّد هذا الاسم وتجعله أبا قبلياً جاء إلى مفرق الطرق هذا بأبنه اله ، اليبوسي والعموري والاروادي والعرق والجرجاشي والحمامي والحوى والصاري والسنِّي وحث وسيدون ، وأن إلى ما تفرع من هؤلاء الأبناء يعود بأسباب انتشاره هذا العنصر .. فهذه رواية وكأنما هي قد دلفت إلينا من عهود الأساطير لأن هذا العنصر لا يتجلي تحت ضوء التاريخ الحديث إلا سلالة موجة من «العرب المعاري العرب العرب العرب العرب العرب العربة إلى حيث امتدت بها الحياة إلى عهود

تُوكت منها الأثر في بعض ما تحمله جوانب هذه الأرجاء من أسماء ما زالت ، حتى اليوم ، بها عالقة بما يقوم عليها من مدن وبما يجرى عليها من أنهر وبما يشمخ عليها من جبال ومثلا على ذلك يأتى في المقدمة اسم « صهيون » ..

إن كلة « صهيون، نفسها ، وان كنا لا نجد لما أصلا متفقاً عليه فى اللغة العربية ، عربية الأصل ، وأكثر الشُّراح يرجحون أنها من مادة العمون والتحصين لأن هذا الجبل كان فعلا من حصون الروابي العالمة. والمقصود بالعربية هنا لغة الأصلاء من أبناء شبه الجزيرة العربية الذين سكنوا هذه البقعة من الأرض قبل هجرة العشيرة العبرية إليها بزمن غير قصير . وهؤلاء الأصلاء من « العرب البــــائدة » الذين أطلقوا على الأرض اسم «كممان » ليلحق بهم هذا الاسم بينما اختفى معناه فى طيات لغتنا العربية ولم تبق إلا مادته من خنع وقنع وكنع هم الذين أطلقوا على هذا الجبل اسم «صهيون» وليختفي ، اختفاء الأصل من كلة كنعان ، الأصل من كلة صهبون كاسم عربيةديم أطلق على هذا الجبل إلى جانب ما أطلق على بعض بقاع هذه الأرجاء من أسماء لمن كان أقدمها تلك التي جاءت للا نهر والجبال فإنما أحدثها هي تلك التي جاءت في غضون الألف الثاني ق . م للمدن مستمدة ، أصلا ، من المذابح والمعابد والحجاريب فلقد كان إذا طاب لأب قبلي مكان واعيتزم فيه الاستقرار فأول شيء كان يبدأ به هو أن يقيم مذبحـاً أو محراباً وبجانب هذا الحراب أو المذبح الذي يرتفع على مدارج الأيام إلى « بيت » يلقى جانبـــــ عصا الترحال لتنصرف به الأيام وهو إلى جواره قد خلد لا يغـادره إلا غراراً وإلا لمعودة اليه من جديد . . فقد كان قيام هذا « البيت المقدس » يكفل لمن يقيمه

مقاماً ويوطد له مكانة كانت قد رفعته اليها الأيام يوم نشرته أباً لقبيلة يقف هو فيها الكاهن والقاضى ، وبالقالى الملك والحاكم المطلق لمدينة لم تلبث أن نشأت بنشأة هذا « البيت » وعمرت بالعائر المتفرعة بمن أنشأه كأب قبلي ... ومن أسماء هذه الملدن المستمده من هذه « البيوت » ما زالت ترن في مسمع الحاضر من شد ق ذلك الزمن البعيد أصداء تتجاوب من حول عدة « بيوت » . . منها « بيت يراه » و « بيت لحم » و « بيت اناث » و « بيت مرسيم » و « بيت شماس » وأما أوقع هذه الأصداء في مسمع الزمن فما زال « بيت إيل » أو بيت الإكه ! .

وهنا . . هنا يتمهل بنا الفكر للحظة أمام هذا الاسم ، اسم « إيل » وهو الأصل من الكامة العربية « إله » بينما يسبح منا التفكير مستعرضاً هذه القبائل من « العرب البائدة » التي ترنمت بهذا الاسم حتى تجاوب منه رجع الصدى بين أرجاء هذه البقاع منذ فجر الزمان حتى ضحاه . هذا الاسم المدوى بالجلال والقداسة هو الذي حملته كنمان في موكب التاريخ وعرفته خاصاً بالإله واختصته بساكن السماء الحاكم من ملكوتها هذا الوجود الذي له قد خلق والذي عن الإعتراف بألوهيته والاتجاه التعبد لم ينحرف فرع من فروع كنمان وعن التضافر من حول عبادته لم تشذ من المدن فرع من فروع كنمان وعن التضافر من حول عبادته لم تشذ من المدن البلاد فقد كانت « يهوس » ، عاصمة كنمان بالأسس وأورشليم اليوم ، البلاد فقد كانت « يهوس » ، عاصمة كنمان بالأسس وأورشليم اليوم ، عجوراً لعبادة « إيل » ومركزاً . .

وهناعند ذكر « يبوس» نقول إنها مدينة استمدت اسمها

من قبائل اليبوسي وأنها كانت قاعدة لهذه القبائل من اليبوسيين ولم تعرف باسم «أورشليم» الافي خلال تلك الفترات التي استغرقت المرحلة الأخيرة من العصر البرونزى الأوسط الى نهاية العصر البرونزى الرابع والأخيرة بعدالانصباب البشرى الذى اتخذ مجراه آتياً من سورية ومن بلاد مابين النهرين وخاصة من ضفاف الفرات الأدنى فإن مما وجدناه من المكتابة الإسفينية ، التي نعرفها بالمسمارية ، وخاصة على ضفاف الأور نتسوفي «حماه» ، نعلم أن اللغة البابلية التي غدت حوالي الألف والأربعائة ق . م لغة السجلات الرسمية في «أرض كنعان» ، هي الدليل القاطع على أن مفرق الطرق هذا قد غدا ساحة للصراع البشرى فيثما سرنا في جوانب مفرق الطرق هذا وجدنا آثار التدمير تطل علينا من أطلب المحصون ، ولا سيما في « تل بيت مرسيم » بينها ينبعث من ثنايا الأنقاض رجع الصدي يحدثنا بسيرة هذا المتنازع وهذا النزاع المستهدف من وراء ملكية مفرق الطرق الرئيسي هذا ذي المتنازع وهذا النزاع المستهدف من وراء ملكية مفرق الطرق الرئيسي هذا ذي المتناث ناصية الشرق الأوسط من كل الأطراف .

حرى أبنا من ثم أن نحتكم إلى الآثار وعلينا أن نسير على هدى المعاول الأثرية فنتبع مرامى ذلك الارتحال « العراقى ــ السورى » الذى اشتد هدير. إبّان القرن الثامن عشر ق . م والقرون التالية غامراً من أرجاء الدنيا هذه الأرض ، أرض كنعان . . فإنما على هدى هذه المعاول الأثرية ثرى أضــوا، التاريخ وتنحسر البقاع عن مدن مستقلة نراها قد نشأت على غرار ما قـد ترك المرتحلة وراء هم من مدن الرافدين والتي لم تقم هنا إلا كا

قامت هداك من حول محسراب أو مذبح كان ، حتما ، أن يقوم بقيامه « بيت » يُتَّمَّخذ للعبادة مكانًا وللتعبد قبلة اتباعا لتقليد قديم كان قدسار به هناك العرف وكانت قد جرت هناك به العادة وهذا إذا استثنينا مدنًا أخرى كانت أسماؤها تستبدل بأسماء لم تكن في واقعها إلا تكراراً لأسماء مدن كانت لم تزل قائمــة عهد ذاك في بلاد مابين النهرين ، ومثلا على ذلك تجيء في المقدمة مدينة « يبوس» فان هذ. المدينة التي كانت قاعدة لقبائل اليبوسي أو اليبوسيين لم تُعرف باسم « أورشالم » ، أى مدينة سالم أو مدينة السلام ، إلَّا غداة ارتحل إليها المرتحلون من أبناء الرافدين، وهم الذين أطلقوا عليها هذا الاسم الذى لم. يكن نفسه، إلَّا رجع الصدى لمــاكان هناك يتجاوب في جنوب الفرات من. اسم كانت قد أطلقته الإمبراطورية السوميرية على عاصمتها السياسية التي أنشأتها على ضفة الفرات الأدنى والتي عرفت خلال العصــور التاريخية للرافدين باسم. « أُور » . . فنذ حوالى الألف الخامس ق . م حتى مغرب الامبراطورية البابلية الأخيرة والآخرة في القرن الخامس ق . م ظل عالقاً بهذه المدينة هـــذا' الاسم السوميري والذي تجاوب رجع صداه على « أرض كنمان » في عهد كانت الأضواء المصرية نفسها قد انسابت عبر « بيت مرسيم » غامرة النواحي. الجنوبية من « أرض كمعان » في امتداد صوب الشمال .

وفى الواقع أن الأضواء المصرية كانت قد انسابت إلى « أرض. كنمان » منذ أمد غيير قصير وإن كانت خيوط امتدادها لم تتحدّد تمديداً جلياً إلا في عهد الأسرة الثالثة عندما نشطت التجارة نشاطاً تاماً بين مصر وبين الرافدين . وكأيما «سنفرو» كان قد فطن إلى أهمية مفرق الطرق هذا فهيد لامتداد السيادة المصرية عليه تمهيداً هو هذا الذي بني في «وادى طميلات» ، وهو الطريق الجنوبي عبر سيناء إلى فلسطين ، نقطاً محصنة تخللتها معابد «سبتو» (١) ، رب الشرق ، وبذلك وطد سلطان مصر في سيناء ونظم المواصلات وأمن القوافل في صعودها من مصر وهبوطها اليها مستهدفاً إنشاء دولة متحدة ثابتة الدعائم عاصمتها مصر التي جعل منها قاعدة للحياة الإقتصادية ومحوراً لهذه الحياة في عالم الشرق القديم مما تستطيع يدنا ، بهديه ، أن تمد فترسم أشعة مصرية تنساب من النيل مخترقة شمال دمشق إلى أو اسط تلك الرقاع التي سنعرفها من بعد باسم «فينيقيا» حيث تتلاقي بأشعة أخرى تنساب من الرافدين . .

هذا العهد الذي تتلاقى فيه أشعة النيل بأشعة الرافدين على « أرض. كنعان » إنما هو ، نفسه ، نفس العهد الذي يمثـ لالتربة التى ألقيت فيها بذرة « الأرض الموعودة » فالزمن إنمـا هـو الزمن الذي يتفق تاريخياً وعصر « آناء التوراة » •

<sup>· «</sup>SEPTU » (\)

# الإطار التاريخي لمنطقة ﴿ الأرض الموعودة ﴾

يستهل هدا العصر المعروف بالعصر البطريركي تاريخه بمن اليه ، كما يقول « العهد القديم » ، تعود بأبُوتها « إسرائيل » رجلاً وجماعة غداة استهدل هذا « الأب » مطلعه على التدريخ من خضم ذلك الارتحال الذي اتتخذ مجراه من ضفاف الفرات الأدنى إلى « أرض كنعان » . . فنحن اذ نقتنى خطى هؤلاء المرتحلة الذين تدافعوا قبائل وفرادى يجمع شعشهم أكثر من قائد ويموحيد بين أهدافهم استهداف هدف واحد يتلخص فى امتلاك رقعة من أرض جرى بينهم عنها التعبير بأنها « أرض باللبن والعسل تفيض » فليس إلاانتهم من بين هؤلاء القادة فرداً واحداً يناديه التاريخ العبرى باسم ؛

تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر

# ولكن . .

عند « عابر » ينبغى بنا أن نتمهل قليلا وأن نستمهل التاريخ عن الاسترسال، للحظة ، خلالها نستوضح الحقيقة من هذا الاسم. لا لأن " عابر » يُعرف باسم " هود " و أنما لأن الأقلام قد حارت بحثًا عن الأصل من كلمة « عبرى » حتى توقيف الكثير منها عند القول بأن « بنى اسرائيل » قد

عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم « تارح » لأنه قد عبر النهر ، أي أنه أتى من وراء النهر، نهر الفرات، إلى « أرض كنعان » . بَيْـــكَ أَنَّ إلى هذا السبب لا يعود اسم « عبرى » فليس هو بصفة لحقت بتارح! كلا ولاهو باسم موجة بشرية أو قبيلة من القبائل التي كانت تواصل وراء العيش المسير و إنما هو ،كما يتجلى من ثنايا التاريخ ، لقب عائلة واحدة جاء بها « تارج » إلى « أرض كنمان » ولما كانت هـذه تعود بنسبها البعيد إلى «عابر » . . فقد عرف أبناؤها بالعبريين كما نسمع ذلك من الشفاة الكنعانية غداة أطلقت على « ابراهيم » هذا النعت وعرفته « بالعبراني » وليأتينا بذلك الدليل على أن هذه النسبة إنما هي نسبة إلى جدٌّ وليست نسبة إلى قوم وعلى أنه ليس إَّلا إلى «عابر»، هذا الجدّ الأعلى الذي ينتمي اليه أفراد العشيرة العبرية ، يعودالسبب الحقيق في جمامهم هذا الإسم الذي سبق أن ورد ذكر. في النصوص المصرية القديمة تحت اسم «خبيرو» ولا غضاضة في ذلك، لأنه ليسهناك أيّ اختلاف بين الكلمتين . فان حرف الـ « خ » يساويه حرف ا («ع» في اللغة العبرية التي كان لابد أن يرجح فيها الحرف الأخير على الحرف الأول نسبة إلى « عابر » والتي جاءت ، بالتالي، كفرع من اللغات السامية نسبة إلى تلك الشخصية التي تقف في المنتضف من سلسلة نسبهم التي يرتقون بحلقاتها من عابر ، عبر «شالح» و « ارفكشاد » إلى «سام » . .

و « سام » ؟.

من هو «سام» ؟.

# ومن کان «سام» ؟ ..

سؤال ، نلقيه إلى مؤلف السيِّفْر الأول من أسفار « السكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى مع علمنا بأن شجرة الأنساب الواردة فيه لاتقوم على أسس علمية وإنما على بواعث محض عاطفية . .

ومن هذا المؤلف اليهوذى يجىء الينا الجواب عبر الأصحاح العاشر من هذا السفر الأول من أسفار « الكتاب المقدس » ، « سفر التكوين » قائلا ؛ . بأن « سام » أبوكل بنى « عابر » .. وأن عابر هو ابن شالح بن ارفكشاد بن سام .. وهذا الجواب يُحــــم علينا أن نناقش ، مناقشة علمية ، « قصة سام » . .

## ولكن . .

نحن إذ نناقش «قصة سام» مناقشة عامية يتحتم علينا العودة إلى عهد متوغل في القدم من تاريخ بلاد ما بين النهرين وبالتحديد إلى تلك الفترة الزمنية التي اتخذ فيها القدامي مساكنهم فوق مستوى تلك التربة الخصيبة التي كو نها الدجلة والفرات عند وصولها إلى البحر من تراكم الرواسب التي تحدرت مواردها من جبال أرمينيا ومن حيث ينبجس هذان النهران ، وحتى يصل بنا هذا التاريخ إلى سنة ٢٢٧٥ ق . م ، السنة التي كددت فيها تواريخ الأسرة البابلية الأولى في التقويم العالمي والتي تعد من أم السنين في تاريخ الشرق الأوسط لأنها السنة التي نادي خلالها «سومو أبوم» العموري بعفسه ملكا على بابل بعد أن قوض الإمبراطورية السوميرية

الأولى فى «أور» وقضى على عائلتى «لارسا» و « إيسين » وبسط نفوذه على سائر أرجاء بلاد ما بين النهرين جامعاً فى سلطان واحد وبصفة نهائية نهاية المنطقتين ! . .

تحدث كهذا كان لا بد أن يُخلِّد اسم « سومو - أبوم» في ذا كرة ذلك النياريخ . .

والآن . .

نحن إذ نعرف أن ترجمة اسم «سومو — أبوم» هي الأب سام فليس إلّا لندرك بأن معرفتنا بترجمة هذا الاسم ليس، نفسه، الّا الضوء الذي نلقيه على «سام» هذا الذي يقول عنه مؤلف «سفرالتكوين» . . .

أجل . .

لاجدال في أن تاريخ بلاد ما بين المهرين قد ضم أكثر من واحد حمل هذا الاسم . بيد أن ذاك الذي ترك أثره في وعي الزمن ، بهذه الصفة الى يذكرها مؤلف « سفر التكوين » ، كان «سومو - أبوم » أو « الأب سام » هذا الذي حكم بلادمابين النهرين ، ٢٢٢٥ – ٢٢١١ ق . م ، وكان مؤسس الأسرة البابلية الأولى . . هذه الأسرة العمورية التي أنشأت الأمبراطوية البابلية الأولى والتي جاء سادس ملوكها وأكثرهم في أفق التاريخ تألمًا ، « حمور آبى » ٢١٢٣ - ٢٠٢٠ ق . م ، فزاد أثرها عمقًا في وعي الشرق القديم عند ما أسسّ رسميًا وحدة هذه الأمبراطورية وغداة حفر على اللوح

الحجرى شريعته الوضعية وعلسَّق في معرض التاريخ هــذا «القانون الموحّـد» محتفراً به في جبهة الشرق القديم آثاراً عميقة الغور بعيدة المدى . .

#### و الآن . .

الآن نعود إلى مؤلف « سفّر ُ التكوين » وهو يحدثنا عن « تاريح » بينما نُسلس للمخيلة منا العنان أمام ما تصور منصوصُه من صور حتى المدى الذى نرى فى مداه « تاريح » شخصية محسة ومحسوسة . ومن هناك نبدأ نقتفى من « تاريح » الأثر وهو يسير عبر تلك الأمواج البشرية فى اغتمارها « أرض كنعان » طاوياً بعصاه من هذه « الأرض » ناحية هى » على حد تعريف هذا المؤلف اليهوذى ، كانت تلك الممتدة فيا بين مينائى صيدا وغزة على شاطئى البحر الأبيض حتى سدوم وعورة على ضفاف البحر الميت مستصحباً ذويه وفى مقدمتهم ابنه الحامل ، عهد ذلك ، اسم ؛ أبرام . .

# «أبرام » ؟.

يقينا إن عند هذا الاسم ينبغى بنا أن نتم تل قليلا ونستمهل التجاريين عن الاسترسال للحظات لنقول ؛

اللدى الزمني ويحجبها استبهار ليل الأساطير .

كلا! إن صاحب هذه الشخصية وإن بدأ ظهوره في أفق الزمن في سماء ملبدة بالغيوم فأنما سجف التاريخ تنصر عنه تمام الإنحسار في مغرب الحركم الحيثي ومشرق الحسكم الحكاسي لبلاد ما بين النهرين بينما يتراجع عنه جذراً مد الأساطيرحتي لنراه ، في بهرة الضوء السياسي للعصر ، يشق ثنايا التاريخ في أعقاب الغزو الحيثي الذي اجتاح الفرات الأعلى ويطلع علينا عبر المد الحكاسي الذي اغتمر الفرات الأدنى مجترفاً «أور » ، هابطا «أرض المد الحكاسي الذي اغتمر الفرات الأدنى مجترفاً «أور » ، هابطا «أرض كنعان » بخطوات وثيدة متئدة ، ثابتة الحركة ، يحركها فكر ترامت أمامه الأهداف ، وبرهان ذلك ما قد تركته هذه الشخصية وراءها على رمال الأمداف ، وبرهان ذلك ما قد تركته هذه الشخصية وراءها على رمال الزمن من آثار تجانى تمام المجافاة ما قد جاء عنها من وصف في سطور السفر الأول من أسفار « الكتاب المقدس » للدين اليهودي الحالى . .

يقيناً ، ليس هناك في السجلات التاريخية لذلك العصر أي إلماح عن اسم « أبرام » . لا ، ولا هناك في الوثائق الموثوق بها لذلك العهد عن هذا الاسم أي تلهيح . فانما أقدم نص ورد عن هذا الاسم جاء في قائمة شيشنق الأول ، حوالي ٥٤٥ — ٥٤٧ ق . م، مؤسس الأسرة الثانية والعشرين في مصر القديمة وصهر سليان وبالإضافة إلى ذلك حملت هذه القائمية صورة لإبراهيم غير أن الأثر الذي تركه صاحب هذا الاسم لا يحمل الدليل المكافى فحسب على أن حامله قد عبر حقيقة معبر الحياة وإنما هو نفسه برهان على أنه لا يمكن أن يكون إلا لشخصية قدرت تمام التقدير مافى برهان على أنه لا يمكن أن يكون إلا لشخصية قدرت تمام التقدير مافى

جمعتها من إمكانيات، وما تشتمل عليه إمكانياتها من قدرة.. وهذا أمر يُحتم علينا مناقشة « قصة أبرام » ، أيضا، مناقشة علمية . .

ومناقشة « قصة أبرام » مناقشة علمية تحتم علينا العودة إلى عهد آخر ممعن في القدم من التاريخ السياسي لبلاد ما بين النهرين وعلى وجه التحديد إلى سنة ١٩٣٥ ق . م وهي السنة التي دالت فيهـا دولة الإمبراطورية البابلية الأولى غداة أغار الحيثيون على بابل وصارعوا « سمشو -- ديتانا » ، أي شمس الدين ، آخر ملوك هذه الأسرة العمورية حتى صرعوه ٠٠ ومن هنا نبدأ في تحسس خيوط الأحداث التي لانضع عليها يدنا إلا لنراها وقد حاكت أمامنا صـورة لإبراهيم بريئة هي كل البراءة من كل ما قد ألقاه عليها مؤلف « سفرالتـكوين » من تُرهات ، لا تبدو واضحة كلالوضوح إلا ونحن نتاجع مجريات الأحداث السياسية في أعقاب الغزو الحيـّتي للرافدين . فلقد أعقب هذا الغزو الحيـ شي، الذي يقابل منتصف حكم الأسرة الثانية عشرة المصرية ، فترة غير مستقرة ولا ثابتة اجتاح فيها عجيج الفوضى بلاد مابين النهرين مدى قرن ونصف قرن من الزمان ساد خلالها الاضطراب قبائل البدو وعشائرهم حتى تدافعــوا فراراً إلى « أوض كنعان » وليدفعهم هذا الممر الذى يقود إلى مصر إلى قلب الوادى نفسه بل وإلى التوغل في ارجائه جنوبا بعيداً عن الدلتا . . وصورة حية لهؤلاء المهاجرين الآسيويين مازالت في معرض التاريخ معلقة في مصر الوسطى كما حُفرت على جدران قبر كُشف ببلدة بني حسن وتعود بتاريخها إلى السنة السادسة منحكم سنوسرت الثاني ، حوالي سنة ١٩٠٠ ق . م ، أي بعد مرور خمس وعشرينسنة على تلك الغزوة الحيثية أو بالأحرى من ذلك الاستيلاء الحيت على بابل وهو الذى لا تحاول أن نلتقط من خلاله خيط الأحداث إلا ليأتينا سلساً عبر الوثائق المعاصرة لتلك الفترة الزمنية والتي عثرنا عليها على مسافة غير بعيدة من بابل . .

تزيم هذه الوثائق المسطرة على أكثر من لوح من الألواح الصلصالية الحجب عن الفترة التار مخية القاتمة التي تلت هذا الغزو الحيثي للبلاد حتى الغزو الكاسي الذي اجترفها اجترافاً وبذلك تكشف لنا عن أحداث كانت حتى عهد حديث من عصرنا الحاضر محتجبة وراء غيم الزمان. . فهمي تحدثنا عن أسرة حاكمة من أسرها المالكة تسميها هذه الوثائق الأسرة الثانية وتقول الفرات الأدنى في « أُور » و-اولت حكم البلاد من تلك الجهة الثي كونتها رواسبُ النهرين في الجنوب فجعلت منها منطقة مستنقعات وسُميت « أرض البحر» .. والألواح إذ تحدثنا هذا الحديث عن هذه الأسرة التي قامت خلال هذه الفترة القاتمة من تاريخ البلاد تحاول جمع شعثه من تلك الجهة المسماة « أرض البحر » فليس إلا لتهدينا إلى أن هذه الأسرة التي استولت لردح من الزمن على أسفل بابل عند الفُرات الأدنى في « أُور » قد حَكَمَت منطقـة « أرض البحر » لأكثر من قرن و نصف قرن من الزمان ، ١٣٢٥ -- ١٧٦٢ ق . م ، وأن ملوكها الذين اقتصر عددهم على ثلاثة قد باشروا سلطة غير مستقرة ولا ثابتة حتى أغار الكاسيون وجاء «جنداش» ، مؤسس الأسرة الكاسية والثـالثة في بابل ، وطرد الثالث والأخير من ملوك « أرض البحر » . .

ولكن . .

ثمة سؤال يطرأ على الذهن ، هنا ، وهو ؟

أى الأسماء كان يحملها هذا الملك الثالث والأخير من ملوك «أسرة أرض البحر» الذى اضطره جنداش، سنة ١٧٦٢ ق . م، إلى مغادرة «أرض البحر» ومفارقة «أور الكلدان» ؟ . .

سؤال، لا تجيب عنه هذه الألواح التي محت رياحُ الزمن منها بعض السطور إلا من احتفاظها بالنعت الذي كان يُطلق على هذا الملك وهو ؟ « داميق -- إيليشيو » أي « خليل الله » ..

والآن . .

عن إذا كنا نعرف أن آخر ملك من ملوك «أسرة أرض البحر » كان ينعت ، كما ورد فى الوثائق البابلية ، « داميق - إيليشو » وأن ترجمة هذا النعت هى «خليل الله » وبالتالى ، أننا إذا كنا نعرف أن هذا النعت هو الذى يطلق فى المراجع الدينية على « ابراهيم » ، فلا يسعنا إلا أن نقارن بين الوثائق البابلية وبين الأحداث التاريخية لإسرائيل وبنى اسرائيل فى مصر الهكسوسية بينما نقف متسائلين أكان آخر ملك من ملوك « أسرة أرض البحر » شخصاً آخر غير ابراهيم ؟ . .

أجل . .

لاجدال فى أن هذا النعت ، نعت « داميق – إيليشو » ، قد عرفناه فى سجلات بابليب ة أخرى لملك آخر ورد ذكره فى « القوائم،

الملكية » . . عرفناه في الفجر الباكر من تاريخ الرافدين وعلى وجه التحديد في أعقاب الفزو العيلامي الذي اجتماح بابل ، حوالي سنة ٢١٤٥ ق . م ، غداة انصب العيملاميون بقيادة «كدرمابوك» وأسسوا مملكة لهم في «لارسا» توالى على حكمها ابنا «كدرمابوك» بالتتالى «واراد — سن» و «ربم — سن» . وهذا الأخير الذي استولى ، في العام الشملاتين من حكمه ، على «ايسين» وقضى على استقلالها قد ذكر هذا النعت ، سنة ٣١٣٣ ق . م ، عناسبة انتصاره هذا الذي سجله على لوح صلصالى نقراً عليه هذه العبارة ؛

« فى هذه السنة ... استحوذ الراعى « ريم – سن » على مدينة « داميق ايليشو » وغنم « ايسين» وامتلك كل ما فى ايسين » . (١) ولكن . .

هذا الملك العيلامى والثانى فى قائمة ملوك « لارسا » إنما هو قد هزم آخرملك من أسرة « ايسين » وليس آخرملك من الوك أسرة « أرض البحر » . . ومن هنا يتضح لنا أن « داميق — ايليشو » الذى هزمه « ريم — سن » العيلامى غير « داميق — ايليشو » الذى هزمه « جدداش \_ الكاسى » والذى إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وازنا فيها بين التاريخ البابلى و بين التاريخ البابلى و بين التاريخ البابلى و بين التاريخ البابلى و بين التاريخ الدى جاء فى « سفر التكوين » عن ابراهيم لتبينا ان « داميق — ايليشو » أسرة « أرض البحر » ليس شخصاً آخر غير إبراهيم . . (٢)

<sup>(</sup>١) ف متحف الاوفر .

<sup>«</sup>BACKGROUND OF JSLAM» BY «PHILBY» (\*)

إن الفترة الزمنية من سنة ٢٢٧٥ ق . م ، وهي السنة التي أسـس فيها « سومو - ابوم » أو « الأب سام » الأسرة البابلية الأولى ، إلى سنة ١٧٦٠ ق . م ، وهي السنة التي انهارت فيها أسرة « أرض البحر » ، تقع في مدى زمني مقداره أربعائة وخمسة وستونسنة . .

والآن لنحتفظ بهذا الرقم في ذاكرتنا بينًا نتناول « سِفْر التكوين » لنقرأ في الإصحاح الحادي عشر منه هذه السطور ؟

« هـــذه مواليد سام - لما كان سام ابن مئة سنة ولد ارفكشاد . . وعاش ارفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد رءو . . وعاش رعو اثنتين وثلاثين سنة وولد سروج . . وعاش سروج ثلاثين سنة وولد ناحور . . وعاش ناحور نسما رعشرين سنة وولد تارح . . . وعاش تارح سبعين سنة وولد أبرام » .

ومن ثمّ فالمدى الزمنى من «سام» إلى مولد إبراهيم يقع في فترة تنحصر في ثلاثمائة وتسمين سنة .. إلا أننا إذ نتابع «سِنْدر التَّكوين» فليس إلا لفقرأ في الإصحاح الثانى عشر منه هذه العبارة ؟

« و كان أبرام ابن خمس وسبمين سنة لما خرج من حاران »

وإذن . .

نحن إذا أضفنا هذا الرقم الأخير إلى الرقم الأول من السنين من عهد « سام » إلى « مولد أبرام » لحصلنا على مجوعة من السنين تحمل نفس

الرقم الذي يسجله التاريخ البابلي من قيام « سومو - ابوم » إلى انتهاء حكم « داميق - إيليشو » . !

وهنانعودفنحاول التقاط خيطالأحداث مرةأخرى فنقول ؟

إذا كان إبراهيم نفسه هو حقيقة ، آخر ملك من ماوك أسرة « أرض البحر » فان يكون إلا بسبب سقوط هذه الأسرة وقيام الأسرة النكاسية حوالى سنة ١٧٦٠ ق . م ، وهذا يقابل مستهل حكم الأسرة الثالثة عشرة فى مصر أو بالأحرى بداية الحكم الهكسوسى ، قد ارتحل «خليل الله » عن الفرات الأدنى إلى حاران فى « أرض كنمان » حيث ألتى جانبا فى هذه « الأرض » عصا الترحل بعد زيارة قصيرة الأمد اصر التى كانت خاضعة ، آنذاك ، للحكم الهكسوسى وهذا يطابق الأحداث التى تتحدث عنها بعض نصوص « سفر التكوين » . . فان قيام الأسرة الثالثة فى بابل حو الى سمنة ١٧٦٠ ق . م يضع عصر إبراهيم مقابلا للفترة الباكرة من العصر الهكسوسى فى مصر الذى بدأ حو الى سنة ١٧٩٠ ق . م ويتفق و تاريخ اسرائيل وأبناء اسرائيل فى مصر حتى إننا لنستطيع أن نقول إن من هنا قد التقطنا عقدة الأحداث فى نسيج الزمن! .

وهمكذا...

هكذا يتراجع جذراً مد الأساطير عن «خايل الله » إبراهيم بل ونشاهد مطلع إبراهيم على التاريخ فى أعقاب « الغزو الكاسى » للفرات الأدنى وانصبابه على السهل الفيضى ابلاد ما بين النهرين وضياع مملكة « رض البحر » . وهكذا تدلف إلينا الأدلة على وجوده كشخصية كان لها

شأمها الخطير فى خلال تلك الفترة الحالكية من تاريخ الرافدين والنيل مما يجعل الحلم بامتلاك « أرض كنعان » والأراضى الواقعة من الفرات إلى النيل لايبدو غريباً إذا كان قد طوف على الجبين عوضاً عن « مملكة أرض البحر » .

### ولكن!...

نحن لا نكاد نلقى على هدنه الشخصية أضواء التاريخ السياسى لبلاد ما بين النهرين الأ ويصطدم منا المسمع بما يجيء عنها من ذكر فى السفر الأول من أسفار « الكتاب المقدس » للدين اليهودى الحالى . . هذا « السفر » المنسوب افتراء الى موسى ، عليه السلام ، والذى تكتنفه السذاجة من كل جانب وتحف به روح البداوة من كل طرف حتى جانب مؤلفه التوفيق فى التأليف وحتى جافته الحقيقة فى سرد الوقائع مما يدل دلالة واضحة على أنه مكذوب على موسى وعلى الله ! . .

# ولكن ..

بالرغم من فطرية الأسلوب في هذا ( السفر » وبالرغم مما يستمل عليه من يحكمتنفه من غموض في التفكير ومن سذاجة في التأليف وما يشتمل عليه من غلو ومن تناقض تكسرت حجة مفسريه على صخور الاستحالة كيما يجدوا تبريراً لما يحكيه من قصص أو تاويلا لما يرويه من روايات جاءتنا متأخرة جداً من المهود التي يرويها فإن علينا أن نخلد إلى الصبر ونتمسك بأهداب الأناة والروية ونحن نجبر المخيله منا على أن تجارى النصوص وتشهد ما تصوره من مشاهد . . وليس إلا تحت هذا اللون من الاعتبار نستطيع أن نقول اننا سنصغي إلى رواية

التوراة عن هذه الفترة وهي تصور أمامنا خطوات أبرام عبر سطور هذا « السفر » وهي تسيرفي اتباع لخطوات « تارح » صوب هدف مرماه ناحية من « أرض » كان لها مغزاها السياسي في تاريخ ذلك العصر فلقد ،

« أخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن أخيه وساراى كنته أمرأة ابرام ابنه فخرجوا جميعاً من « اور » الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنمان فأتوا إلى حاران واقاءوا هناك (١) .

من «أور الكلدان» وأور الكلدان» وأور الكلدان هو الموضع الذي يسمى الآن « المقبر» والواقع على الفرات الأدنى عند ذلك السهل الفيضى الذي كان يسمى «أرض البحر» جاء «أبرام» إلى حاران . وفي حاران ، وكسائر بقاع «أرض كنعان» كانت حاران عامرة بآباء القبائل الذين كان قد حف بهم الثراء المادى من كل جانب فرفع كل واحد في قبيلته إلى مرتبة مَاك ، استرسلت في مسيرها الأيام بهذا البيت البابلي الذي لقسب بالهبرى ، نسبة إلى «عابر» بينا راح مسيرها ، على حد تصوير النصوص ، يوه ض في نقوس أهل هذا البيت وميض التنبسة إلى ما قد حف بهؤلاء الآباء القبلة بين من ثراء مادتي هو ، حمّا ، السبب الذي أسار س اكل أب قبلي زمام التمالك والرخاء ا . .

وهنا . .

هذا ، تحدثنا النصوص التي أمامنا ، وعليها نلقى مسئولية هذا الحديث ، أن الشرارة الأولى قد الطلقت في مخيلة « أرومة إسرائيل »

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۱ د سفر التكون»

وقدحت شرر الحلم باثراء مادِّی تکون له به فی « أرض کنمان » اُ بوة قبلیة علی غرار ما لا باء القبائل فیها من حکم وملك وسلطان. و إِنَّ نحو بلوغ هذا الهدف ، ما لبثت أن سعت الحطی حثیثة بأبرام عبر سلسلة الأیام حتی اقتنت یده ، خلالها ، المقتنیات المادیة و امتلکت من النفوس العدد الوفیر من العبید واستجلبت الجنود المرتزقة المتمر نین علی حمل السلاح إعداداً لصیحة ارتفعت ، بادی و ذی بدء همساً ، وما سری تجاوبها بین الاتباع الا وسجل الزمن ؛

# انبئاق فكرة « الأرض الموعودة »

تحدثنا النصوص العبرية بأن من شفتى « أرومة إسرائيل » استهلت فكرة « الأرض للوعودة » تاريخ انبثاقها في أرجاء « أرض كنعان » كيد أنه لابد لنا ، ونحن انما نستهل البحث في تاريخ نشأة هذه « الفكرة » ومنشأها ، أن نطوف ، للحظة ، بالتفكير الإلهلي والمعتقد الديني لذلك العصر لارتباط هذه « الفكرة » ارتباطاً كلياً بهذا المعتقد ولاتصالها اتصالاً مباشراً بهذا التفكير . .

من سجلات التاريخ الديني الكنعاني يأتينا البرهان على أن الإيمان بإله واحد مسكنه السماء كان الأساس الذي يقوم عليه صرح هذا الدين والفكرة الجوهرية التي تستدير من حولها العبادات ويقوم عليها نظام الكهنوت وتعلق بها من كل انسان الأهداب! . وبينها تأتينا من السجلات الكنعانية هذه الأدلة فإنمامؤلف « سفر التكوين » يجعلها ممثلة في السجلات الكنعان وكهنتها، فهو يقول لنا بأن «ملكي صادق » قد أخرج خبزاً وخرج إلى أبرام مرحبًا به . ولما كان ملكي صادق ، ملك شاليم «كاهناً لله العلى » ، كا تقول النصوص العبرية ، فقد بارك أبرام قائلا ؛

« .. مُمبارك أبرام من الله العليِّ مالك السموات والأرض (١) »

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۶« سفر التـكوين»

هذا الإقرار الذى تنفيس عنه الصدر من مصدر العقيدة للدين اليهودى الحالى هو الذى نضع ف حرص عليه سبابتنا لا لأننا نعتبره تأييداً فحسب لحقيقة تاريخية مقررة وهى أن مفهوم الإله كإله على مالك للسموات والأرضكان واضحاً فى العقل الكنعاني قبل هذا المهد الذى يتحدث عنه المؤلف اليهوذى بزمن غير قصير، وإنما لأن مؤلف «هذا السفر» قد جعل هذا المفهوم نفسه الذى تسامى اليه العقل الكنعاني هو ، بعينه ، المعتقد الذى كان قد أخذ به أبرام! . فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن أثر هذه «البركة» مباشرة أقسم أبرام الملك سدوم بهذا الإله نفسه ومشيراً اليه بالكمات نفسها التي استخدمها «ملك شاليم» قال ؛ «رفعت يدى إلى الإله العلى مالك السماوات والأرض» (٢)

نحن لانريد أن نقول بأن كنعان قد عرفت الوحدانية الخالصة موأن ابراهيم ، عليه السلام ، قد دان بنفس هذا المعتقد الكنعافي .. كلا ا. وإنما نريد أن نشير إلى ماتحمله نصوص هذا المؤلف اليهوذي من معنى بنكر ، بطريقة غير مباشرة ، الدرجة الفكرية التي يذكر هالإ براهيم مصدر العقيدة لديننا الإسلامي بالإطراء .. فبينا يرفع الإسلام ابراهيم إلى التفكير في وحدانية خالصة نرى مؤلف «سفر التكوين» قد تمادى فجعله يدين بنفس هذا المعتقد الكنعاني الذي وإن كان قد آمن باله واحد مسكنه السماء فانما هو قد أحاطه بحاشية من الأرباب وأفرد لكل واحد منها بلدة خاصة وأناط بكل واحد منها رعاية فئة خاصة من الناس أو بعض أفراد .. وليس إلا من مادة هذه الفكرة راح هذا

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٢ «سفر التكوين»

المؤلف اليهوذى يختار لأبرام رباً ويجعله به خاصاً هو الذى سيطلع علينا باسمه بعد قليل و بعد أن جعله هذا المؤلف يصدر عنه «الوعد» إلى «أبرام» بمنحه ملكا «أرض كنعان» . . فلقد ؟

« . . فال الربُّ لأبرام . . » ؛ اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك »(١)

هذا أول نص يسجل مولد فـكرة « الأرض الموعودة » !.

نعم.. هذا أول نص يسجل انبثاق فكرة «الأرض اللوعودة»

فى « السفر » الأول من «كتاب » نفث فيه يهود الأسر البابلي أنفاس القدسية و ناولوه عبر الأجيال إلى هؤلاء الصهاينة الذين يحملونه اليوم بيدهم ، وفى تجاهل تام لعلمهم أنفسهم بتاريخ كتابته وزور نصوصه على موسى ، ويقدمونه للعالم شاهداً على أنه ، نفسه ، الحجة الشرعية التى تمنحهم الحق الروحاني في امتلاك فلسعاين!.

لاجدال في أن الدعوة الصهيونية إنما هي من هذا «النص» نابعة ، ومما سيأتى بعد هذا النص من نصوص هي مشتقة وعليها قائمة فلا مساند للصهاينة إلا «الأسفار الخمسة» الأول من هذا «الكتباب» الذي تواتينا الأدلة التاريخية الدامغة على أنه مكذوب على موسى ومكتوب بأقلام كثيرة وفق أهواء كاتبيه وتحقيقاً لأطاعهم وأهدافهم السياسية في فلسطين .. ومن نهم حما علينا أن نتناول هذا «الكتباب» وهو عماد الصهيونية وعمدتها فيا تدعيه ، وفي صبر سابر نتابع النصوص وهي تحدثنا عن هذا «الوعد» الذي تستهل الحديث عنه قائلة ؟

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۱۲ « سفرالتكوين »

« فذهب أبرام كما قال له الرب! .

وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران» .(١) وإلى أين خرج أبرام من حاران ؟

سؤال نلقيه إلى مؤلف « ســفر التـكوين » والجواب عنه يأتينا عبر هذا النص ؟

«فأخذ أبرام ساراى امرأته ولوطاً ابن أخيه وكل مقتنياتهماالتي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنمان.

فأتوا إلى أرض كنمان !. »(٢)

وهناك . .

هناك ، على حد قول المؤلف اليهوذى ؛

« اختار أبرام فى الأرض إلى مكان شكيم إلى بللوطة مورة . وكان الكنعانيون فى الأرض .

وظهر الربلاً برام وقال، انسلك أعطى هذه الأرض!». (٣) عبر هذه العبارة الخطيرة في دائرة التفكير الإلهي لاشتمالها

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۱۲ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١٢ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ١٢ «سفر التـكوين »

على إمكان « الرؤية » وإمكان « المكالمة » تظلع علينا فكرة « الأرض الموعودة » في دور انبثاقها وقد انعطف بها المؤلف اليهوذي ناحية العاطفة ، نتيجة حتمية لاصطباغها بالقداسة كوعد إله ...

ومن هذا بدأت هذه «الفكرة» تتحسس طريقها إلى وجدان جماعة لم تكن هذه العبارة على مسامعهم غريبة ولا كان المعنى منها يحمل اليهم أى مستحدث دبنى جديد . فهذه العبارة التى دبجها يراع كاتب «سفو التكوين» كانت مقبولة ومتداولة بل متعارفاً عليها ومعترفاً بها فى جميع الدوائر الدينية لتلك العصور وليس هذا فحسب وإنما كان الاعتقاد بصحتها يُمثِّل ركناً من أركان الإيمان فى ديانات الشرق القديم فلقد كان ظهور أحد الأرباب لمن يختار من البشر ومكالمته إياه ، بل وتناول الطعام معه ، أمراً طبيعيا يصادف بالتصديق من أتباع من يقول به ويقابل منهم بالقبول وبالإعان .

لاغرو من ثم أن يراعى مؤلف «سفرالبكوين» كل هذه الاعتبارات وهو يسطر هذه السطور مستهدفاً الوصول إلى غاية تتلخص فى عودة «بيت داود» إلى حكم صهيون و إعادة أبناء يهوذا إلى أورشليم .. ثم لما كان ، نفسه ، قد كتب هذا « السفر » فى غضون الأسر البابلى ، فقد حمل فى ذاكر ته ما كان يُروى على ضفاف الفرات من روايات مصدرها تلك الألواح البابلية وما قد سطرته عليها « الكتابة الاسفينية » من سطور تحدثنا عن أكثر من ملك ، وفى مقدمتهم «أور -- نامو » مبتعث النهضة السوميرية فى أور ، لم يقم ملك ، وفى مقدمتهم «أور -- نامو » مبتعث النهضة السوميرية فى أور ، لم يقم اله عرش إلا على أساس من الاد عاء بظهور الرب له و تكليفه إياه ببناء مذبحله اله

فى كان ليقوم حكم إلاَّ وقوامه « التجلى » وإلاَّ ومقوماته « الرؤية » وإلاَّ ودعامته « مذبح للرب » . وليس إلا على ضوء هذه المعتقدات البابلية الثابتة التاريخ كتب مؤلف « سفر التكوين » النص َّ التالى ،

« وظهر الرب لأبرام وقال :

لنسلك أعطى هذه الأرض. فبنى هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له!.»(١)

لاجدال في أن المغزى البعيد من هذا النص الصريح وما يجعله في ثناياه من خطورة بالغة لم يعد على الفهم خفيتاً ، ولا سيا إذا كنا قد علمها أن هذا المؤلف اليهوذي قد اختار « بيت إيل » مكاناً لهذا « المذبح »! وأما لماذا اختار هذا المؤلف اليهوذي «بيت إيل» مكاناً لهذا « المذبح » فإن ذلك لم يكن لما كان له « بيت إيل » من سابق قدسية عند أولئك الأصلاء من أبناء يكن لما كان له « بيت إيل » من سابق قدسية عند أولئك الأصلاء من أبناء الجزيرة العربية من الكنعانيين فحسب وإنما لأن هذا المكان نفسه كان قاعدة ملك « بيت داود » غداة استبدل سليان اسم هذا المكان من « بيت إيل » إلى ملك « بيت داود » غداة استبدل سليان اسم هذا المكان من « بيت إيل » إلى المنات المقدس »! .

وهمنا نعود إلى هذا المؤلف البهوذى ونجارى، جدلاً، منطقه الذى جرى بهذه الرواية القائلة بأن «أبرام» قد اختار قطعة من أرض كنمان هى «من شكيم إلى بلوطة مورة» وذلك بينما كان السكنعانيون ما زالوا بين جنبات من الأرض يعيشون لنرى كيف سيجد هذا المؤلف لهذا الوضع حلاً يتلخص في

<sup>(</sup>۱) الاصعداح ۱۲ « سفر النكون »

وجوب إجلاء الـكنعانيين عن « شكيم » وعن « بلوطة مورة » ..

أطرق مؤلف « سِفْر التَكوين » فرأى أن الوسيلة إلى الإجلاء تحتاج إلى المال فهو الكفيل وحده بشراء السواعد القوية واستجلاب العدد الأكبر من الجنود المرتزقة لزحزحة كنعان ، فمن أى مصدر سيأتى إلى « أبرام » بهذا المال وخاصة أنه في هذه الفترة التي يتحدث عنها قد شح في يد أبرام نتيجة للقحط الذي كان قد أصاب الأردن عهد ذاك ؟!.

وتلفت مُمؤلف "سِفْر التكوين" فلم ير حلا لهذا المأزق إلا الرحيل بأبرام في طلب المال .. فسطّر يقول ،

" ارتحل أبرام ارتحالا متوالياً نحو الجنوب .. "(١)

كلا .. ليس في هـذا النص أي مأخذ ، فليس في الترحال وراء الرزق غضاضة .. ولا بغضاضة أن يكون هذا الارتحال نحو الجنوب .. فني الجنوب مصر ، وتراب مصركان عهد ذاك تبراً وببريق المسجد يتوستج من نيلها الضفاف . ولكن! . الغضاضة تقع فيا اقترفه هذا المؤلف في حق ابراهيم من فحش! . فليس إلا باملاء من ميوله الذانية راح مؤلف "سفر التكوين" يحدثنا عن "أبرام " قائلا أنه ؟

" لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته ،

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۲ « سفرالتكوين »

إنى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر . . قولى إنك أختى ، ليكون لى خير بسببك . . " (١)

خير، وبسبب ساراي !!.

أى خير هذا الذى سيكون لأبرام ، كما يقول هذا المؤلف المهوذى ، بسبب "ساراى "؟!.

يا لهول ماسيأتى به هذا المؤلف اليهوذى من جواب تتصدر نصوصه « الكتاب المقدس » للدين اليهودى الحالى .! إذ يقول ،

" فحدث لمَّا دخل أبرام الى مصر أن المصربين رأوا المرأة أنها حسنة جدًّا.

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون .

فأخذت المرأة الى بيت فرعون .

فصنع إلى أبرام خيراً بسببها .

وصار له غنم و بقر و حمير وعبيد و إماء وأنن و جمال ! »(١) وهنا . .

هنا نستطيع أن نقول إن هذه النصوص ، المنسوبة إلى موسى افتراء على موسى ، تفصح عن نفسها بنفسها وأنها إلى التعليق منه في فير حاجة إلا من القول بأن مؤلف "سفرالتكوين " قد أراد أن يجيء الى " أبرام " بالمال فلم يجد وسيلة إلا "ساراى " والتي لم يبلغ بها غايته إلا ورأى أنه لابد من

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۲ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح١٢ « سفر التسكوين »

العودة بأبرام الى "أرض كنعان " . . وأما كيف ستكون هذه العودة فليس هناك من حل إلا في فالقول بأن الأمر قد عُرف وأن الحقيقة قدانكشفت ! . ومن ثم فلنصغ معاً إلى تلك النصوص العبرية أو بالأحرى إلى مؤلف هذه النصوص وهو يقول ؟

« فدعا فرعون أبرام وقال ؛ ما هذا الذي صنعت بي ؟! لماذا لم تخبرني أنها امرأتك ؟

لماذا قلت هي أختى حتى أخذتها! ؟ »(١)

وهنا يختتم مؤلف « سِفْر التَكوين » روايته هذه ، التي يَكاد القلم أن يتوقَّف عن الاسترسال خجلا منها ، فيقول بأن «الفرعون» قال عندذاك لأبرام ؛

« والآن! هوذا امرأتك خذها! واذهب!..» (١) أستغفر الله!..

لا يسعنا هنا إلا "أن نستغفر الله ونبرأ من هذه الرواية الفاحشة ... فخاشا للنخليل إبراهيم أن يكون «أبرام » هذا . . وحاشا لسارة أن. تكون « ساراى » هذه . . فلم يك « ابراهيم » سفيها ولم تكن « سارة »، بغياً ! .

ويقيناً . . يقيناً ، أننا لو لم نجد أنفسنا مجبرين على متابعة النصوص العبرية كيا نتباً ين ماهية الركائز التي عليها ، وحدها ، ترتكن الصهيونية العالمية

<sup>(</sup>۱) الإسحاح ۱۲ « سفر التـكوين »

فى دعوتها لطوينا صفحات هذا « الكتاب المقدس » ولكففناعن الاسترسال فى دعوتها لطوينا صفحات هذا « السفر الأول»من هذا « السفر الأول»من هذا « الكتاب » وهو يواصل حديثه عن « أبرام » قائلا ؛

« . . فصعدأ برام من مصر هو وامرأته وكل ماكان له . وصار أبرام غنيًا حدًّا في المواشي والفضة والذهب!

وسار فی رحلانه من الجنوب إلى بیت إیل إلى مكان الذبح الذي عمله هناك! ».(١)

وهنا . . هنا يتغيّر الأسلوب وتتغيّر المعانى . . فقد كان مؤلف « سفر التكوين » قنوعًا فى غير زهد عندما اكتفى من « أرض كنعان » بالرقعة الصغيرة المحصورة بين « شكيم » و « بلوطة مورة » وجعلها تأتى كمنحة قدسية « لنسل أبرام » . .

وأما الآن ؟ . .

الآن وقد واتت الدنيا وأنت بالفضة والذهب فلن يكتفى مؤلف «سِفْر التكوين» بتلك الرقعة .. ولعله قد رأى المال قد كثر فى يد أبرام الذى أصبح «غنيًّا جدًّا» مما تجب مدريادة رقعة « الأرض الموعودة» لنسل أبرام من جهة ومن جهة أخرى لا داعى فى هذه الحالة من تأجيل «الوعد» بالملك

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٢ «سفرالتـكوين»

للنسل . . فليكن من الآن لأبرام نفسه ! . . ومن ثُمَّ شمـّر المؤلف عن ساعديه وأجرى قلمه يسطر ؟

« قال الرب لأبرام ..

ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً لأن ، جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها !..»(١) وسرقاً وغرباً . أو يكفى هذا المؤلف اليهوذي كل ما ترى العين من شمال وجنوب وشرق وغرب ؟!

كلا ! . إن مؤلف « سِفْر التحكوين » ليستدرك هو نفسه ! . وكأ بماقد عز عليه أنّلا ترىءين « أبرام» من الأرض الرقعة الى تشبع أطاع «بيت يهوذا» و ترويها فأمسك بالقلم ليضيف نصاً جديداً سخيّاً يزيد في رقعة «الأرض الموعودة» في صورة حديث جعل « الرب » يواصل فيه الكلام مع "أبرام " قائلا ؟

"قم امش فى الأرض طولها وعرضها . لأنى لك أعطيها!.» (٢)

وكما أراد هذا المؤلف اليهوذى فى نصوصه أرضح « أبرام » للأمر وسار به فى الطريق الذى رسمه له خطوة تخطوة كما عن ذلك يحدثنا قائلا ؛

١) الإصحاح ١٣ سفر التكوين

٢) الاصعاح ١٣ سفر التكوين

« فنقل أبرام خيامه وأنى وأقام عند بلتُوطات تَمَـّر ا التي في حبرون وبني هناك مذبحًا للرب » (١)

وبهذا المذبح الجديد الذي بُني « للرب » في حبرون وعند بلوطات ممرا بالذات يجيء الدليل على أن رقعة « الأرض الموعودة » في مخيلة المؤلف اليهوذي لم تعد قاصرة على حيّز ينحصر بين «شكيم» و « بلوطة مورة » و إما غدت كل « أرض كنعان » أرضاً موعودة لأبرام!

والآن . . الآن آن لذا أن نطالب هذا المؤلف اليهوذى بالبرهان على أن كل « أرضاً موعودة » من الرب لأبرام . . فما هو البرهان ؟!

إن مؤلف « سِفْر التَكوين » لا يشتح علينا بالبرهان فهو يقدمه لنا عبر هذه النصوص قائلا بزهو عجيب ؛

> « لقد ِ صار كلام الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلا ؛ لا تخف أبرام ؛ أنا ترس لك 1 . . فقال أبرام ، أيها السيد الرب ماذا تعطيني ؟

وقال له الرب ؛ الرب الذي أخرجك من أور الكادانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها! .. » (٢)

<sup>«</sup>۱» الإصعاح ۱۳ سنر التكوين «۲» الاصعاح ۱۰ سفر التكوين

هذا هو البرهان ..

برهان ، مصدره رحاب المنام! ..

ولـكن . .

المؤلف اليهوذى إذ يختــــاركل «أرض كنعان» ويجعلها «أرض كنعان» ويجعلها «أرضاً موعودة» لأبرام، فإن ذلك لم يكن من لهو التفكير وعبث الأمور .. فالتفكير في ذلك لم يكن تفكيراً مرتجلا وحيه الظرف ومصدره البيئة، وإنما كان تفكيراً تفصح عن مراميه نفس هذه النصوص التي تجعل «أرض كنعان» تجيء عوضاً عن أرض في «اور الكلدان» . .

ثم هذه المحاورة القصيرة التي صيغت من مادة الحلم لم تكن ، بالتالى ، من عبث السكلام ورهل الحديث ، وإنما كان لها مغزاها البعيد الذى فدركه إذا تذكّر نا أن في الأسر البابلي تعليّم اليهو دبقايا الدين البابلي وما احتواه من للعتقدات عن ظهور الرب في المنام واتصاله بمن يختار عن طريق الرؤيا ليعلن له عن نواياه وما يريد منه أن ينجزه من أعمال .. عرفنا ذلك في تاريخ "أياناتوم" ملك "لاجاش" وفي تاريخ "جوديا" ، أيضاً ، من ملوك "لاجاش" () . .

ومن ثم فلاعجب بعدذلك أن نرى فكرة "الأرض الموعودة " وقد بدأ خروجها من العلور السلبي إلى الطور الإيجابي بهذه " الرؤيا " التي أتمت مجراها عبر نصوص أخرى تحدثنا بأن " أبرام " قد سأل " ربه " قائلا ؟

«أيها السيد الرب عاذا أعلم أنى أرثها؟

<sup>«</sup>۱» بلاد ما بين النهرين «محرم كمال» .

فقال له ؛

خذ لى عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشاً ثلثياً . ويمامة وحمامة! . (١)

. 1 9 134

« فأخذ هذه كلها

وشقها بن الوسط وجعل شقٌّ كل واحد مقابل صاحبه .

وأما الطير فلم يشقُّـه ! . <sup>%(٢)</sup>

وهنا..

هذا، أمام هذه النصوص لابد لنا أن نتمهل للحظة .. لا .. بل للحظات! . . فالفكر منا إذ ير بما تتضمنه هذه النصوص من عبارات لا يستطيع أن يمر بها مروراً عابراً وإنما هو يطرق مفكراً مستشفاً منها الغاية . ثم إلى مؤلف هذه النصوص يلقى بهذا السؤال ؟

ما المعنى من هذا كله ؟ ما المعنى من وراء هذه العجلة والعنزة والسكبش والممامة ! ؟

<sup>«</sup>۱» الإصحاح ۱۰ سفر التكوين «۲» الاصحاح ۱۰ سفر التكوين

سؤال آخر نلقيه إلى هذا المؤلف البهوذى الذى يهب من ثنايا نصوصه صارخًا يقول بأن العجلة والعنزة والكبش والتمامة والحمامة لم تكن إلا علامات ؟

« الميثاق »

في " الرؤيا " . . وعلى بساط الحلم وفي أحضان المنام تعهّد « الرب » لأبرام بأن له « أرض كنمان » . وما العجلة والعنزة والكبش والحيامة والحامة إلا أدلة مادية على صدق هذا " التعهد الروحاني" بأن إلى "أبرام" ثم إلى «نسل أبرام » سيؤول « ملك كنعان » فإنما ؟

« فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائلا ؛

لنسلك أعطى هذه الأرض!

من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات! . » (١)

هذا هو النص الدينى الذى يعتبرالأساس لطالبة اليهود بفلسطين . وهذا هو النص الذى يمثل السند الوحيد لأطاع صهاينة اليوم في مد « دولتهم » التى افتعلوها من مادة نفس هذا النص كيا تشمل كل هذه الحدود!

وهنا . .

هنا لنا كلمة لا نلقيها إلى هذا المؤلف وإنما إلى من اتَّخذوا من

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٠ سفر التكوين

هــذا المؤلف مرجماً . . [نلقيها إلى صهاينة اليــوم ويهود اليوم ونســألهم قائلين ؟

ألاترون أن مؤلفكم قد أخطأ وأنه إلى ما قد ارتكب من خطأ لم يفطن إذ جمل مكان هذا « الوعد » رحاب المنام ؟ ..

ألا ترون أن مؤلفكم قد كلَّ منه التفكير وأن منه قد تبلبل البالوأن أمامه قد اختلطت الأحداث فخلط حتى أنه من حيث أراد لدعو ته تدعيا انهال عليها بمعاول الهدم ؟ . .

#### کیف ۱۹..

كيف ، وليس الاً في المنام جاء « الوعد » بإعطاء « نسل أبرام » كل « أرض كنعان » ؟ . . كيف وليس إلاً في المنام امتدت رقعة هذه « الأرض الموعودة » من نهر مصر إلى نهر الفرات ؟ !

يقيناً!. يقيناً، ليس إلا من نسج عالم الأحلام، في خلال غفوة أرخت من هذا المؤلف اليهوذي الجفنين، حيكت « الأرض الموعودة» على رقعة المتدت من الفرات إلى النيل!..

### والآن ..

الآن وليس إلا في عالم المنام اتَّسعترقعة "الأرض الموعودة" هذا الاتساع الذي نسجه الحلم بأوسع مداه نجد أنه حتما علينا ، ونحن قد وضعنا يدنا على خيوط النسيج الذي حيكت منه هذه " العقيدة " وتبينا مادتها وأدركنا ماهيتها ، أن نسلط أضواء « علم النفس » على من يتخذون من هذه النصوص

حجاّة أيحاجون بها العالم على أن لهم قد مُنحت كل الرقاع الممتدة من الفرات إلى النيل!.

ومن ثم اً..

ليس أمامنا إلا "الاغتراف من ينبوع الصبر بينما الفكر منا يتبع هذا المؤلف وهو يراه يسرع ، بعد أن سطر سيرة هذا « الميثاق » ، فينقل خيام أبرام إلى حيث «بلوطات عمرا» العموري ليجعله بذلك يقطع مع العموريين عهد محالفة ، كان نفس هذا المؤلف قد مهد له بما ضاعفه لأبرام في هذه الفترة الزمنية من مكانة بين ملوك القبائل الكنمانية و بما ضاعفه من حوله من عدد الجنود المتمرنين على حمدل السلاح بينما راحت صورة تلك « الرؤيا » تزداد وضوحاً في جبهة هذا المؤلف اليهوذي و تُصور « أبرام » وقد غدا له من الشأن ما لهؤلاء الملوك الكنمانيين من عزة و من شأن وليس هذا فحسب و إنما تصوره وقد أفرغت في يده قوة ستطوى سلطان كل هؤلاء الملوك بقبضة استمدت قدرتها من ذلك « الميثاق» الذي كانت المجلة والعنزة و الكبش و الحمامة و الميامة علامات على أن «أرض كنمان» و كل الرقاع من الفرات إلى النيل قد غدت ملكا

ولكن!.

أين " نسل أبرام "؟! .

كبوة أخرى يقع فيها مؤلف « سفْر التكوين » إذ هو في النصوص ، التي تقول بأن الوعد بامتلاك

"أرض كنعان "وسائر الأراضى الممتدة من الفرات إلى النيل قد اختص "نسل أبرام"، راح يذكر بأز «أبرام » الذى شارف مشارف ست وثمانين سنة من العمر كان عند تلقيني هذا « الوعد » لا نسل له!

لا جدال فى أن مؤلف « سِفْر الشَكوين» قد تسرع بمنح هذا « الوعد » للنسل قبل أن يكون هناك نسل . . بيد أنه سرعان ما استدرك موقفه فأسرع قلمه يسطر بأن عند ذاك قد تمخص الزمن عن ؟

#### « مولد اسماعيل »

عبر الإصحاح السادس عشر من «سفره» يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى بتلك القصة التى تحدثنا عن هـذا الميلاد حديثاً نامح من ثناياه تمكتن جذور « فكرة الأرض الموعودة» فى تفكير هذا المؤلف واطراد نموها ياطراد نمو إسماعيل على مدارج الأيام عبر الثلاث عشرة سهنة التى جعل هذا المؤلف اليهوذى اسماعيل يعيشها فى بيت أبيه والتى نرى ، من خلالها ، تسلسل فكرة « الأرض الموعودة » فى نفس هذا المؤلف وانسلالها من حيز الأمل واقتحامها عالم الواقع . . فلقد أخذت تتسارع من مؤلف «سفر التكوين» الأنفاس وتتلاحق قائلة بأن « الرب » قد كف عن الظهور فى « الرؤيا » خلال المنام وعاد إلى الظهور فى « الرؤية » خلال المنام وعاد إلى الظهور فى « الرؤية » خلال النهار . . فلقد « تراءى الرب » وعلى « أبرام » أملى ؛

( IL., L.)

لقد ؛

« ظهر الرب » لأبرام وقال له ،...

أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا. فاجعل عهدى بيني وبينك. . » (١)

من « الميثاق » إلى « العهد » خرج « الوعد » دلالة على أن فكرة « الأرض الموعودة » قد بلغت فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى دورها العملى مما ندخل به إلى طور جديد فى تاريخ هذه « الفكرة » . . فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن « أبرام » قد أرهف السمع إلى هذا « الرب » الذى ظهر له ناسباً إلى نفسه الألوهية وكله قائلا ؟

« أمّا أنا فهو ذا عهدى معك وتكون أباً لجمهور من الأمم فلا يُدعى اسمك بعد أبرام بل يكون

إبراهيم!

لأنى أجملك أباً لجمهور من الأمم واثمرك كثيراً جداً وأجعلك أباً للمعرون .

وأُقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك عهدى أبدياً!...

وأعطى لك والمسلك من بعدك أرض غربتك !..

كل أرض كنعان ملكا أبدياً!. » (٢)

والآن . .

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٢ سفر التكوين

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٧ سفرالتـكوين

لقد علمنا أن «الميثاق» قد قُطع بعجلة وعنزة وكبش ويمامة وحمامة واتخذ صورته الرسمية بإراقة دم بعض الحيوان وشق أجسامها من النصف شقيًّا . وأما الآن وهذه النصوص تذكر بأن « الرب » قد ظهر لمن بأ بوته لإسماعيل تحويّل اسمه من أبرام إلى إبراهيم وأنه قد كلمه قائلا بأن له سيـُعطى ، ولنسله من بعده ، كل « أرض كنعان » ملكا أبديًّا إذا التزم بهذا «العهد » ؟ . .

صريحًا يأتى إلينا من هذا المؤلف اليهوذى الجواب يقول ؟

ان «العهد» لم يتخذ ما قد اتخذه « الميثاق » من صورة .. كلا ، لا حمامة ولا عجلة ولا عنزة ولا كبش و إنما .. إنما « العهد » قد اتخذ هذه الصورة ؛

« .. هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك ؛

یختن منکم کل ذکر .

فتختنون في لم غرلتكم.

فتكون علامة عهد بيني وبينكم فيكون عهدى في لحمكم عهداً أبديثًا ! . (١)

ويُنفذ المؤلف اليهوذي « العهد »فوراً فيقول ؛

« فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضَّته كل ذَكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم. في

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٧ سفر التكوين

ذلك اليوم عينه . كما كلمــه الله ! . » (۱) و ؛

«كان ابراهيم ابن تسع و تسعين سنة حين خان في لحم غرلته (٢٠٠٠ »

هذا هو « العهد » الذي كان القيام بأدائه هو العلامة التي وضعها مؤلف « سيفر التكوين » على منح إبراهيم ، و «نسل إبراهيم » سائر أراضي. « الأرض الموعودة » والرقاع الممتدة من الفرات إلى النيل! . .

وفي الواقع أن « الحتان » قد عرف كشعيرة ضرورية ، خلال العصور التاريخية للشرق القديم بل ومنذ عصور ما قبل التاريخ و خاصة في مصر القديمة حتى أن الجندى المصرى القديم كان يقطع عضو التذكير عند أى أسير في الحرب لم يختن لأنه كان يعد نجساً ولأن القيام به كان يعد علامة على النظافة والتطهير والطهارة . وهذه السكامة الأخيرة هي التي تطلق على هذه العملية ، حتى الآن ، في مصر الحديثة . ولسكن الختان لم يعرف ، قط ، على هذا النحو الذي يصو ره مؤلف « سفر التكوين» الذي يقول بأن بهذه العلامة في اللحم وفي هذا الموضع من الجسم قد أصبح «العهد القدسي» مبرماً على منح . إبراهيم كل هذه الرقاع وعلى أن مآل هذا الملك الوشيك التحقيق ، حما ، المي نسل إبراهيم .

ولكن ! .

۱) الاصعاح ۱۷ سفر التكوين

٢) الاستعاح ١٧ سفر التكوين

هنا يتلفّت مؤلف «سفر التكوين» فلا يرى أمامه ، حتى هذه النصوص التي سطرها ، غير إسماعيل بينما هو يريد أن يُحوِّل هذا «الوعد» إلى إسحاق كيما يصل به إلى «بيت يهوذا» ويحصره في اليهوذيين . فكيف يتخلّص من إسماعيل ويخلص إلى اسحاق فيذكر مولده وانتقال «الوعد» إليه ؟

هنا تتنفس سطور «سفر التكوين» عن حدث جديد يُحوِّل مجرى التاريخ العبرى من ناحية إلى ناحية أخرى وإلى «ساراى» يجعل مؤلف «سفر المتكوين» تعود منه الأسباب . فإلى «ساراى» التى كانت، تبعاً لتقليد بابليً ، قد وهبت جاريتها المصرية «هاجر» لإبراهيم، كيا يستولدها نسلا ، فولدت له إسماعيل يلتفت مؤلف «سفر التكوين» فيتخذ منها مادة القصة يُصور لنا بها «ساراى» ترى أن ما قد آل إلى إبراهيم بسببها من مال ما تكوَّنت إلا به فكرة امتلاك «أرض كنعان» سيؤول إلى ولد أنسله ابراهيم من جارية لها في نفس الوقت الذي أبي فيه هذا المؤلف البهوذي الاعتراف ابراهيم من جارية لها في نفس الوقت الذي أبي فيه هذا المؤلف البهوذي الاعتراف البراهيم سعجزة» تجيء إلى «ساراى» بولد . . ومن ثم راح يميد لفرية على «ساراى» الم يجد مادة لها إلا «لوطا» و «إبنتيه»! .

وهنا شمرّمؤلف « سفرالتكوين » عن ساعديه وتناول قلمهوراح يخوض فى الحديث خوضاً غير رصين فقال بأن عندما فر " لوط بابنتيه من ذاك الحم البركانى الذى أصاب « سد و « عمور بة » وأمات من كان فيهما عقابا على تفريطهم بالقيم الأخلاقية حدث أن ؟ « صمد لوط من صوغر وسكن في الجبل و ابنتاه معه.. وقالت

البكر ُ للصفيرة ؛

أبونا قد شاخ وليس فىالأرض رجل يدخل عليمنا كعادة أهل الأرض . هلم نستى أبانا خمراً ونضطجع معه فنجنى من أبينا نسلا . فسقتا أباها خراً فى تلك الليلة .

ودخلت البكر واضطجمت مع أبيها ، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها !

وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة؛

إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى ، نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي فاضطجعي معه فنجني من أبينا نسلا . .

فسقةا أباها خراً في تلك الليلة أيضاً .

وقامت الصغيرة واضطجمت ممه ، ولم يعلم باضطجاعها .

فحبات ابنتا لوط. من أبيهما ! فولدت البكر ابناً ودعت اسمه مُوآب . .

والصغيرة أيضاً ولدت أبناً ودءت اسمه بن عمّى» . (١)

أف ل.

حقًا لقد تمادى هذا المؤلف اليهوذي وبلغ في تماديه غاية المدى. .

١) الإصحاح ١٦ سفر التكوين

وكأنما لم يكن للوط أن يأتى بنسل لولاهذا « الاستبضاع » الذى اتخذ مكانه ليلا وفى مغارة وإليه كان قد مهدد الخرالذى سقى وتساق فجعل لوطاً يزنى . . و بِمَـن ° ١٤ .

بابنتيه!!

أية فرية أشد فداحة من هذه الفرية التي جاء بها هذا المؤلف اليهوذي وهو يجعل «موآب» ، ومعناه من الأب ، الثمرة الأولى لهذا الاستبضاع كا يجعل «بن عملي» ، ومعناه من القريب ، الثمرة الأخرى . . فجعل بذلك «الموآبيين» و «العمونيين» ثماراً لهذا الاستبضاع الذي لا يسجله « المكتاب المقدس » للدين اليهودي الحالي إلا وبنفس الأنفاس تسترسل الأنفاس من هذا المؤلف تحدثنا بأن بعدهذا الحدث ، مباشرة ، يميم إبراهيم وجهه شطر الجنوب مستصحباً «سارة» حيث بين « قادش » و «شور» في « أرض جرار » الجنوب مستصحباً «سارة» حيث بين « قادش » و «شور» في « أرض جرار » فهو بالطبع ليس إلا عاية هي هذه التي تفصح عنها نصوصه التي يسترسل بها فهو بالطبع ليس إلا عاية هي هذه التي تفصح عنها نصوصه التي يسترسل بها قائلا إن هناك . . في أرض جرار ؛

« قال إبراهيم عن سارة امرأته ؛ هي أختى فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة!. »(١)

116171.

لقد كان هدف هذا المؤلف اليهوذي ، من قبل ، استهداف

<sup>(</sup>١) الاستحاح ٢٠ سفر التكوين

المال يوم قال بأن إبراهيم قد استصحب «سارای» إلى ملك مصر وأمّـا اليوم، فما هو الهدف الذى يستهدفه هذا المؤلف من وراء هذه الرحلة إلى مَــِلك جرار والمال الوفيركان ، كان كما يقول ، لإبراهيم قد توفّـر ؟..

غير صامتة ، أمام هذا السؤال ، النصوص ُ التي دبجها يراع ، مؤاف هذا « السيِّفْ » للدين اليهودي مؤاف هذا « السيِّفْ » للدين اليهودي الحالى . و إنما هي ، في سخاء تسترسل لتحدثنا كيف جاء إلى ملك جرار من أعلمه ، عن طريق المنام ، بأن ؛

« المرأة التي أخذتها .: متزوجة ببعل !» (١)

كرة أخرى تمادى مؤاف «سيفر التكوين» وبلغ من تماديه المدى وعند هـذا القول لم يكف وكأنما هو لم يكتف بما قد بذله من ابتذال حتى يغمس قلمه بمداد سقيم التركيب فينهى روايته هذه المفتراة قائلا؛ إن عند ذاك دَعا ملك جرار إليه ابراهيم يستوضعه الحقيقة وأن ابراهيم قد أجاب ماك جرار قائلا؛

« بالحقيقة ! . هي أختى إبنة أبي غير أنها ليست إبنة أمي » (٢)

ولكن ... « حدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها ؟

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٠ « سفر التكوين » .

<sup>(</sup>۲) الاصعاح ۲۰ « سفر التكوين »

هذا معروفك الذي تصنعيه إلى ؛ في كل مكان تأتى إليه قولى عنى هو أخي !»(١)

وفي الحقيقة أننا إذا أخذنا بأقوال هذا «الكتاب المقدس» للدبن اليهودي الحالي لوجدنا أن سارة كانت أختاً لإبراهيم غير شقيقة . وأسا أنه قد التخذها زوجاً فليس هذا إلاعملا بتقليد بابلي قديم كان عند بعض الطوائف من أهالي بلاد ما بين النهرين متبعاً . وأما إذا تساءلنا لما ذا كانت الرحلة إلى ملك جرار ؟ . فإن الجواب يأتي إلينا من هذا الؤلف يقول ؛ إن هذه الرحلة قد أتت بمارها . فلقد أبي ملك جرار إلا أن يكون صنعه كصنع ملك مصر في العطاء وكما ، من قبل ، شيتم ملك مصر سارة وإبراهيم بالفضة والذهب والغنم والبقر والإماء والعبيد ، صنع ملك جرار نفس الصنع ؛

« فأخذ أبيمالك غنما وبقراً وعبيداً وإماء وأعطاها لإبراهيم وردّ إليه سارة! » (٢)

ئىم ؛

« قال لسارة ؛ إنى قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة هو لك عطاء !» (٣)

تُمَّ . . ثمَّ إن هذه الرحلة إلى ملك جرار قد أتت بما لم تأت به

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۲۰ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٢٠ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٢٠ « سفر التـكوين »

الرحلة إلى مصر . . فليس إلا بعد هذه الرحلة ، مباشرة ، حدث أن ؟ « افتقد الربُّ سارة ً . .

فيات سارة وولدت لإبراهيم ابناً (۱) ، تحت هذا اللون من الميلاد تسجل سطور « الكتاب المقدس » للدن المهودي الحالي ؛

« مولد اسحاق »

ولـكن!.

هذا المؤلف اليهوذي الذي كان قد قصر « الوعد » ، بادي في بدء ، على « نسل أبرام » قد عاد من غفوته وعاوده التنبه ! تنبه ، لا إلى ما قد اقترف من فُحش في القول وهو يقول بأن بعد هذه الرحلة إلى ملك جرار أتت سارة ، مباشرة ، باسحاق و إنما إلى ما قد ارتكب من خطأ بهذا القول الذي يبطل حجة كل من ينتجي إلى اسحاق في المطالبة بهذا « الوعد » الذي جعله خاصراً على «نسل أبرام» . ومن ثم راح ، في استدراك لموقفه ، يسطر بأن سارة قد خرجت من عند « ملك جرار » ولم يكن « . . قد اقترب اليها » .

والآن .. الآن يستطيع مؤلف «سفر التكوين» تحويل «الوعد» بهذه «الأرض الموعودة» من مجرى إلى مجرى آخر يطابق منه المأرب ويوافق من هواه السياسي الهوى .. وأسرع فشمر عنساعده ومن مداد الافتراءات غمس من جديد قلمه وأجراه قائلا؛ بأن «الربّ» قد كاتم من أخرى إبراهيم وقال ،إن كل هذه

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٠ « سفر التكوين » .

« الأرض » الفياضة باللبن والعسل والدفاقة بالخير والفواحة بعبق الثراء ستكون. وقفاً على « إن سارة » ؛

« إسيحاق »

وأُقيم عهدى معه عهداً أبديثًا ولنسله من بعده! .(١٠٠

واسماعيل ؟ ! .

«.. وأما اسماعيل فقد جعلت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره

كثيراً جداً . .

ولكن ا عهدى أقيمه مع إسحاق ! . »(٢)

وهنا .. هنا يسترسل مؤلف « سفر التكوين » وراه شطحات خياله ويرتشف من ينبوع الروايات الرواية بعد الرواية ثم يعود الينا ليحد ثناكيف بدأ الاحتكاك العائلي في « بيت ابراهيم » بين سارة وبين هاجر بسبب اسماعيل وإسحاق . . هذا الاحتكاك الذي ما اتسع مداه إلا وأرغم ابراهيم ، آخر الأمر ، على إنجاز رغبة سارة فطرد هاجر من بيته واسماعيل تحت جناحها إلى الصحراء على إنجاز رغبة سارة فطرد هاجر من بيته واسماعيل تحت جناحها إلى الصحراء المربية الواقعة وراء « أرض كنمان » والملائبي بعدد هائل من القبائل من العرب القيمة ومن الأعراب الرسحل والعائدة بأبوتها ، إلى « يقطان » أو « قعطان »، والمرتقية بنسبها ، أيضاً ، إلى « سام » . .

وهناك . هناك نُسدلالستار التاريخي على اسماعيل ولا نقف في هــذا الصدد إلا عندقول هــذا المؤلف اليهوذي الذي يصر على أن إسماعيل قد « سكن برية فاران » .

<sup>1)</sup> الاصبعاح ١٧ « سفرالتكون »

۲) الإصحاح ۱۷« سفر النكوين »

#### « فاران ؟. »

إن « فاران » جبل قائم على حد " برية سيناء الشمالي" ويبعد عبر « مكة » نحو خمسمائة ميل . فا ما فاران بقعة متاخمة للرامة حتى أننا انستطيع أن نحدد هذه البقعة تحديداً واضحاً فنقول ؟ إن سيناء وسعير وفاران ثلاثة جبال متجاورة وقائمة في شبه جزيرة سيناء . . ومن هنا نستطيع أن نقول إن كثيراً من الأقلام قد خلطت بين فاران وبين مكة أو أرض الحجاز بينما أن الواقع الجنرافي غير ذك لأن فاران غير الحجاز . وأما وهذا الؤلف اليهوذي يقف باسماعيل عند سكناه « برية فاران » ولا يحدثنا عن أنه بعد سكناه فاران قد باسماعيل عند سكناه « برية فاران » ولا يحدثنا عن أنه بعد سكناه فاران قد باسماعيل عند من التاريخ العبري فايس عادرها إلى أعماق الصحاري حيث تناوله العاريخ العربي من التاريخ العبري فايس عادرها إلى أعماق الصحاري حيث تناوله العاريخ العربي من التاريخ العبري فايس الموعودة » التي تراها قد بدأت تنتقل بيد هذا الؤلف اليهوذي من جبه ابراهيم الموعودة » التي تراها قد بدأت تنتقل بيد هذا الؤلف اليهوذي من جبه ابراهيم المي جمة إسحاق ا . .

وأمتاكيف سينتقل هذا الؤلف بهذه العقيدة من جبهة إلى جبهة . وأه تاكيف سيبلورها في هذه الجبهة الأخرى؟ فليس إلا عن طربق استمداده من خياله للدد و تميده لها برواية أخرى لا نرانا نبدأ في الإصغاء اليها إلا ونراه قد . عرج بنا ناحية ابراهيم ليحدثنا عنه قائلا بأن ابراهيم قد غدا مرير النفس بعد فراق اسماعيل . . فلقد فرت أوجاع الوحشة منه الفؤاد وأصابت مواجعها منه المهجة بطعنات ووخزات . . وأنه بقدر ما عمقت به الأحزان عمق به المضض من صحبة سارة و إسحاق . . ومن ثم واتى وجهه عن «أرض كنعان » ووحيداً واصل ، وحده ، الترحال إلى حيث ؛

« تغرّب ابراهيم في أرض الفلسطينيين أياماً كثيرة 1 . »(١)

إننا إذا صدُّقنا هذه النصوص لقانا ؛ يقيناً لقد كان حمّا أن

يعصف ، لفراق إسماعيل ، الأسمى بقاب ابراهيم و يجعله يأفق فى الآفاق بعيداً عن أرض كان يمرح عليها إسماعيل .. كما كان من الطبيعى أن تمر على ابراهيم الأيام حيث نأى وتغرب ، لحوالى خسة عشر عاماً ، مريرة قاسية وأن تدفعه إلى استعراض ما قد مر من أحداث منذ فارق بلاد ما بين النهرين حتى الرحلة إلى «أرض جرار» .. أحداث ، ما كانت التحدث لولا مولد اسحاق ولولا مولد اسحاق ولولا المدالة الله المنافقة أصاب اسماعيل ماقد أصابه من هذا التشتت والتشتيت!.

وهنا ٠٠ هنا يحدثنا مؤاف « سِفْر التكوين » بأن ابراهيم قد هب عائداً إلى دياره قاصداً داره..

ولكن .. هذا يطلع علينا هذا المؤاف البهوذى بحدَث جديد أهمل فيه التحدث عن حرارة اللقاء بين شيخ وبين صبى كان عند ذاك قد بلغ الخامسة عشرة من العمر بينما راح يحدثنا بأن ابراهيم أخذ اسحاق وبه ؟

« ذهب إلى أرض المُر ْيا . . » (٢)

وفي « أرض المُر ْيا » ؟

«بنى هماك إبراهيم مذبحاً وربط استحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب.

ثم مد ابرهيم يده وأخذ السكين ايذبح ابنه ! »(٢)

<sup>1)</sup> الإصماح ٢١ « سفر التـكوين » ٢) الإصماح ٢٢ « سفر التـكوين »

٣) الإصحاح ٢٢ « سفرالتـكوين »

هذا ما دبجه يراع هـذا المؤلف اليهوذى من رواية نحن فى غنى عن مناقشتها من حيث الحقيقـة أو سواها وإن كان لا يـمنا إلا أن نطرق أمامها للحظات مفكرين فيها بينما يطوف بالخاطر منتا هذا السؤال ؛

تحت ضغط أى العوامل النفسية ماول مؤلف ُ « سفر التكوين » ابراهيم السكين ليذبح إسحاق ؟! . .

كلاً ، لاجواب يأتى ، ن هذا الؤلف اليهوذى عن هذا السؤال إلا بأن الله ، وهو العليم بما فى القلوب ، أراد أن يمتحن إبراهيم ليعلم مافى قلبه ..

رَيْدُ أَنَّ هَمَا يَنْبَثَى سؤال آخر وهو ، لما ذا اختار هذا الولف اليهوذى « أرض المريا » بالذات بقعة لرفع هذا القربان البشرى ومكاناً لحرق هذا القربان بعد أن يفصل رأسه عن جسد ، بالذبح ؟! ...

الجواب عن هذا السؤال ينحصر فى تاريخ «المريا»

ان «المُرْيا» جبل وفى جبل المُرْيا تقوم ؛
«صخرة»

منذ زمن بعيد في مدى التاريخ حفّت بهذه « العسخرة » قدسية بسببها تقدّس هذا « الجبل » الذى يقول عنه هذا المؤلف اليهوذى بأن « الرب » قد عيّنه لإبر اهبم كيما يذبح عليه إسحاق . ونحن لن نفهم تماماً مصدر القدسية التي حفت بهذا الجبل وبهذه الصخرة ما لم نعد إلى العصور التي سبقت مجيء « آباء التوراة » أرض كنعان .. ومن هناك ، وبالاضافة إلى ما سطره هذا المؤلف اليهوذى من نصوص ، يستبين لنا تماماً أن مفهوم الإله حملي " » مالك للسماوات.

والأرض ، كان مفهوما واضحا في العقل السكنماني منذ القدم وإن كان قد حل بهذا الإله أرباب .. وإن كان هذا الفهوم كافيا لتكوين نظام كهنوتي متصل بهذا الإله أرباب العلى المالك للسموات والأرض وأما قاعدة هذا السكهنوت و مركزه فكانت « يبوس » الأمس و « القدس » اليوم وأممّا المعبد فكان نفس هذه « الصخرة » .

وهنا ، حتما ، يطوف بالخاطر هذا السؤال ؛ ما الذي جعل لهذه « الصخرة » هذه القدسية دون سأثر الصخور ؟ .

الجواب عن ذلك لا ينطوى في العصر الكنعاني و إنما في العصور السحيقة البُسْم السبرى نفسه وفي نفس هذه « الصخرة » نفسها . فإن العقل الإنساني الله كان في العصور البدائية طفلا يمر بمرحلة « الاستحياء الذاتي » وبالتالي لما كانت هذه « الصخرة » والبدائية طفلا يمر بمرحلة « الاستحياء الذاتي » وبالتالي لما كانت هذه « الصخرة » ذات سوادمتلا بليء وكأنه المرآة مشحونة بقوة تبدو وكأنتما هي قداخترنت الطاقة منذ أن و جدت فقد تو هم العقل البشرى وهوفي مرحلة طفو لته تلك يمر أنها حيسة بطريقة عجيبة بها خاصة هي هذه التي بعثت في نفسه الحيرة أحياناً وأحياناً الجزع وهي هذه التي قذفت في روعه ، كلما حاول أن يضع عليها يده ، الروعة إذ كان يتوهد مأنه و يفاح أ بارتداديده بعيداً عنها كُلما همت بأن تتحسسها منه الراحة المي يتوهد مأنه و يفاح أ بارتداديده بعيداً عنها كُلما همت بأن تتحسسها منه الراحة المنتودية بعالمات الفكرة عن الإله قد مرت بأطوار تطورية تبعاً

لتطور العقل الإنساني وكانت النتيجة الطبيعية أن غبد الإآمة تحت الشتى من الصور كا اتخذت عدة أمكنة لعبادته فمن هنا نعلم أن مدينة « القدس » لم تشذ عن هذه القاعدة عندماكان لها هذا العبد في هذه « الصخرة » . . ومن ثم فلا عجب أن تكون هذه « الصخرة » قد هزت العاطفة الدينية من العصر فلا عجب أن تكون هذه « الصخرة » قد هزت العاطفة الدينية من العصر

الكنمانى بأعنف الهزات وأن يكون لها فى العقل الكنمانى التأثير الذى كان لها فى العصور البدائية حتى اعتبرها شيئًا ذا قوة قدسية وأن صوته يُـسمع فعلا فى بعض الأحابين وأن له إرادة تُـفهم إذا ما أرهف اليه المسمع .. ومن هنا نمت سلطتها إلى سيطرة امتدت من نسبية محلية مُتمركزة فى الصخرة نفسها إلى مجال أفسح ولد المعتقد بأن إله السماء قد اختارها لنفسه سكنًا على الأرض . وهذا قبل أن يتطور مفهوم هذه الصخرة ، بارتقاء النقل البشرى ، إلى مفهوم جديد بالكلية .

هذا هو الطابع القدسي الذي كان له لله الصخرة » في الدعر الكنماني ولذلك كانت القرابين تقدم بجانبها كما كانت ترفع عليها المجرقات حتى إننا إذ نقف أمامها اليوم نتأملها وهي غارقة إلى نصفها في الوسط الغربي من فناء هيكل القدس في ظلال القبة الهائلة المسهاة باسمها فليس إلا لتبدو لنا صحيفة خالدة امتصت مواكب الأحداث التي تتابع مسيرها على صفحة الزمان وكأنما هي بسوادها هذا المتلاليء مرآة تعكس صور الماضي وطقوسه وعبادانه بل وكأنما هي آلة سجلت تجاوب الأصوات ورنين الدعوات وأنين الابهالات بوانهمار العبرات وعبارات الطقوس التعبدية التي تتالت عبر العصور فتختلج بها بوصمت وتكاد ، إذا ما مُستَت ، أن تكون على أهبة الهمهمة بها حتى أن المخيلة بصمت وتكاد ، إذا ما مُستَت ، أن تكون على أهبة الهمهمة بها حتى أن المخيلة لتتخيل أن « الصخرة » تشريد أن تتكلم وتتحدث بشيء تشعر بأن من واجبها الإفضاء به! . . .

هذه القدسية التي حفيّت بهذه « الصخرة » هي التي راعاها مؤاف « سفر التكوين » حتى أنه لم ير مكاناً أصلح من « جبل المريا » يدفع اليه إبراهيم ليذبح إسحاق بيدٍ لا يصورها هذا المؤلف ، وهو يجرى قلمه بهذه المتراهات ، وقد اختلجت وهناً وانفعالا إلا ويكمل روايته قائلا بأن إبراهيم

كاد أن يذبح إسحاق لو لم تحل بينه وبين إنفاذ هذا الأمر لمحة خاطفة من تابعين سارة كانت قد أرسلتهما وراء إبراهيم واسحاق فأتيا إلى إبراهيم بكبش كان، « ممسكا في الغابة بقرنيه » وعند ذاك انتجه ؛

« .. إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه .
فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع ؛
مهوه يرأة (١)

وهنا.. هذا ، أمام هذا الهراء المبثوث على إبراهيم ، عليه السلام ، المناكلمة وهي ؛ أن التضعية بالقرابين البشرية وإحراقها كان ، ولاجدال في ذلك ، طقساً دينياً جرت به منذ القدم العادة وخاصة في بلاد ما بين النهرين فقد كان الأرباب القساة عند البابليين يُغالون في مطالبهم فيطلبون أحياناً تقديم الضحايا البشرية من القرابين .. ولقد بزا الرب « أدّاد » الأرباب طراً في قسوته إذ كان البئاس رضائه يستلزم التضعية بالإن البكر وحرق جمانه وليس الآ من هذا المدد البابلي يقد م لنا مؤلف « يسفر التكوين » هذه الصورة المشوهة عن قصة الذبح . . لا لأنه يجعل إسحاق محوراً لها فحسب وإنما لأنه في روايته هذه وفي سرده هذا يساوى بها وعائل قصص الأرباب القساة عند البابليين دون أدني تفرقة إلى ما يوجد من فوارق بين صورة وأخرى . فإن قصة الذبح الحاصة بابراهيم ، عليه السلام ، تختلف كل الاختلاف عن قصص الذبح عند أهالي بلاد ما بين النهرين كما تتباين تبايناً تاماً وهذه الرواية التي يرويها هذا الؤلف المهوذي من حول إبراهيم وإسحاف ..

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٢ سفر الحروج

ثم من من ما هذا الاسم الذي أجراه مؤلف «سِفُ رالتكوين» على لسان إبراهيم عندما قال إن لحظة ارتداد يده بالسكين عن ذبح إسحاق قد قال ؟ « يهوه يرأة » ؟ ! . . .

« يهوه ؟ » .

حقیقة أننا نعلم أن المعنی من هذه الکامة ، یهوه یرأة ، هی أن « یهوه » هذا « یَرَی » . . ولکن ! . من هو « یا هوه » هذا الذی یری ؟ . ومن أین جاء بهذا الاسم مؤلف ُ هذا الجزء من « التوراة » ؟! . .

إن هذا الاسم الذي أجراه مؤلف «سفر التكوين» ، زوراً ، على لسان إبراهيم ليس إلاَّ رجع الصدى لاسم ربّ قديم كانت قد سجلته النصوص ُ السامية حفراً على الألواح الصلصالية العائدة بتاريخها إلى ما حول سنة ١٠٠٠ قم. ١٠٠ مَمَّ هو ، بالتالى، لا يقتصر على النصوص السامية لبلاد مابين النهرين فإنما هو اسم وجدناه في مصر القديمة وبالتحديد في لاهوت « عين شمس » فان « هوه » ليس في « تاسوع عين شمس » إلا اسم أحد أولئك الأرباب .. ومن هنا يأتينا الدليل كيف بدأ اسم « يهوه » يتجاوب همساً في مسمع التاريخ العبري ولماذا أجرى مؤلف هذا الجزءمن «التوراة» على لسان ابراهيم هذا الاسم الذي سيعود فيلفة عن مسمع نسل إسحاق لأجيال وأجيال ! ٠٠

ولكن ٠٠ حتى يُمدوسى اسم « يهوه » فى مسمع التاريخ الدينى. مرة أخرى وحتى يصبح ، فيما بعد ، عند « بنى إسرائيل» علماً على الربِّ الذى وقع عليه اختيارهم ليفسه شعباً نرانا نتبع مؤلف « سفر التكوين » ونتابع الإصغاء اليه ٠٠ غير أننا نراه يهب فجأة ونسمعه يقول لقد ؟

## « .. شاخ إبراهيم وتقدَّم في الأيام! »(١)

والآن. الآن وقد شاخ ابراهيم و تقد آمت به الأيام وكان ، حما ، أن توافيه النهاية الطبيعية لكل كائن حيّ ، فليس إلا ليشتد منا الانتباه إلى ما قداشته ل عليه هذا «الستفر الأول من أسفار الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى من تراهات مما يجعلنا نتساءل ، أغفل ، ولف « سفر التكوين » أم تغافل عن أنه قد سطر نصوصاً في الإصحاح الثالث عشر من « سفره » تقول بأن « الرب » قد كلم إبراهيم قائلا « جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ! . » أنسى مؤلف هذا « السفر » وهو يتحدث عن وفاة ابراهيم أن ابراهيم قد ثوى مؤلف هذا « السفر » وهو يتحدث عن وفاة ابراهيم أن ابراهيم قد ثوى و « الوعد » بتمليكه « أرض كنعان » لم يُوف آ ا

لا جدال فى أن هذا المؤلف وهو يجرى قلمه بهذهالتراهات قد نسى ذلك بينما علقت بذهنه تلك الجملة التى وضعها نفسه بين شفتى ابراهيم وادّعى أنه لإسحاق قال ؟

« الربُّ ٠٠ أقسِم لى قائلا ؛ لنسلك أعطى هذه الأرض ١. »(١)

بهدا النص الجديد تدخل فكرة « الأرض الموعودة » في مخيلة هذا المؤلف اليهوذي الى مجال جديد وتتنفس في هذه المخيلة عن دورها الفعال إذ ما لبثت أن تحددت منها المعالم في جبهة هذا المؤلف تحديداً رسمت

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٤ « سفر التكوين »

<sup>(</sup>٢) الأصحاح ٢٤ « سفر التكوين »

خططه ذكرياتُ عن تلك المجاعة التي كانت قد رفت على «أرض كنمان » في عهد إستحاق نتيجة لذلك القحط الذي أصاب البلاد ودفع بالفلول من الكنمانيين إلى الارتحال صوب الجنوب مستهدفين مصر فراراً من أرض رف عليها جوع مهين إلى وادى خصيب رفرف عليه العيش الرهيف حتى بدت «أرض. كنمان » ، في مخيلة هذا المؤلف ، وكأنها هي من كنمان قد خات .. وإذن ، في المن يترك مؤلف « سفر التكوين » هذه « الأرض » إذا جعل اسحاق لها ، الآن ، يترك عبر ومن ثم في فليأت بنص جديد يقول بأن لإسحاق ، أيضاً قد خات المناق قد خات ..

« ظهر له الربُّ وقال ؛ لا تنزل إلى مصر !

اسكن في الأرض التي أقول لك ١٠ لأني لك وانسلك أعطى. جميم هذه البلاد!

## وأفي بالـَقسم الذي أقسمت لإبراهيم! .» (٠)

وإذن ، فقد تذكر مؤلف هذا الجزء من « التوراة » أن القرسم الذى جعله كرد على اسان إبراهيم لإبراهيم لم يُوف لإبراهيم!. ولكن » ماذا يضير هذا المؤلف اليهوذى من أن « يهوه » قد أهمل قسمه ونسى وعده لإبراهيم بينما هو لا يُريد أن يصل بهذا « الوعد » إلا الى « بيت يهوذا » ؟!. من هنا نراه يتحو ل بنا في غير ترو إناحية استحاق وكأنها هذا « الوعد » لم من هنا نراه يتحو ل بنا في غير ترو إناحية استحاق وكأنها هذا « الوعد » لم يكن لإبراهيم و إنما كان لإستحاق الله في تغافل بلغ أقصى مداه يمادى هذا المؤلف و إلى مناقضة نفسه بنفسه لا يلتفت فيجعل هذا « الوعد » كرد على السان إبراهيم لإستحاق!

وهنا ، لا نقول إلاّ مهلاً !.

<sup>(</sup>۱) الاسعاح ۲٦ « سفر التكوين »

لنتمهم المعطة ولنجارى ، جدلاً ، هذا المؤلف في قوله هذا بل ولنصدقه ، افتر اضاً ، في نصوصه هذه حتى لا يتبقلى علينا إلا انتظار اليوم الذي سستيفي فيه « الربُّ » بهذا القسم الجديد وهو أنه سيعطى اسحاق « جميع هذه البلاد » .

ولكن !. عبثًا مُنقالِب صفحات هذا « السِّفَـرْ » بحثًا عن نصوص فيه تُعلن عن وفاء « الوعد » لإسحاق !...

كلاا . لا شي مناك إلا من نصوص تَـ ترى تكشف الحقيقة من أصرهذا «الوعد» الذي لم يكن في واقعه إلا وعداً سياسياً تابعاً لمارب السياسة وألعوبة سياسية في يد هذا المؤلف اليهوذي تتواري خلف ستار من قول «ظهر الرب . . » و « قال الرب . . » و « أقسم الرب . . » فإن هذا المؤلف اليهوذي منذ اللحظة التي شرع فيها قلمه و بدأ يكتب « سفر التكوين » لم يستهدف من وراء هذه «الوعود» إلا التمهيد لعودة «مملكة داود» . . ومن ثم كان حما لهذا « الوعد » أن يتحو ل في يده من شخص إلى آخر حتى يصل به إلى « ذرية داود » . . وأما وأنه قد بدأ به با براهيم فلم يكن ذلك إلا حسما أملته المصابح داود » . وأما وأنه قد بدأ به با براهيم فلم يكن ذلك إلا حسما أملته المصابح السياسية كيما يكسب قضيته صبغة شرعية . فهو لا يجعل هذا « الوعد » يأتي لا براهيم ، بادى و ذي بدء ، إلا ليحوله إلى إسحاق ليخرج منه اسماعيل وأبناء المعاعيل وإبناء المعاعيل وإلا ليتخذ من اسحاق وسيلة إلى تحويل هذا « الوعد » إلى يعقوب المحصره في سلالة اسرائيل حتى يمكنه بعد ذلك من تحويله إلى ذرية داود لينحمر في عملكة الجنوب دون الشمال و تعود « مملكة يهوذا » أو « المملكة اليهودية » إلى الوجود ! . . .

هذا هو الهدف الأخير الذي استهدفه مؤلف «سفر التكوين» من وراء هذه المحاولات المدكررة في صورة انتقال هذا «الوعد» من شخص إلى آخرحتي أمسى اليقين بتحقيقه وقيام «المماكة اليهودية» المرتقبة يقيناً راسخاً في مخيلة هذا الؤلف الذي رأى أنه ، وقد نقل هذا «الوعد» إلى اسحاق ، قد آن الآن لأن يضع أسس هذه «المملكة» بأن يضني على هذا «الوعد» صفة رسمية ان يخلعها على اسحاق وانما سيجعل اسحاق يخلعها على بعقوب ..

ولكن ا. هنا تمترض هذا المؤلف عقبات فكيف يمكن له أن يتخطآها ؟ ا . . كيف سيمكن لهذا المؤلف اليهوذي أن ينحى «عيسو» وهو الإبن الأكبر لإسحاق ويمنح « جميع هذه البلاد » إلى يمقوب ويمقوب هو الإبن الأصغر والولاية لا تُعهد إلا للابن الأكبر ؟ ا . . وأطرق هذا المؤلف ثم شمر عن ساعديه وأجرى قلمه يحدثنا بهذه الرواية ؟

« حدث لما شاخ إسحاق وكليَّت عيناه عن النظر أنه دعا عدر ابنه الأكر وقال له ؛

يا إبنى ٠٠ إننى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى فالآن خذ عدتك ، جمبتك وقوسك ، واخرج إلى البرية وتصيدًد لى صيداً . واصنع لى أطعمة كما أحب وائتنى بها لآكل حتى تباركك نقسى قبل أن أموت .

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو أبنه .

فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيداً ليأتي به . وأمـّا رفقة فكامت يمقوب ابنها قائلة ؟

إلى قدسمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلاً ، ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لا كل وأ باركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يأ إبنى اسمع لقولى في

ولم يعرفه ، لأن يديه كانتا مشمرتين كيدى عيسو أخه ، فماركه . وقال ؛ هل أنت هو ابنى عيسو ؟ فقال أنا هو !

فقال ، قدِّم لى لا كل من صيد إبنى حتى تـُـبارككُ نفسى ؛ فقدَّم له فأكل وأحضر له خمراً فشرب .

فقال له اسحاق أبوه ، تقدَّم! · · فليغطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض . وكثرة حنطة وخمر . ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل .

# كن سيداً لأخوتك » (١)!.

لا جدال في أن هذه النصوص لا تحمل في الظاهر ما تشتمل عليه في الواقع من لا تجمل في الظاهر إلا الدليل على محيدلة سقيمة انحصرت قدرتها في خلق روايات وهمية يستعصى على أى عقل تجاوز مرحلة الطفولة الباكرة تصديقها بأية حال! ولكن ، الواقع يختلف عن هذا الظاهر اختلافاً كلياً! ولكن ، التي أبت طبيعة هذا الؤلف عليه إلا أن يجمل يعقوب يختلسها اختلاساً ، لا تُمشِّل مباركة أب لإبن و إنما هي شيء آخر طبع هذا « الوعد » بأخطر طابع من فإن هذه « البركة » لا تمثل في مخيلة هذا المؤلف اليهوذي إلا تحويل الفكرة عن « الأرض الموعودة » من الميثلك إلى المثلث ا

لا جدال فى أن مؤلف « سفر التكوين » إذ يختص عقوب بهذه «البركة» فاعما معنى ذلك أنهقد اختصه بأمر لن نتبيَّنه تمامًا إلا تحت ضوء التاريخ السياسي اليهوذي المترع بالمعانى. والرموز...فإن هذه «البركة» ليست فى مضمونها

<sup>1)</sup> الإصحاح ٢٧ سفر التكوين

إِلاَّ « البيمة » و إِلاَّ « العهد » الذي يمنح لِكَنْ يُختِار وليَّيا للحكم ! . أُوشِكُ أُو العهد . . أُوشِكُ أُو ال

إذن فلنصغ إلى هذا المؤلف اليهوذي وهو 'يكمل روايته هذ. قائلاً ؟

« وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب و يعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده . فصنع هو أيضاً أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ؛ ليقم أبى ويأكل من صيد إبنه حتى تباركنى نفسك .

فقال له اسحاق أبوه ؛ من أنت ؟ فقال له ؛ أنا إبنك بكرك عيسو !

فارتمد استحاق ارتعاداً عظیما جداً وقال ، فمن هو الذی ... باركته ؟

فعندما سمع عيسوكلام أبيه صرخ صرخة عظيمة و مرَّة جداً . وقال لأبيه ، واركني أنا أيضاً يا أبي .

فقال ؛ قُد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك ! . .

إنى قد جعلته سيداً لك ودفعت إليه جميع اخوته عبيداً !. » (١)

ومن ثممَّ فيقيناً إن هذه « البركة » لم تـكن إلا « البيعة » وإلاَّ ، العهد \* وإلا الدليل على أن الفكرة عن « الأرض الموعودة » قد حولها هذا المؤلف اليهوذي في جبين استحاق ، وهو وشيك الاحتضار ، من امتلاك أرض يرثها الأبناء عن الآباء إلى مُمْلك في هذه الأرض وإلى توارث هذا المُسُلك

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٧ سفر التكوين

ميبيعة و بعهد ا تخذتا اسم « البركة »! و إن كان هذا الملك يظل ، فى بعض الأحايين ، مستقراً ويعطى تحت ظل الخفاء ببيعة خفية ويُـتوارث تحت اسم « البركة » ...

من صدور التاريخ السياسي اليهوذي تتنفس هذه الحقيقة ومن صدر «مصدر العقيدة» نفسه للدين اليهودي الحالى تطلع علينا واضحة جلية ونحن نرقب يد هذا المؤلف اليهوذي وهي تسجيّل شطحات خياله وتصور لنا تحركات يمقوب في « أرض كنعان» لنزداد يقيناً بأن الفكرة عن « الأرض الملوعودة » لم تعد في ذهن هذا المؤلف إلاّ مادة توريث ومجال توارث وانها قد المصطبغت بصبغة الملك الشرعي الذي يتحين الحين المناسب للظهور .. فنحن إذ نقبع النصوص وهي تصور لنا تحركات يمقوب تاركا ، بئرسبع ، إلى «حاران» فليس إلا لنقبين الأثر الذي تركنه هذه « البركة ، .. كما إلى ذلك يرشدنا ، منفس هذا المؤلف الذي يجعل يمقوب يطلع على من حوله قائلا بأنه قد ؟

رأى حاماً وإذا سلّم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب واقف عليها فقال ؛

أنا الرب إله إبرهيم أبيك وإله إسحاق! الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لكولنسلك!... وتمتد غرباً وشرقاً وشمالا وجنوباً...

> لا أتركك حتى أفعل ماكلمتك به !..» (١) والآن ؟.

لاجدال في أنه وفقاً لهذه النصوص التيسجلما هذا المؤلِّف

١) الإصعاح ٢٨ سفر التكوين

اليهوذى على نفسه يغدو « الوعد » بامتلاك « أرض كنعان » بمُــالْك يقوم فيها ليعقوب وعداً وشيك التحقيق بدليل المقطع الأخير وهو « لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به ».

### ولكن ١٠٠

ها هي في مدار الزمن قد دارت الأيام وطوت هذا «الوعد»، الذي اختص مؤلف «سفر التكوين» به يعقوب ، في طيات النسيان !. فلقد ظات كنعان في « أرض كنعان » صاحبة السلطان وفي هذا ما يحمل الدايل القاطع على أن هذه النصوص لم تكن إلا محض هراء سطرها يراع كاتب هو وإن كان قداستغرقه استعراض مجريات الأحداث السياسية في عيد يعقوب على «أرض كنعان » فإنما هو قد رآها معكموسة الأوضاع .. فنحن إذا استعرضنا التاريخ السياسي للشرق الأوسط القديم عاسَّة وسلَّطنا أضواء البحث على «أرض كنعان» خاصَّة خلال هذه الفترة الزمنية فيما بين مغرب القرن الثامن عشر ومشرق السابع عشر ق. م ، وهي الفترة التي عاش في خلالها يعقوب طاويًا منها مرحلة مشحونة بخطير الأحداث من حياة كمعان لارتباطها بحياة مصر القديمة في تلك الفترة التي نعرفها فى التاريخ المصرى القديم تحت اسم « العصر الهـكسوسي ». ، لوجدنا أن هذا المؤلف قد أسرف في منح هذا « الوعد » ليعقوب من حيث حصر هذا « الوعد » في « أرض كنعان » و إن كان للجملة المشار إليها معناها في تقديرات مؤلف هذا «السفر» لأنحياة يعقوب ، خلال العصر الهكسوسي ، كانت بالفعل قد اتخذت الجديد من المعالم وغدت غيرها من ذي قبل لا لأنه قد أنسل من الأبناء إثنا عشر هم «الأسباط» وبذلك غدا شأنه شأن الآباء القبليين من كنعان في كثرة الولد ولا لأنه قد أمسى طائل النراء وإنما لأن التيار الزمني كان يدفعه ناحية الجنوب حيث كان أحد أبنائه قد تقسلد منصبًا مرموقًا في الدولة الهكسوسية ولأنه ليس إلا في خضم هذه الفترة العارمة بالجديد من التغيرات كان

يعقوب قد خلع عن نفسه اسمه القديم وخلع على نفسه اسماً جديداً هو هذا الذى كون ؛

## المهد التاريخي لمولد اسرائيل

يقينا ، ليس الا عندما استبدل يعقوب اسمه هذا بإسرائيل طالع الزمن مطلع اسم إسرائيل على التاريخ ، وإذا كان اسم «إسرائيل» ليس إلا كلمة عبرية تتكون من مقطعين الأول «إسر» بمعنى عبد والآخر «إيل» بمعنى الله فيكون معنى «اسرائيل» عبد الله إلا أن المدلول من المعانى الذى يحمله هذا الاسم يهمنا في هذا الصدد إلى جانب الشي الآخر الذى يهمنا أيضاً وهو السبب الذى أدّى إلى هذا الإستبدال في الاسم ثم الأثر الذى ترتب عن هذا الاستبدال.

فأما عن السبب فإن مؤلف « سفر التكوين » يحدثنا برواية لا يسعنا ، بعد سماعها ، إلا « الاستغفار » ٠٠ وكيف يمكننا ألا نستغفر وهذا المؤلف اليهوذي يحدثنا قائلا ، إن الله قد ظهر ليعقوب متجسداً في صورة إنسان وصارعه حتى مطلع الفجر فلما غلبه يعقوب خلع عليه الله هذا الاسم الجديد ٠٠ ولنصغ معاً إلى هذا المؤلف اليهوذي وهو يحدثنا قائلا ؛

« فى تلك الليلة ، بقى يعقوب وحده · وصارعه انسان محتى طلوع الفجر . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُـق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه . وقال ؛ أطلقنى لأنه قد طلع الفجر! فقال ؛ لا أطلقك إن لم تباركنى . فقال له ؛ ما اسمك ؟ فقال ؛ يعقوب .

فقال ؛ لا يُدْعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ا الأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت! ٠٠ فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا ، لأنى نظرت الله ، و نجتيت نفسى (١)! . » وجهاً لوجه و نجتيت نفسى أو شك "؟ . لقيد ؛

« ظهر الله ليعقوب حين جاء من فدَّان أرام وباركه وقال له الله ، اسمك يعقوب لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون إسرائيل ! فدعا اسمه ، إسرائيل .

وقال له الله ، أنا الله القدير أثمر وأكثر أمة وجماعة تكون. منك وملوك سيخرجون من صلبك . والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق. لك أعطيها .

> ولنسلك من بعدك أعطى الأرض ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه!. »(٢)

هذه هي رواية هذا المؤلف البهوذي عن السبب في استبدال اسم. يعقوب باسم اسرائيل وهي رواية ، وليس في ذلك ثمت شك من عمل مخيلة صريعة التخيلات أبت إلا أن تتمادى في شططها فراحت تتخيل صورة لما يمكن. أن يحدث لبعض المصارعين بعد انتهاء شوط المصارعة في كل مباراة !.. فهاهو ذا ، وولف «سفر التكوين» يحدثنا بأن يعقوب ، أو بالأحرى إسر اثيل قد أصيب. في فخذه ، بعد هدذه المصارعة التي استغرقت ليلة بطولها تمكن في نهايتها من الانتصار على ربه ، حتى أنه قد ،

« عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه . ولذلك لا يأكل. بنو إسرائيل عرق النيِّسا الذي على حق الفخذ . • لأنه صَرب حــُق فخذ. يعقوب على عرق النيِّساا... (٣)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٣ سفر التكوين (٣) الإصحاح ٣٠٠ سفر التكوين

<sup>(</sup>٣) الاصداح ٣٢ سفر التكوين

يقيمنا إنها التراهات! ويقيمنا إنه لهراء! ويقيمنا إنها لفرية مبثوثة على موسى ، عليمه السلام ، إنما هو هذا الجزءمن هذه «التوراة »!

ولكن ... الآن ، وقد علمنا من سطور « مصدر العقيدة » للدين اليهودى الحالى السبب في استبدال اسم يعقوب إلى إسرائيل ، نتسجه إلى الأثر الذي تركه اسم «إسرائيل» في مجرى الزمن غداة غدا أبناء يعقوب ، ويعقوب نفسه قد غدا يسمى إسرائيل ، يتعرفون بأبناء اسرائيل وليغدو هذا الاسم ، من بعد نعتاً ألصق بسلالة هؤلاء الأبناء الاثنى عشر ، وهذه السلالة هي التي تكونت بدورها إلى "بيوت" غدت تكون ببيوت إسرائيل .

هذاهو المهد التاريخي لإسرائيل وهكذا بدأ مطلع "أبناء إسرائيل" و "جماعة إسرائيل" على التاريخ نسبة إلى إسرائيل هذا الذي إذا شققنا إليه غيوم الزمن و تتبعنا التاريخ السياسي للعصر الذي عاش فيه وأحطنا بأطراف الأحداث التي تتابعت في غضون تلك الفترة الزمنية المعروفة بالعصر المكسوسي لأدركنا تمام الإدراك أي العوامل كانت تلك التي قذفت في روع مؤلف هذا الجزء من "التوراة" إمكان تحقيق « الحلم » الذي كانت قد حاكته نصوصه الجزء من «التوراة » إمكان تحقيق « الحلم » الذي كانت قد حاكته نصوصه على جبين يعقوب أو إسرائيل والذي لم تكن مادته إلا من تجمعات غيوم المكسوس في "أرض كنعان" واتجاهها عواصف ناحية مصر!

لاجدال في أن هبات التزاحم على العرش في مغرب الدولة الوئسطى في معرب الدولة الوئسطى في مصر القديمة كانت العوامل التي هيأت للمين المترقبة في الخارج أن ترىأن الفرصة قد و اثت لغزو الوادى . . فالعهد الذي اتخلف هذا الغزو المقبلي مكانه فيه كان ، نفسه ، العهد الذي تهافتت فيه قوة الوادى مرة أخرى أشد مما كان عليه قد مر من ألوان المهافت السياسي فالأيام كانت قد دارت دورتها

في مدار الزمن وانفلت من يدى الوادى زمام الحكم وبدأ النزاع السياسي يشتد بين مُحكام الأقاليم وبين بعضهم بعضاً من جهة وبين حكام الأقاليم والقصر الملكي من جهــة أخرى وبذلك حلَّت الفوضي محل النظام ونزل الضعف منزل القوة وعاد الوادي إلى شبه ما كان عليه عند عصر الانحلال الأول أيام شيخوخة الدولة القديمة .. ســقط العرش ومع سقوط العرش أنحل نظام الملك إِلاَّ أَن النزاع على العرش لم ينقطع فكل واحد من أصحاب النفوذ كان يرى أنه أجدر من صاحبه بحكم البلاد . ومن ثمَّ ظل الوادى يعانى أمر هذه الفوضى ويصُّلي بنار الخصومة الانتخابيــة نحو قرن وربع من الزمن تعاقب خلالها على الوادى ثمانية عشر حاكمًا . هذه الفوضي العارمة وهذا الحسكم المزعزع وهذه الحكومات المضطربة وهذا النظام الختل الذي ظل كل هذا المدى من السنين كان السبب المباشر لذلك الا تتحاد القبكل الذي اتخذ مكانه على «أرض كنعان »، بين القبائل الشتي من كنمان وغير كنعان ، على غزو الوادى وليبدأ بالفعل زحفهم صوبه في أثر قوة حربية آرية الأصل اكتسحت سوريا وراحت بعرباتها وخيلها تكتسح كل ما وجدت في طريقها مخترقة أرض كنمان إلى مصر . فبالرغم من أن مصر كانت في ذلك الوقت تُـعتبر « أرض كنعان » جزءاً من ممتلكاتها إلاَّ أنَّ مساندة هـذه القوة الآرية لجموع البدو الرُّحل والمقيمـة هي التي أشــعلت فيهم قوة فذة مكلتهم من تجاهل السلطان المصرى فاندفعوا نحو الجنوب الدفاعاً متواصلاً ثم ضاربين في أغواره بغاراتهـــم التي تتالت توالى التدمير والتخريب حتى دان لهم حكم مصر السفلي منشرق الدلتا فراحوا يمدُّون عليها ظلالهم من عاصمتهم «أواريس»، صان الحجر اليوم، ويقبضون عليها بمخلب الإخضاع.

عن هذا الحدث الذي أتخـَّذ مكانه في مغربالدولة الوسطى

بينما كان ملوك الأسرة الثالثة يحكمون طيبة وملوك الأسرة الرابعة عشرة يحكمون الشطر الآخر للوادى ، تتحدث أكثر من مدونة تعود بتاريخها إلى عهد الدولة الحديثة في إشارة إلى التلال من الأنقاض التي تركها هذا الزحف الصحراوى بينما يحدثنا عنه أكثر من مُؤرخ من القدامي وفي مقدمتهم «مانيتو» الذي يشطر هذا الحكم إلى ثلاثة أقسام يبدأها بالأسرة الخامسة عشرة وينهيها بالأسرة السابعة عشرة . كما يحدثنا « يوسوفيوس » الحديث الفياض عن هذا الغزو ويسمى هؤلاء الغزاة «هكسوس» بمعنى « الملوك الرعاة » ويقول لنا إن المقطع ويسمى هؤلاء الغزاة «هكسوس» بمعنى « الملوك الرعاة » ويقول لنا إن المقطع الأول من الاسم هو «حج » بمعنى متلك وإن المقطع الآخر من الاسم هو «سوس» بمعنى رُعاة . .

هؤلاء « الرعاة » هم الذين أصبحوا ملوكاً في مصر السفلي غداة احتاوا شمال الوادى وتوغلوا في أرجائه حتى وصاوا حدود الجنوب بينما بقيت منطقة الحرام ومثار النزاع منحصرة بين « أهناسيا » ، عند مدخل الغيوم و « القوصية » من شمال أسيوط في مصر الوسطى في نفس الوقت الذي سيطر فيه « أمراء طيبة » ، من وراء إقليم طيبة ، على الأقاليم الجنوبية حتى مطلع مصر الوسطى .. وظل هذا الحال حتى مشرق الأسرة الثامنة عشرة عندما استعاد الوادى حريته ومجده وانفجر بركان الثورة في وجه الدخيل واندلع لهيبها من مدائن الصعيد وقر اه مندفعا نحو الشمال حتى بلغ حاضرة العدو فحاصره ومازال به يطارده ، حتى أخرجه منها ورده إلى قلب فلسطين شم حتى كر مصعد الوادى فزحفوا بدورهم عليب ، ومازال بهم حتى كسر شوكتهم وأذل عزتهم شم عاد مدورهم عليب ، ومازال بهم حتى كسر شوكتهم وأذل عزتهم شم عاد منتصراً و بيده لواء الحرية فركرة في قلب طيبة ، عاصمة الثورة ، واتخذ منها ، عام ١٥٨٠ق م، حاضرة لمناهر المهراطورية المصرية عام ١٥٨٠ق م، حاضرة لمناهرة المعرورة المسرورة المعرورة المعرورة المسرورة المعرورة المعرورة المعرورة المهرورة المعرورة المهرورة المعرورة المهرورة المهرور

التي ضميَّت إلى مصر أرضَ السودان وسوريا وبلاد مابين النهريين طاوية فلسطين لتمتد بذلك أملاك الوادى من وراء الشلال الرابع إلى منعرج الفرات! ..

من خلال الآثار التي تركتها هذه الامبراطورية نستطيع التغلغل إلى العصر الهكسوسي وخاصة من خلال البرديات التي أدخرتها الأيام في صدر الزمان إذ تطالعنا عليها للهكسوس أسماء نرى فيها الترابط الواضح بين « آباء التوراة » وبين ما يقصه مؤلف « سفر التكوين » عن مقدم يعقوب أو بالأحرى اسرائيل مصر وعن تولى يوسف منصباً في مصر .. فإن مم يسترعى الانتباه هو أن نرى في سجل من سجلات « تحوت موسى» الثالث ذكراً لبعض أسماء هؤلاء الرعاة الذين أصبحوا ملوكا وأن يشتد منا الانتباه عندما يطلع علينا من هذه الأسماء هذان الاسمان ؟

« يعقوب --- إياو » و , يوسف -- إياو » ..

لا جدال فى أن أمام هــــذين الاسمين الواردين فى قائمة «تحوت ــ موسى » الثالث لا يسع الفكر المتأمل إلا "التغلغل فى أطواء الماضى. البعيد لأنهما نفسأسماء «آباء التوراة » فحسب وإنما لأنهما يتسَّفقان ، تاريخياً ، مع الفترة التي عاش فى خلالها يوسف ويعقوب فى مصر !..

مم م إلى جانب هذه البرديات المشار إليها تجي الجعلانات .. فان هؤلاء الملوك الرُّعاة ، الذين، بعد أن استقروا في مصر وهدأت تأثرتهم ، بدأوا يقلدون المصريين في إقامة المسلاَّت وفي تسجيل أسمائهم على الجعلانات وخاصة الملوك الأوك الذين أله فوا الأسرة الخامسة عشرة ، قد سجلوا على بعض الجعلانات للمأسماء .. وهي أسماء نال الزمن من مقاطعها بالتحريف ومع ذلك فنحن نستطيع أن نتبين من بينها هذه الأسماء ؛ «يونس» و « عنتر » و «عزيز» وأما أهم ما يسترعينا من بين هذه الأسماء فهو اسم «بن يون» وهذا اسم فيه ، ولا شك ، رجع الصدى من بين هذه الأسماء فهو اسم «بن يون» وهذا اسم فيه ، ولا شك ، رجع الصدى

من اسم «بن يامين » بن يعقوب بما يجعلنا نتساءل؛ أكان بنيامين، أيضاً ، من بين هؤلاء الهكسوس ولاسيًا أن هذا يتفق ، تاريخياً ، مع الفترة التي عاش في خلالها بنيامين في مصر معسائر أبناء يعقوب أو إسرائيل والذين بدأ بهم، منذ العصر الهكسوسي تاريخ « بني اسرائيل » غداة امتدت يد الزمن وسجلت انشقاق التربة الزمنية عن نبت هؤلاء « الأبناء الإثني عشر » واستيطانهم وادى النيل خلال الاستعمار الهسكوسي للوادى حيث ترامت عليهم ألوان العزاة لأجيال! . .

یحدثنا مؤلف « سفر التکوین » أن إسرائیل نفسه ومعه أبنائه ، ماخلا یوسف و بنیامین ، قد ارتحلوا عن « أرض کنعان » الی مصر بعد ما ؛

« خلع فرعون خاتمه من يده وجعله فى يد يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب فى عنقه .. وجعله على كل أرض مصر (۱) .. » وأما هذا الارتحال عن « أرض كنعان » الى مصر، على حد رواية المؤلف اليهوذى ، فما كان إلاكما ؟

« قال فرعون ليوسف قل لأخوتك ؛ انطلقوا اذهبوا الى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا الى ً. فأعطيكم خيرات أرض مصر ا...

افعلوا هذا . خذوا لـكم من أرض مصر عجلات لأولادكم و نسائكم و احملوا أباكم و تعالوا . ولا تحزن عيونكم على أثاثكم . لأن خيرات جميع أرض مصر لـكم (٣) ! . »

وَهَكَذَا يُسَيِّرُ مُؤْلِفَ « سَفَـْرُ التَّكُويِنَ » فَى رُوايَتُهُ قَائُلاً ؛

١) الاصحاح ١١ سفر التيكوين

٧) الاصحاح ٥٤ سفر التكوين

« ففعل بنو إسرائيل هكذا . وأعطاهم يوسف عجلات ... . . . . . . . . . ثم كلموه بـكلّ كلام يوسف الذي كلّم يوسف الذي كلّم به . وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب ! . (۱) »

ومن هنا يسترسل المؤلف اليهوذي قائلًا بأن عند ذاك :

«كلم الله إسرائيل في رُوْى الليل وقال ؛ يعقوب يعقوب! فقال ؛ هأنذا!

فقال ؛ أنا الله إلـ أبيك . لا تخف من النزول الى مصر . لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك . أنا أنزل معك الى مصر! . . » (٢)

وحينذاك ؛

«قام يعقوب . . . و حمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم و نساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله . وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنمان وجاءوا إلى مصر . يعقوب وكل نسله معه ، بنوه و بنو بنيه . . . و بناته و بنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر . . . جميع . . . فوس ببت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون » . (٢)

وعند ذاك؛

«كلم فرعون يوسف قائلا ؛ أبوك وأخوتك جاءوا اليك . أرض مصر قُدُاً مك . في أفضل الأرض اسكن أباك واخوتك .

ليسكنوا في أرض جاسان! .. »(١)

وهمنا يستطرد المؤلف اليهوذي في روايته قائلا ؛

۱) الإصحاح ٥٤ « سفر التكوين »

٢) الإصحاح ٢٦ « سفر التكوين »

۲) الإصحاح ٤٦ « سفر التكوين »

ع) الإصحاح ٤٧ « سفر التسكوين »

« وسكن إسرائيل فى أرض مصر فى أرض جاسان . وتملَّكوا " فيها وأثمروا وكثروا جداً .. » (١

هذه هى رواية المؤلف اليهوذى عن مقدم اسرائيل مصر واستقراره ببنيه فى تلك الناحية المسهاة «أرض جاسان»، أرض غو شن من شرقى الوادى، حيث بدأ هؤلاء «الأبناء» يتفرقون فى مساكمهم فيها ويتكون «نسل الأسباط الإثنى عشر» إلى «بيوت» وكل بيت منها يحمل اسم واحد من هؤلاء «الأبناء» فى نفس الوقت الذى عادت فيه هذه «البيوت» بلقبها العائلي الى يعقوب أو إسرائيل حيث من هنا بدأت هذه البيوت تـُعرف «بيوت إسرائيل» ويعرف أبناؤها بأبناء إسرائيل..

وفى مصر الهـكسوسية وفى « أرض غَوْ شَن » كان حمّا أن ، تترامى ألوانُ العزة على «بيوت اسرائيل» فى خلال ذلك العصر وأن تبدأ الغفوة ، عن « الأرض الموعودة » بالعزة فى مصر خلال مدى من الزمن غير قصير ..

ولكن!.. هنا يبرزمؤلف «سفر التكوين»، وهو سليل. «بيت يهوذا» الإبن الرابع ليعقوب أو اسرائيل، فلا يرتضى بأرض «جاسان» بديلا عن «أرض كنعان»!.. وكيف يرتضى ذلك وهو أيعلم بقلمه الطريق. الى عودة «بيت يهوذا» على عرش اليهودية من جديد؟.. ومن هنا براه يعود فيتشبست بأهداب حلم كان قد حاكه قديماً على جبين الآباء وكادت تتلاشى تحت ألوان العزة في مصر منه الأطياف حتى أننا للراه وقد أحاله الى عقيدة في صدور الأبناء!. فهو يحدثنا بأن يعقوب أو اسرائيل لم ينس « الأرض الموعودة » خلال السبع عشرة سنة التي عاشها في مصر حتى أنه وهو على فراش الاحتضار فد عهد بها إلى الأبناء فنحن نسمع ؛

١) الاصحاح ٧٤ سفر التكوين

« وعاش يعقوب في مصر سبع عشرة سنة .. ولما قربت أيام اسرائيل أن يموت دعا إبنه يوسف وقال له ، . . لا تدفني في مصر . بل أضطجع مع آبائي . فتحملني من مصر و تدفنني في مقبرتهم ... (١)

« الله القادر على كل شيء طَهَـر لى فى لوز فى أرض كنعان وباركنى . وقال لى ، ها أنا أجعلك مثمـراً وأكثـر لـ وأجعلك جمهوار من الأمم وأعطى نسلك هذه الأرض من بعدك ملـكا أبدياً !.» (١) ولذلك ؛

« قال إسرائيل ليوسف ؟ ها أنا أموت و لـكن الله سيكون معكم ويردُّ كم إلى أرض آبائكم ١٠٠ » (٣) والآن ؟! .

الآن وقد قطع مؤلف « سفر التكوين » شوطاً طويلا شاقــًا في اتجاهه نحو ما قد السهدف من هدف ينتحصر في حصر عقيدة « الأرض الموعودة» في سلالة يعقوب أو إسر اثيل فلنتنبه اليه كيف يممِّد إلى عودة «المملكة اليهودية » التي قوضها الغزو البابلي بأن يحصر هذا « الوعد » في أبناء يهوذا اليهمره في « ذرية داود » حتى ينتحصر في مملكة الجنوب دون الشمال . . . ليحصره في « ذرية داود » حتى ينتحصر في مملكة الجنوب دون الشمال . . . تطلع علينا صورة هذه المحاولة واضحة تمام الوضوح عبر ما يجيء به هذا المؤلف اليهوذي من نصوص جديدة تحدثنا بأن آخر كمات يعقوب كانت عندما ؟

١) الاصحاح ٤٧ سفر التكوين

٧) الاصحاح ٤٨ سفر التكوين

٧) الإصحاح ٨٨ ـ في النكوين

على «يهوذا » جعل مؤلف «سفر النكوين » إسرائيل يصب ألله المحامد صبداً وعليه يغدقها إغداقاً فاجتاز بذلك شوطاً آخر في اتجاهه نحو هدفه الأخير المنحصر في حصر « الوعد » بامتلاك « الأرض الموعودة » في « ذرية داود » ليكفل قيام « المملكة اليهودية » من جديد! .

والآن؟!..

الآن وقد استفرغ مُؤلف « سفر النكوين » جعبته من المحامد التي كالهاكيلاً لمن إليه يعود مؤسس « المملكة اليهودية » في أورشليم بسلسلة نسبه فلنصغ إليه وهو يسترسل في حديثه قائلا بأن « اسرائيل » قده واصل حديثه إلى أبنائه يصفهم قائلا ؛

« زبولون عند ساحل البحر يسكن ! . .

يساكر حمارجسيم رابض بين الحظائر!..

دان حيَّة على الطريق! افعواناً على السبيل يلسم! ..

جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة.

أشير خبزة سمين وهو يعطى لذات ملوك.

نفة الى أيلة مسيبة!..

يوسف خصن شجرة مشرة على عين .

بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء

يقسم نهباً!.»(١).

وهكذا أخرج هــذا المؤلف اليهوذى باقى « الأبناء » بينما سلط الأضواءعلى « يهوذا » وحصر « الوعد » فيه . . . واذا كان « لا يزول . . ) الاصحاح ٤٩ سفر التــكوين

قضيب من يهوذا » فان معنى ذلك أن « بيت يهوذا » سيظل حاملاً قضيب المُسْلَث...واذا كان ليهوذا يسجد بنو أبيه فانسما له أيضاً يكون خضوع شعوب.. وبذلك مهسد هذا المولف اليهوذى ، وهو فى نطاق الأسر البابلى ، الطريق الى عودة « بيت يهوذا » الى عوش اليهودية من جديد ..

وهذا تراخت قبضة هذا المؤلف عن الإمساك بالقلم تفلقد استنفد جهده تحليقه بمخيلة جانحة راحت تسطير السفاسف والترهات وتتخذها وسائل الى هذه الغاية التي اختيم بها هذا السفير الأول من « الأسفار الخسة » المنسوبة ، افتراء ، الى موسى !.

### ولكن ا .

هذا يطلع علينا مُؤلف يهوذى آخر وعن عقيدة « الأرض الموعودة » يُـواصل الحديث متخذاً من انتشار « بيوت إسرائيل » نقطة بداية حتى بزوغ شمس الأمبراطورية المصرية ورواح الغبار الهكسوسي عن انتشار هذه « البيوت » في مصر القديمة في خلال حكم الأمبراطورية المصرية والواقع ، لقد كان من الطبيعي أن يتكاثر أبغاء إسرائيل وأن تثمر منهم الفروع عبر مجرى الزمن منذ فجر العصر الهكسوسي حتى أواسط حكم الأمبراطورية المصرية !. ومن ثم فليس بالغريب أن يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذي قائلاً لقد ،

« مات يوسف وكل أخوته وجميع ذلك الجيل. وأماً بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيراً جداً وامتلاً ت الأرض منهم. »(١)

لا جسدال في أن السبب الذي أدى الى وجود « بيوت

<sup>(</sup>١) الأصحاح الأول « سفر الخروج »

إسرائيل » في مصر القديمة يعود إلى مُستهل الدولة الحديثة .. فان «أحمس» الأول عندما طارد الهكسوس وطردهم كان غفلاً عن اقتلاع هذه الفروع الثي كانت قد اكتنفت «أرض غوشن » وإن كانت القبضة المصرية التي راحت تدفع الهكسوس الى ما وراء الحدود المصرية وتبسط من جديد سلطان مصر على «أرض كنعان» كانت في الوقت نفسه قد قيدت أفراد هذه البيوت بقيود على «أرض كنعان» كانت في الوقت نفسه قد قيدت أفراد هذه البيوت بقيود الاستعباد لتنصرف بعد ذلك عنهم انصرافاً تجاهلهم به بينماكان النسل منهم يتكاثر خلال سير التاريخ ، ولذلك فليس من الغريب أن يكون هذا المؤلف اليهوذي الجديد إذ يقول؛

« فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف! ومرّروا حياتهم بعبودية فاسية في الطين واللّــِبن وفي كل عمل في الحقل!.»(١)

إلى هذه المكانة من درجات الاجماع التى يذكرها مؤلف «سفر الخروج» هوت «بيوت إسرائيل» في مصر وبعد عزة كانت في العصر الهكسوسي قد رفرفت على السلف رفّت ذلّة على هذه «البيوت» وخيّمت على هذا الخلف لا غداة بسطت الأمبر اطورية المصرية سلطان مصر من جديد على «أرض كنعان» فحسب وأيما حتى بعد فقدان السيطرة المصرية على هذا المفّرة ق الرئيسي لطرق عالم الشرق الأوسط القديم في عهد « اخناتون » أثر قيامه مجركته الدينية التي انتهت في تطورها الى تغير النظرة في دائرة التفكير الإلسبي الى الإله ..

وهنا ترانا قد عرج بنا الحديث صوب ناحية هامة لايتســنّى القلم إغفالها وهى أن «أخناتون» عندما أعلى شأن «آتن» كإلــٰه مجرّد لم يجى، بقكرة التوحيد واعما جاء بفكرة في التوحيد جديدة . . فإيما التوحيد كان طابع

<sup>(</sup>١) الإصحاح الأول سفر الحروج

المعتقد الديني مفذ فجر تاريخ الوادى والإله ، وإن حفت به حاشية من الأرباب فايما هو، كواحد بل وكأحد وكفرد ، كان معروفاً ولمكن النظرة الى هذا الإله الواحد هي التي تغيرت عند «اخناتون» فالإله لديه قد تفر د بالألوهية ولا تحف به حاشية من الأرباب بل ولم تعد تطبعه طبيعة الجسدية التي كان يخلعها عليه لهذا الدين الرسمي كهنوت ولاهوت... أن الإله الحق ليس برجل ولا يتمشكي على الدين الرسمي كهنوت ولاهوت... أن الإله الحق ليس برجل ولا يتمشكي على المضاب كما يقول الكهنوت الآمني . كلا ، ولا كان الروح منه يرف على وجه المياه كما يدعى كهنوت عين شمس .. فليس هو الآشيئا مجرداً كالحب بل هو الحب أ.. ومن ثم فلتُ نثر في معابده الزهور يدل رش الدماء ولتُ شعل في محاربها الشموع بدل المحرقات ولتكن عبادته التعبد في رحاب المحبة في معاربها الشموع بدل المحرقات ولتكن عبادته التعبد في رحاب المحبة والسلام عن طريق نشر الإخاء العالمي بين الإنسان والإنسان!

هذه هى الفكرة الجديدة التى جاء بها «اخناتون» عن الإله الواحد . ولكن لميًا كان فى ذلك حدُّ من سلطان الكهنوت بل وإلغاء لسلطاته ، وبالتالى ، ضياع لما تسوقه الجماعات إلى أبوابهم من أموال فقد أتهم رجال الدين الرسمى «اخناتون» بالإلحاد وتبعتهم جموع الجماعات فى نفس الوقت الذى عجز الوعى الجماعى عن إدراك المعنى من وراء هذه الفكرة ، ومن مح اعتصرت سياسة المحبة العالمية سياسة ضعف وكان لهذا أثره فى الشعوب التى يترامى عليها السلطان المصرى وليكون لهذا الأثر نتيجته الحتمية فى التاريخ السياسى للمصر إذ تفسَّخت الأمبراطورية المصرية و بجزأت وإذ استطاعت هذه المستعمرات للمصر إذ تفسَّخت الأمبراطورية المصرية و بجزأت وإذ استطاعت هذه المستعمرات فى غمرة هذه الفوضى العارمة ، أن تنتزع حريتها وفى مقدمة هذه المستعمرات «أرض كنعان» . . فلقد تهادن ملوك المدن الكنعانية وانطلقت من حناجرهم صرخة واحدة تعلن ، ماوك المدن الكنعانيين أنفسهم أضعف من أن

محتفظ محريته و استقلال مما كته فقد غدت « أرض كنعان » فريسة سمهلة لغزو جديد اندفع إليها من الشمال الغربي في آسيا الصغرى حاملا أحدث سلاح من أسلحة الحرب.. ذلك السلاح الفتاك ذا الكامة الأخيرة والحاسمة والذي كان يُمُشِّل آخر اكتشاف جدير بأن يفرض أثره على حقب التاريخ التاليــة كلمها حتى عصر الفولاذ .. ومن هنا نعلم أى الشعوب كان هــذا الشعب الذي احتلَّ لردح من الزمن «أرض كنمان» . . ذاك الذي اكتشف ذلك العنصر في مناجمه الجبلية وطرَقه سر ياً على أساس من معادلات استطاعت أن تمنح قوة فذَّة لكل. من يملك سبيفاً أو خنجراً من حديد .. وعلى هذا النحو من النساح انطاق. « الحيثيون » واستولوا على معظم الأراضي التي كانت تحتلما البلاد المجاورة لبلادهم أو بعبارة أوضح البلاد التي كانت تحتايها « ميتاني» .. ومنذ ذاك الحين. الذي ُمحيت فيه دولة «ميتاني» من صفحة الوجود وطواها جفن الزمن كـذكري. التفت الحيثيون نحو الجنبوب وواصاوا زحفهم يؤازرهم النصر المستمد من هذا السلاح الجديد فاستولوا على سوريا استيلاء كاملا شاملا كان بمثابة التمبيد إلى « أرض كنعان » التي ما لبثوا أن استولوا عليها ذلك الاستيلاء الذي غدا به الحكم المسيطر على مفرق الطرقهذا لعالم الشرقالأوسط القديم « حيثياً » وليكون من أخطر العوامل التي أدَّت إلى ارهاص « الوعي الإسرائيلي » في. مصر إلى فـكرة « الأرض الموعودة » خلال هذا الحبكم الحيثيُّ لأرض كنمان. وخاصة ً خلال حكم أشهر أباطرة مصر « رع موسى » الـكمبير . .

وهنا . .

هنا عندد ذكر « رع موسى » الثانى يجب علينا أن نقمهً للله ونستمرض على صفحة الرَّمن مجريات الأحداث في ذلك العمد

الإرتباطها بأخطر الأحداث في تاريخ بني إسرائيل!. فلقد كان عهد «رعموسي» الثاني ، على الرغم ممَّا أنجز داخل البلاد من أعمال وماسار عليه من سياسة خارجية قوية استردُّ بهاكشيراً من مجد الوادي وسلطانه السياسي ، يحمل في تضاعيفه عند نهايته بذور الضعف والوهن والركود ولا غرابة في ذلك فقد كان « رع موسى» الثاني في أواخر حَكمه الطويل قد أسرف في أموال الدولة ومواردها إلى حدرٍّ بعْسيد بافراطه في إقامة العائر الدينية ونحت التماثيل الضخمة لنفسه ولمن يعبد مما أفضى إلى نضوب أموال الدولة في مغرب حكمه بصورة بارزة محسة يمكن أن يشاهدها المؤرخ ويلمسها إذا وازن بين ما تمَّ في باكورة حكمه وبين ما أنجزه في أخريات أيامه من الأعمال التي تأتينا دليلا على التدهور الاقتصادي الذي حلَّ بالوادي والذي كان له أثره في التاريخ السياسي المصري غداة شعرت به البلاد المجاورة وفطنت له الممتلكات المصرية في آسيا وغير وغير آسيا.. ومن شم" كان نصيب الوادى في مغرب حكم «رع موسى» الكبير تماماً كنصيب الفرد إذا مازال عنه مظهر الثراء المادّى مماكان سبباً في اندلاع لهب الثورات في أنحاء الامبراطورية « المصرية الآسيوية » كما كانسببًا في طمع اللُّـو بيين فبدأوا بغاراتهم على الحدود المصرية الغربية يناصرهم أولئك الأقوام الذين تسميهم للتون المصرية « أقوام البحار » . .

ويقيناً إن التاريخ في الفترة الأخيرة من عهد « رع موسى» السكبير كان قد استجمع قواه وقام بجهد جديد فاذا به يتنفس عن الأحداث التي غيرت تغييراً كليًا وجه العالم القديم الحيط بالبحر الأبيض المتوسط فلقد ظهرت في الفترة الأخيرة من حكم «رعموسى» حركة هجرة في إفليم بلاد البلقان والبحر الأسود قام بها عدة أقوام هم هؤلاء الذين تسميهم المتون المصرية « أقوام

البحار» وكان لهذه الهجرة التى انبعثت من الشمال الغربي أعمق الأثر في الشرق الأدنى .. فقد كان هجوم « الإيليربين » الذين كانوا قد استوطنوا هذا الشمال الغربي من شبه جزيرة البلقاني سبباً في هجرة « الدوريين » الذين راحوا بؤلفون جزءاً من سكان بلاد « البلوبونيز » ويستوطنون جزر « سيكليد » ويغتمرون جزيرة كريت حق طفت مدينتهم على «المدنية المسينية» التي كانت قد حلّت مل الثقافة المنوانية أو ثقافة كريت وفي نفس الوقت كانت قبائل « تراقيا » قد وصلت إلى آسيا الصغرى عن طريق البوسفور بينها أخذت أقوام « ماسا » و « دردانيا » وغيرها تنضم إلى حركة هذه الهجرة التي لم تكن ألا كالسيل الجارف إذ انتشرت في آسيا الصغرى وفي جزر البحر الإيجي وفي بلاد الإغريق حتى وصلت إلى لوبيا حيث تحالفت ولوبيا أو بالأصح حالفتهم بلاد الإغريق حتى وصلت إلى لوبيا حيث تحالفت ولوبيا أو بالأصح حالفتهم لوبيا مستهدفة الهجوم على مصر ا.

وهكذا نرى أن الوادى كان فى مغرب حياة « رع موسى ٣ السكمير مهدداً بالخطر من كل جانب وخاصة من ناحيتين ؟

الأول ؛ من جهة بلاد لوبيا الآخر ؛ من جهة أقوام البحار .

لا جدال في أن الخطر الله و كان موجوداً على حدود الوادى منذ زمن بعيد بيد أن ما قد كان لـ « رع موسى » من هيبة وسلطان قد عاق حملات الله و بيسين وأقوام البحار من حلفائهم عن الإغارة على التخوم المصرية إغارة إيجابية . غير أنه بمرور الأيام خلال السنين الأخيرة من حكم «رعموسى» الكبير بدأت فترة تدهور مستمر كانت حافزاً لهذه القبائل القاطنة على حدود مصر الشرقية على انتهاز همذه الفرصة فدفعت بجنودها يزحفون على الأرض الواقعة الشرقية على انتهاز همذه الفرصة فدفعت بجنودها يزحفون على الأرض الواقعة الشرقية على انتهاز همذه الفرصة فدفعت بجنودها يزحفون على الأرض الواقعة الشرقية على انتهاز همذه الفرصة فدفعت المنات المنات على الأرض الواقعة الشرقية على انتهاز همذه الفرصة فدفعت المنات المنات

على حافة الصحراء حتى وصاوا فى زحفهم إلى جانب النيل حيثُ مكثوا هناك عدة أشهر واحتلوا الواحة البحرية وخربوا « واحة الفرافرة » . . فلقد ازداد الأمر شدَّة بذلك الحلف الذى أقامه اللهُ وبيون مع أقوام البحر الأبيض المتوسط الذين أخذوا ينقضون على الدلتا من « سردينيا » ومن الجهات الغربية من الدين أخذوا ينقضون على الدلتا من « سردينيا » ومن الجهات الغربية من المنير وحالفهم ، لفترة قصيرة ، الحظ غداة طوت راحة الزمن «رع موسى» الكبير ونشرت « منفتاح » ثم « منفتاح الثانى » . . فليس الأ بعد فترة وجيزة من وفاة « رع موسى » نشاهد العاصفة وقد هبَّت على البلاد من الغرب ومن الشمال!

وفى الواقع أن « رع موسى » السكبير قد ترك لإبنه «منفتاح» إرثاً ممثقلاً بالأثقال أترعته المتاعب والمصاعب داخل البلاد وخارجها . ولذلك كان من نصيب «منفتاح» منازلة هؤلاء الأقوام . الأول ، دفع الخطر الله وبى الذى كان يتكاثف من جهة الغرب والآخر ، صد هؤلاء الأقوام الذين الذى كان يتكاثف من جهة الغرب والمضخه بهم نطاق مفرق الطرق الرئيسى اجتاحوا الشرق من البر والبحر وتضخه بهم نطاق مفرق الطرق الرئيسى المالم الشرق الأوسط . فأبعد إلى الغرب والشمال زحفت فلول البلقان والبحر المسود إلى بلاد الإغريق حيت امتطى المشامرون من البحر وعبروا طريق البوسفور وهاجموا الفريقين في «طروادة» . . ثم ، من الجزر الواقعة في المتوسط الشرق انطلق الملاحون ونشروا أشرعتهم وأعملوا مجاديقهم فاجتاحت زوارقهم البحرية جميع تلك السواحل حتى الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط وتحالفوا ولوبيا أو بالأحرى حالفتهم لوبيها ابتفاء الهجوم على مصر . الخطر الذي كان يحوم حول البلاد كما مثل أمامنا المعدات التي أعدها لصد هذا العدو الذي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الذي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الذي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الدي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الذي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الدي تحالف لغزو مصر معهؤلاء الأقوام ، «أقوام البحار» ، الذين يُعد العدو الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الفرد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الدي تحالف لغزو الموارد الموارد المؤلود الموارد ا

ذَكرهم في الوثائق التي تركما لنـــا «منفتاح» أقدم ما عُـرف عن ظهور الأوروبيين في النقوش المصرية . .

وه كذا بدأت مصر تواجه في عهد الأسرة التاسعة عشرة خطراً أيعد أخطر الصعاب في صد المحجوم الله و هجومهم على بلاد الشرق من كل مع هجرة «أقوام البحر الأبيض المتوسط» وهجومهم على بلاد الشرق من كل حدب وصوب . غير أن «منفتاح» الذي كان قد أعد المذا الخطر عدته تمكن من وقف هؤلاء الخزاة عند تخوم بلاده بعد أن صد هم خارجها في معركة فاصلة ليترجم في أعقابها بأنشودة ما زالت سعاور ها على جدران « معبد الكرنك » منقوشة يصف لنا فيها الهزيمة الساحقة التي أنزلها بهؤلاء الله وبيين الذين بدأوا توثيهم على الحدود المصرية من ناحية «أرض غوشن» من الجهة الشرقية للوادي ومن حيث بَشُوا عيونهم و دسهوا الجواسيس على الوادي في أرجاء الوادي نفسه ا . .

هذه الفترة من عمر الزمن هي نفس الفترة التي يُحدثنا عنها مؤلِّف « سفْر التِكوين » مسجلًلاً ؟

# طرد « بنی إسرائيل » من مصر

فى تلك الفترة التي كانت اليد ُ المصرية تصلح ما قد تداعى و ُتقوِّم ما قد انهار وفى ذلك الوقت بالذات الذي كانت تتهاوى فيه «طروادة» وهذه مصادفة غريبة قلما يلقى إليها المؤرخون ببال ، طُرد هؤلاء الذين كانوا يسكنون «أرض غوشن» من شرق ً الوادى ومن حيث أقبل الغزو اللهُونى

طرداً راحوا على أثره يُولون وجوههم شطر سيناء. وعلى هذا الحَـَدَث تتلاقى الأضواءُ التاريخية تلاقياً يُرشدنا إلى أن « بنى إسرائيل » قدخرجوا من مصر طرداً ، حوالى سنة ١٢٣٤ق٠ م ، وأنهم قد يحصّموا وجوههم شطر سيناء حيث تم هم ، حوالى سنة ١١٨٤ق. م ، غزو بعض بقاع من « أرض كنعان » ..

وهذا .. هذا وعند هذا الحدِّ من القول يجب علينا أن نتمهل قليلا لنقول ؛ إننا في معرض بحث يُحتم علينا المرور بسيرة موسى ، عليه السلام ، من الزاوية اليهودية البحتة .. وكيما نستجلى تمام الاستجلاء النظرة اليهودية إلى هذا الرسول الحريم ينبغى بنا أن نترك لمؤلف « سفْر الخروج » الحديث وأن نصغى إلى هذا المؤلف اليهوذي الذي يستهل حديثه بعبارات هي ولئن جاءت مشوسة وفي خلط للأحداث إلا أن فيها ذكراً لتلك الأحداث التي جرت في مغرب حكم « رع موسى » الكبير ومشرق عهد « منفتاح » بل وفيها الإلماح إلى ذلك الخطر الحربي الذي كان يتهدد البلاد . فالمؤلف اليهوذي يستهل حديثه قائلا ً ؛

« قام ملك جديد على مصر فقال لشعبه ؟

هو ذا بنو إسرائيل . . فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويُحاربوننا ! . .

فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لـكى يذلَّـوهم بأثقالهم . فبنوا لفرعون مدينتى مخازن فيثوم ورغسيس! . »(١)

والآن . .

الآن ، إذا كنيًّا نعرف أن بأنى الـ « بيتوم » ومُشيِّــد

<sup>(</sup>۱) الاصحاح الأول « سفر الخروح »

المعبــــد الجنازى المسمى ال « رعمسيوم » هو « رع موسى » الحبير فان " الأضواء التاريخية تأبى إلا "أن تجعل عهـد « رع موسى » الحكبير مهداً لمولد موسى ، عليه السلام ، والذى حمل اسماً مصرياً يشير مؤلف «سفْر الخروج» إلى مصريته البحتة ، فى إصحاحه الثانى ، وهو فى هذا لا يقول إلا "الحقيقة لأنته ، فى الواقع ، اسم مصرى صميم عرفناه لأباطرة عصـر الأمبراطورية . . عرفناه فى « أحس » أو « تحوت موسى » وفى «تحوتمس» أو « تحوت موسى » وفى الأميس أو « تحوت موسى » وفى فنحن نجد هذا الاسم فى « مقبره موسى » كاتب الخزانة والمشرف على ضياع فنحن نجد هذا الاسم فى « مقبره موسى » كاتب الخزانة والمشرف على ضياع « تى » . . ومن هذا الرسم فى المدر اطورية المصرية وأن به قد عُرف أ كثر من واحد من أبناء ذلك العصر الذى عاش فى المصرية وأن به قد عُرف أ كثر من واحد من أبناء ذلك العصر الذى عاش فى غضو نه موسى ، عليه السلام ، والذى نترك الحديث عنه فى معرض هذا الرسول غضو نه موسى ، عليه السلام ، والذى نترك الحديث عنه فى معرض هذا الرسول المؤلف السفْر الثانى من «الأسفار الخمسة » المنسوبة ، زوراً ، إلى هذا الرسول الكريم . .

أيصور أنا مؤلف «سفّر الخروج» مُوسى ، عليه السلام ، بصورة غريبة كل الغرابة إلاَّ عن المعتقد اليهودى ! . . فهو أيصور لنا هذه الشخصية الكريمة وكأنّما إليها تعود باستتبابها «عقيدة الأرض الموعودة» بل وكأ ثمّا هذه الشخصية نفسها هي التي عقدت في الطوية اليهودية هذه العقيدة وحوراتها من أمنية يتوالى عليها مدُّ الأمل وجذر اليأس إلى عقيدة دينية تأبي إلاَّ الإستيفاء ! . فالمؤلف اليهوذي أيغمس بمداد الافتراء قلمه وأيصور لنا هذه الشخصية باعثة ملذه «العقيدة» التي كنا قد رأيناها بريشة مؤلف «سفر الشخصية باعثة ملذه «العقيدة» التي كنا قد رأيناها بريشة مؤلف «سفر التيكوين» قد هجمت بين جوانح « بيوت إسرائيسل » كذكرى محلم المخص بعيد كان قد طوف على حبين الأباء! .

ومن هنا أنكر ر قولنا فنقول إننا إذا أردنا استجلاء النظرة البهودية إلى موسى تمام الاستجلاء فعلينا أن نلقى بسمعنا عبر الزمن إلى هذا المؤلّف وهو بخياله يشطح هذه الشطحات مُدعياً أنه إنما يسطر لموسى حياة ويُروى لهذه الحياة أحداثاً وما جاء به صاحبها من أعمال . . فليُرهف للسمع منّا إليه وهو يبدأ روايته عن موسى منذ اللحظة التي استهل خلالها موسى بروزه على صفحة التاريخ كفرد أحاطه المحيط المصرى وإلى « بيت لآوى » بنسبه يعود بينا بين جوانبه تلتهب، في تأجب ، مشاعر المضض لرؤيته الدرجة الاجماعية التي هوى إليها قومه وعيشهم عيشة العبودية في الحقل وفي البناء . . فأكتافهم هي التي حملت الأحجار التي بنت معبد الد « رعمسيوم » وسواعده هي التي أقامت أعمدة الد « بيتوم » . . . فلشد ما ؛

« استعبد المصريون بني إسرائيل بعنف! ومرَّروا حياتهم. بعبودية قاسية في الطين واللــبن وفي كل عمل في الحقل!..»(١)

هذا نص من النصوص الدالة على المرتبة الاجتماعية التي هوت. إليها هذه الجماعة من « بيوت إسرائيل » في عصر الإمبر اطورية المصرية . وفي هذا الصدد لم يُتُورِّ مؤلف «سفر الخروج» إلاَّ حقيقة . فان بين أور اق البردى التي تزخر بها متاحف العصر الحاضر توجد برديتان تعودان بتاريخيهما إلى عهد « رع موسى » الكبير و تُلقيان الضوء على البيئة التي كان سلالة العبريين يعيشون فيها في ذاك العهد فلقد ورد في الواحدة منها رسالة من » كويسر » إلى « بكنفتاح » وفيها يقول ؟

« أعط الجدود تُوتهم وأعط أيضاً العبريو الذين ينقلون. الحجارة لبناء الملك رع موسى . . والذين تُوكِّل أمرهم إلى رئيس الشرطة:

<sup>(</sup>۱) الاصعاح الأول « سفر الخروج »

علنيان فأنا أجريت عليهم رزقهم في كل شهر بمقتضى الأوامر السامية » -

وأمَّا البردية الأخرى فهى رسالة من «كينا» إلى «كجاناهو» وفيها يقول ؛

« أطعت ما أمرني به ســيدى قائلاً ؛ أعط الجنود أرزاقهم والعبريو أيضاً الذين ينقلون الحجارة لهيكل الشمس الذى انصرفت إليه عناية رع موسى . . »

لا جدال في أن لهاتين الرسالتين أهمية بالفة . لا لأنّه قد ورد فيهما اسم «عبريو» فحسب وإنما لأن ماجاء فيهما يتّفق مع ماذكره مؤلف «سفر الخروج» في الإصحاح الأول من «سفره» بأن هذه الجماعة من سلالة العبريين قد عملوا عمّالاً في بناء الرعمسيوم والببتوم وهذا بالإضافة إلى أن الرسالة الأخيرة تؤكد بأنهم قد عملوا في عهد «رع موسى» الكبير في أعالى النيل .. ومن هنا يستمد هذا المؤلف اليهوذي المدد ليحدثنا بأنهم قد عاشوا في مصر عيشة العبودية تغلهم أغلال العمل في الحقل وفي البناء بينا بين ضلوع كل فرد منهم كان قد سكن ذلك الحلم الحالم بامتلاك «أرض» هي له قد منحت منحة أبدية كما جاء بها « وعد قدشي»! . فهي «أرض» سيميش فيها سيداً يطرح عنه للعبودية أثقالا كا أن له فيها ، إذا ما ومن الوعد ، عيشة رغدة تنسيه يطرح عنه للعبودية أثقالا كا أن له فيها ، إذا ما ومن الوغل في بلد يعملم أنه عنها . ما قد مر عليه عبر الأيام من مرارة الذلة ومرير الإذلال في بلد يعملم أنه عنها . غريب ولم تعد له فيها عزة كانت لآبائه فيها في غابر الأيام وهو بقدر ما ختلج بهذا الشعور منه المشاعر بقدر ما يتوثب إلى حياة فيها من ألوان سيادة تختلج بهذا الشعور منه المشاعر بقدر ما يتوثب إلى حياة فيها من ألوان سيادة العصر بعض الألوان! .

بين جوانج كل فرد من « بيوت إسرائيل » ، كما يحدثنا هذا

المؤلف اليهوذى ،كان قد استقر هذا الشعور كعقيدة دينية متوارثة يبعثها التذاكر وتلهبها الذكرى و تسعرها الذكريات .. ولا غرابة فى أن يحدثنا هذا المؤلف اليهوذى هذا الحديث فهو يراها فكرة أجيال قد أودعتها الأجيال وديعة غالية فى أعماق النفس الإسرائيلية . ومن ثم فلا غرو أن يرى أن إلى تحقيقها قد اشتد التلهف بهذا الجيل الذى أقام « الرعسيوم » و « البيتوم » و الذى يقول عنه إنه قد عاصر تلك الأعاصير السياسية التي حو مت من حول الوادى قبيل مغرب حكم « رع موسى » الكبير غداة أدكنت الآفاق من جهة لوبيا! .

ولكن! . مُؤلف «سفْ رالخروج» يأبى أن يـ تَخذ، لهذا التهلف الذي يرويه، إلا من موسى، عليه السلام، محوراً . . فهو يحدثنا بأن ً في « تلك الأيام » برز موسى على التاريخ بهذا الحدث ؟

« وحدث فى تلك الأيام لمَّاكبر موسى أنه خرج إلى أخوته · لينظر فى أثقالهم . فرأى رجلا مصرياً يضرب رجلا عبرانياً من أخوته . فالتفت · إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصرى وطمره فى الرمل »(١)

ثم الم

« ثم خرج فى اليوم الثانى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصان . فقال للمذنب ؛ لماذا تضرب صاحبك ؟ فقال ؛ من جعلك رئيساً وقاضياً اعلينا ؟ أمف تكر أنت بقتلى كما قتلت المصرى "؟! .

فخاف موسى وقال ؛ حقاً قد ُعرف الأمر !

فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى . فهرب موسى. من وجه فرعون »(۲) .

 <sup>(</sup>١) الاستعاح ٢ « سفر الخروج »
 (٢) الاستعاح ٢ • سفر الحروج »

### إلى أين « هرب موسى » ؟ ..

هذا سؤال يتولتّى الإجابة عنه مؤلف «سفر الخروج»...
ولكن!.. هنا يجب أن نتنبتّه إلى هذا المؤلّف اليهوذى وهو يُروى لنا روايته عنهذا « الهرب» ... فهو لايروى روايته هذه إلاّ من زاوية سياسية تتنافر كل التنافر وما تَرويه مصادر أخرى عن هذا الحدث ، إذ يصورِّر موسى هارباً لا يحمل معه شيئاً إلاّ هذه « العقيدة » ، عقيدة « الأرض الموعودة » ، وإلا يُحمل معه شيئاً إلاّ هذه « العقيدة » ، عقيدة « الأرض الموعودة » ، وإلا يُحمل معه شيئاً إلاّ هذه « العقيدة » ، عقيدة « الأرض الموعودة » ، وإلاً عقيدة الخوف من القتل! . .

ويقيناً إنها له ُ قدة نفسية !. ول كنها عقدة نفسية في نفس هذا المؤلّف اليهوذي الذي راح تحت تأثيرها يروى كل ما تضمّمنه « سفره » من روايات نجيحت في تجويل فكرة « الأرض الموعودة » من عقيدة متوارثة إلى عقيدة دينية بالمعنى الكامل من المفهوم الله فوى لهذه المكامة . . فلولا هذه العمسقدة النفسية في نفس هذا المؤلف الذي حف « سفره » بقدسية رأت فيها الجماعة اليهودية تدعيماً لوجودها فراحت بهذه « القدسية الوهمية » تتثبت الما كان قد تعقد في جبهة الحاضر عن هذه المشكلة ، « مشكلة فلسطين » ، الى لم تستمد وجودها ، حى الآن ، إلا من إلصاق عقيدة «الأرض الموعودة» بموسى السامة البيه !. وليس ذاك إلا من إلصاق عقيدة «الأرض الموعودة» بموسى النهاءه إليه !. وليس ذاك إلا لكمي يتخذ من موسى وسيلة لهدف تفصح عنه مقد اختلقته نحيلة هذا المؤلف عن موسى من بدع لا تمت ، في واقعها التاريخي ، موسى مادة الحل الحقة قدسية ، اتخذ من موسى مادة الحل الحقة قدسية ، اتخذ من موسى مادة الحل قبل قتل مصرى . .

من اليقين أن مقتل ذاك المصرى كان نقطة البداية في مطلع موسى في أفق التاريخ الديني ولكن الصورة التي يُربهو رها مؤلف «سفر الخروج» إنما هي صورة مُشو هة ملطخة رسمتها ريشة ملطخة بالدماء!. فإن هذا المؤلف لا يتحدث عن موسى كنبي و كرسول وإنما هو يتحدث عنه كرجل قتكل! مم استشعر النتائج من هذا الحدث فكاد القلب منه ينخلع هلعاً من قصاص يراه وشيك الوقوع ففر هارباً . . وأما إلى أين ؟ . فهذا هو السؤال الذي تأتى الإجابة عنه من هذا المؤلف اليهوذي الذي يأبي إلا أن يجعله «الوطن الموعود» وحيث كان ماز ال هناك من سلالة العمومة أبناء ، ليقول لنا إن في حمي الحي من أبناء العمومة يطيب الجوار ويمكن الاحتاء فلقد اختار موسى من «أرض كنعان » تلك البقعة حيث ؟

« سكن في أرض مديان » (١)

وهنا ..

هذا تبدأ النصوص فى التنفيس عن نفسية مؤلفها فى نفس الموقت الذى تُنفسح فيه عن الدرجة العقلية التي كان عليها هذا المؤلف وهو ويسطير هذه النصوص التي يبدأها منذ اللحظة التي هبط خلالها موسى تلك البقعة من أرض «كنعان» ويقول ؟

«وصار إلى أرض مدين وقعد عند البئر .

وكان لـكاهن مدين سبع بنات . فجئن واستقين وكلأن المساقى ليسقين غنم أبيهن . فجاء الرعاة وطردوهن فقام موسى ونجدهن وسقى غنمهن .

۱) الإصحاح ۲ « سفر الخروج »

فلما جئن رعوئيل أباهن قال؛ ما بالكن أسرعتن في الحجيء اليوم؟

فقلن ؛ إنَّ رجلاً مصريًا خلَّصنا من أيدى الرُّعاة وأيضاً استقى لنا و َسقى الغنم .

فقال لبناته ؛ وأين هو ؟ لم تركمتن الرجل ؟ أدعونه ليأكل طعاماً . فارتضى موسى أن يقيم عند الرجل فزو جه صفتورة ابنته . فولدت ابناً فساه جرشوم لأمه قال ؛ كنت نزيلا فى أرض غريبة !

ثم ولدت ابناً ثانياً فسماه اليعاذار وقال لأن إلَـــــــ أبى ناصرى وأنقذني من يد فرعون !.. »(١)

نظرة عابرة نلقيها على هذه السطور نُدرك من ورائها أن هذا المؤلف اليهوذى لم يعن بهذه « الأرض الغريبة » إلا مصر . وأما من كان هذا « الفرعون » الذى لا يذكر مؤلف «سفر الخروج» اسمه فان مجريات الأحداث التي سيذكرها ستزيدنا يقيناً بأنه كان «رحموسي» الكبير وخاصة عندما يُنديهي نفس هذا المؤلف روايته هذه ويستجمع قواه لغيرها ويتخذ لذلك مدداً حياة موسى في بيت «كاهن مدين» الذي كفل إيواءه مقابل تكلفته برعى أغنام له في المراعى الحيطة بسفوح ذلك الجبل المسمى « جبل الله » والمعروف باسم « حوريب »

وهكذا . . عن هذا اللون الرتيب من الحياة ، على حدِّ تصوير مؤلف « سفر الخروج » ، انصرفت الأيام بموسى وتجـِّمعت بانفر اطها من حوله إلى شهور ثم دارت في مدار الزمن إلى سنين حتى انحسرت عنه شيخاً وهو لم يزل

الإستحاح ۲ د سفر الخروج »

تُحتجب الظل في ظلال حوريب تُغيّبه عن أنظار عالمه لهذه السفوح معارج ومنحنيات لا عمل له إلاَّ رعى أُغنام «كاهن مدين » و إلاَّ الهشَّ عليها بعصاه وإلاَّ توجيهها ، بهذه العصى ، أنَّى وجهةً لها أراد . . وكأنَّمَا هي شبيهة بالجماعات البشرية والمشبّهة في مصر بـ « قطيم القطعان »!. تسوقهم المصا و يُوجِيهِم أنَّى وجهة اليها الرَّاعي بها يشير!

هذه هي الصورة التخطيطية التي يُتقدّمها لنا منو لف « سفْر الخروج » وهو من شريط الماضي يحسب أنه يسحبها سحباً وكسيما يضع عليها ألوانه الصارخة راح بطرف خفي يشير إلى الأعوام الضنية المميضةالتي مرت بموسى وبها مرّ موسى عبر عُمر مديد الأيام والعين منه عالقة بهذا الجبلالذي يُصابحه و مماسيه والذي تشمخ قمته المحتجبة بالغام تجتذب من ثنايا البروق النظر وتطلق من خلال قصف الرعود للخيال العنان بيما تتراجع عن الارتقاء عليه الأقدام من كل انسان لأنه جبل ليس ككلِّ الجبال. . كما بذلك يحدثنا مؤلف « سفُّ و الخروج » في الإصحاح الثالث من «سفره» قائلًا بأن الجبل ، وهو جبل حوریب ، انَّمَا هو « جبل الله » .

وفى الواقع إن مُؤلِّف « سفر الخروج » لم يقرّر بهذا القول إلاّ حقيقة وهي أن هذا الجبل كان عند « مدين » مقدساً ، وكان لديها يعرف تحت اسم « جبل الله » وذلك لمعتقدها القائل بأن « إيل -- شدّ اي »، ومن معناه الإلَّــه ذو الشدة ، قداختاره مكاناً للهبوط عليه من السماء . ونحن إذا تتبعنا تاريخ التفكير الإالمي عندكل شعوب العالم القديم على حدة لوجدنا أن هذه المنطقة الجبلية لم تشذ عن هذه القاعدة عندما عبدت معبودها على هذا النحو كإلـ ه يهبط على هذا الجبل بين وميض البروق وقصف الرعود .. كلا ، لم تشذ «مدين» عنسائر شعوب العالم القديم عندما جعلت إلـ همها إلـ هما إلـ جبلياً ووصفته بنفس ما اتصفت به هى من صفات . فوصفته بالشدة وطبعته بنفس طبيعة أهل الجبـ ال بلوتصو رته رجلا كرجالها حتى جرى فيا بينها عنسه التعريف بأنه ؛ «رجل حرب»! .

ولكن ! .

هنا يبدأ مؤلف « سغر الخروج » فى إطلاق العنان لخيال اعتاد التحليق فى مواطن الشطحات!. فهو، وهو الذى قد أبى إلا أن يتشخذ من موسى وسيلة إلى غاية رمى اليها من وراء كتابته هذا «السفر»، يُصور موسى، وهو الذى انحسرت عنه الأعوام راعياً يعيش فى تلك المنطقة الجبلية من الأرض، وقد خضتبه هذا اللون من ألوان التفكير الإلهى المتخذ محوراً «إيل — شداى » أو هذا الرّب الذى أسكنته مدين قم حوريب.

## ولكن ١.

هنا يتنبَّه هذا المؤلف اليهوذي إلى نفسه فيرى أن « إيل ـ شـدَّاى » لم يكن إلا ربَّا خاصاً لمدين و أن « مدين » قد ماثلت بذلك سائر الشعوب وأمتا هذه الجماعة من « بيوت إسرائيل » فلم يكن لها في ذاك العهد الذي يتحدَّث عنه هذا المؤلف ربَّاً بها خاصاً يمكن لها أن ترتفع ، باسمه ، إلى مصاف الشعوب ! .

هنا يطرق مؤلف « سفر الخروج » مُفكِسُّراً فيتذكَّسر ما قد سطره ، من قبل ، مؤلف « سفر التكوين » وما قد ذكره من اسم هو ذاك الذي كان قد وضعه ، افتراءً ، بين شفتي ابراهيم لحظة جعل يده تتراجع عن ذبح اسحاق . . ومن ثم فليس هناك أنسب من اسم «يهوه » ليكون رباً خاصاً لبني إسرائيل ! .

وهذا يُشمَّر مؤلف « سفر الخروج » عن ساعديه ليجرى قلمه بالجديد من الافتراءات . . فلقد رأى هذا المؤلف في هذا الاسم ، الذي رواه زميله ، مدداً يستطيع أن يحيك به رواية جديدة فجعله اسماً يأتى إلى موسى من قسم حوريب وليجعله يعلن له عن نفسه بأنه ؛ هو « يهوه » ، قد اختار « بنى إسرائيل» ليكون لهم إلها وليكونوا له شعباً! . ، وإذا كان لم يكن لموسى معرفة به من قبل قط ، فانما هو الذي كان إله إبراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب أو إسرائيل من قبل ا . .

كلاً إ. لن نتساءل ما الذى جعل مؤلف «سفر الخروج» يصب هذا الاسم فى مسمع الزمن صباً بيناكان يطوى بخياله ذرعاً فسحات هذه السفوح من حوريب التى جعل موسى يقضى عليها أربعين عاماً منذ ترك مصر ؟ . كلاً ، لن نتساءل فحسبنا أن نصغى إلى هذا المؤلف اليهوذى وهو ميصور لنا موسى رائحاً وغادياً بين أرجاء هذه المنطقة الجبلية راعياً الغنم نهاراً ومساهراً النجم ليلاً يستعرض الأحداث الجارية من حوله ومن بعيد ويتنسم الأخبار الدالفة من بلد هو إلى العودة إليها يتوق ولا يحول بينه وبين هذه الأمنية إلا غروب حكم ومشرق حكم آخر ودون تحقيقه قد امتيدت الآماد حتى ليبدو وكأ تما ليس له شروق فالجالس على عرش النيل قد امتد به الأجل إلى حسكم طويل طوى هذه الأربعين سنة التي قضاها موسى فى ظلال حوريب حتى ليبدو وكأ تما العمر هذه الأربعين سنة التي قضاها موسى فى ظلال حوريب حتى ليبدو وكأ تما العمر علم هذه الأربعين سنة التي قضاها موسى فى ظلال حوريب حتى ليبدو وكأ تما العمر علم هذا « الفرعون » الكبير ليس له غروب ! .

ولكن . .

فاة تغيرت في مصر مجريات الأحداث وعن الدنيا طوت راحة الزمن هذا « الفرعون » الذي تتضافر الأدلة على أنه كان « رع موسى » الكبير فليس هناك بين ماوك مصر من امتد به الأجل كل هذا القدر من السنين و تهاهي حكمه إلى أكثر من ستين سنة سوى هذا الفرعون الذي لم تطوه راحة الزمن إلا ونشرت « منفتاح » في نفس الوقت الذي تأهبت فيه لنشر « منفتاح » آخر جديد . . ومن ثم فقد زال حكم قديم وجاء حكم جديد أنسي في خضم ما قد استجد فيه من أحداث كل ما قد فات ا . فانما الأيام التي مرت بعد زوال « حكم رعموسي » الكبير حتى استقام الحكم ا . « منفتاح » قد شمت بالخطير من الأحداث التي غيرت وبدلت الأوضاع في داخل البلاد وخارجها ولم يعد ما يحول بين موسى و بين العودة إلى مصر . .

ولكن ! . . هنا يتّخذ مؤف « سفْر الخروج » من هذه الأحداث لخياله مدداً ومن ثمّ تبدأ النصوص في الانحسار عن ما يكنُّه من هذا المؤلف اليهوذي الضمير . . فهو يحدثنا ؟

« وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن َما لك مصر مات .. وتنهد بنو إسرائيل وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله . . . . فتذكّر الله ميثاقه مع ابراهيم وإسحاق ويعةوب ! . » (١)

لا جدال في أن مايقصده هذا المؤلف بكامة «الله» ليس إلا « يهوه » ولسكننا لايسمنا ، وقد ذكر اسم « الله » إلا أن نقمول استففر الله ! .

<sup>(</sup>١) الإستخاح ٢ « سفر الخروج »

أينسى الله حتى يتذكَّر ؟!.

يقيناً أنها لنصوص تُـفصح بنفسها عن نفسها وإلى المزيد من التعليق بأكثر من الاستغفار هي في غير حاجة!...

والآن؟. الآن علينا أن يرهف المسمع منا إلى هذا المؤلف الذي لا يربط بين موت ملك مصر واستصراخ بنى اسرائيل و « تذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واستحاق ويعقوب » أو « إسرائيل » نفسه ، إلا ليحدثنا قائلاً ؛

« وكان موسى يرعى غنم يثرو حميه كاهن مدين ، فساق الغنم الى ماوراء البرية حتى أفضى الى جبل الله »(١)

وهناك . .

هناك فى « جمل الله » وبينما كان موسى يرعى الغنم ؛

« تجـــّـلى له ملاك الرب فى لهيب نار من وسط العليقة فنظر فاذا العــّـليقة تتوقّـد بالنار وهى لا تحترق .

فقال موسى ؟ أميل وأنظر هذا المنظر العظيم ما بال العليقة لا تحترق ؟

ورأى الربُّ أنه قد مال لينظر فناداه الله من وسط العليقة وقال ؛ موسى . موسى !. » (٢) .

<sup>(</sup>١) الاصماح ٣ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣ « سفرالخروج »

يجعل المتجلى من وسط العليقة ، بادىء ذى بدى، ، « ملاك الرب » ثمم ً يجعله « الرب » نفسه حتى ليختلط علينا أيُّمهما قد قصدهذا الوَّ لف بهذا التجلى!.. بينما فى انصراف عن خطأه هذا يسير شوطاً آخر فى نفس الوقت الذى لا يسعنا فيه إلا ً الإستمرار فى الإصغاء اليه وهو يو اصل حديثه قائلا بأن عند ذاك أجاب موسى و ؛

«قال هاأنذا!.»(١)

وحینذاك ، كما یقول هذا الؤلف الیهوذی ، تـكلمَّم الرب و ؟ «قال أنا إلَـه أبیك إله ابراهیم و آله اسحاق و آله یعقوب!..»(۲) نعم أنا «یهوه»!.

وإنى أنا ؛

« إِلَه العبرانيين ١. » (٣)

أمام هذه الفقرات ، حمّا ، للفكر منا أن يتمهس للحظة .. كلا البلا بل للحظات يستعين خلالها بأضواء «علم النفس » على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف البهوذى الذى جعل للعبريين إلّه مها بهم خاصاً ونهج منهج زميله مؤلف «سفر التحكوين » فأطلق عليه اسم «يهوه » وذلك لينتهى به إلى «بنى إسرائيل» بينما تستعيد الذاكرة منه تاريخ هذا الاسم في سجل التفكير الإلهى والديني لتلك العصور .. لحظات ، تفرغ نفسها في لحظات أخرى من التأمل أمام فقرات أخرى من هذه النصوص التي تسترسل قائلة بأن « المتكلم » قد و اصل الكلام يزيد مدكم بنفسه تعريفاً إذ ؛

<sup>(</sup>۱) الاستعاح ۳ « سفر الخروج » (۲) الاستعام ۳ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٣ « سفر الخروج »

« قال له ؛ أنا الرب"! وأنا ظهرت لإبراهيم وإســـحق ويعقوب ... وأما اسمى يهوه فلم أعرف عندهم! ... »(١)

لا جدال في أن المعنى من وراء هذه النصوص لواضح كل الوضوح فإن هذا المؤلف اليهوذي يريد أن يقول إن «يهوه» كان إكه العبريين وأنه قد تفر د من بين الأرباب الأخرى بأنه إكه ابراهيم وإكه استحق وإكه يعقوب، وذلك ايجعله ربَّا خاصاً لمبنى اسرائيل فإنما «يهوه» اذا كان إكه يعقوب أو إسرائيل فهو قطعاً إكه «بنى اسرائيل» . . وأمنًا وإن استحاق ويعقوب لم يعرفا اسمه فهذا قول لم يتنبَّه هذا المؤلف اليهوذي الى مجافاته لأبسط قواعد المنطق في نفس الوقت الذي نسى فيه أن زميله ،ؤلف «سفر التكوين» قواعد المنطق في نفس الوقت الذي نسى فيه أن زميله ،ؤلف «سفر التكوين» كان قد نسبه الى ابراهيم! . ولكنه يُوالى الحديث ،ؤكداً بأن «يهوه» هو هذا الرب " الذي قد ظهر لموسى وقال ؟

« أما الرب وأنا ظهرت لإبراهيم واستحاق ويعقوب . . وأيضاً أقمت معهم عهدى أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغر بوا فيها ! . » (١)

يقيناً لقد شذ " المؤلف اليهوذى عن كل قاعدة من قواعد المنطق بهذه النصوص التي تجعل هذا الرب قد قطع على نفسه عهداً وبه لم يف1. أي "رب كان هذا « الرب " » ؟ . . وأى رب م هو « يهوه » ؟ !

عن هذه الأسئلة ستفصح من بعد النصوص ُ التي سيوافينا بها هذ المؤلف الذي نهج منهج زميله مؤلف « سفر التكوين » وابتعث من سجل ً أرباب ليل الإنسانية وطفولة العقل البشرى هذا الرب المسمَّى « يهوه »

۱) الإصحاح 7 سفر « الخروج »

وليجعله « إله بنى إسرائيل » جعله « إله العبرانيين » وكأنتما اللاّوعى من هذا المؤلف قد احتفظ بما كانت عليه مرتبة « يهوه » بين الأرباب فلم يضره أن يصفه بالنسيان بل ولم يجد غضاضة فى أن يقول إنه قد نسى عهداً كان قد قطعمه للأباء وعنى عليه كر" الدهور ومرور الأزمان ولكنه عندما سمع أنين الأبناء تذكر هذا «العهد» وابتعثته منه الذاكرة من لجة النسيان ومن ثم فهو يقول ؟

« قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عمدي ا .. » (١)

أُو َ غرابة في ذلك ؟

كلاً، لا غرابة فى ذلك على «يهوه» و إنها الغرابة ألاً يتذكر «يهوه» عهده همذا إلا عندما ترامت من مصر الأنباء بأن حكم الوادى قد انتقل من حاكم إلى حاكم آخر وأن كل من كان يطلب الثأر قد مات .. فنحن نسمع هذا المؤلف يقول بأنه ليس الا وقتذاك ؟

« قال الرب لموسى ؛ .. امضى فارجـــم إلى مصر فإ ته قد مات جميم القوم الذين يطلبون نفسك ! » (٢)

من ثُمَّ فاذهب إلى هناك .. وهناك ؟

« قل لبني إسرائيل ..

اتَّخذكم لى شعبًا وأكون لسكم إلىهًا .. وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدى أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب .

وأعطيكم إيَّاها ميراثاً!.»(٣)

<sup>(</sup>١) الاصطحاح ٦ «سفر الخروج » (٢) الاصحاح ٤ «سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٦ « سفرالخروج »

#### وهكذا ..

هكذا يبدأ القلم في يد هذا المؤلف اليهوذي يعقد عقدة السُّهُـْرِ الثاني من « الأسفار الخمسة » المنسوبة باطلاً إلى موسى .. فنحن إذ نمرَّ على السطور من هذا « السفر » لا يسعنا إلا َّ أن نتمهل عند الفقرات التي تمثُّـل الخيوط في عقدة «الأرض الموعودة» وذلك لأنهذا المؤلف اليهوذي قد تجـنَّى على موسى ، عليه الســــلام ، فجعله نفسه يعقد عقدة هذه « العقيدة » في نفس الوقت الذى راح فيمه يصبغ قصة موسى بصباغ الأساطير ويحسب أنه بذلك قد أزاح عن « الأرض الموعودة » ركام السنين!. وأمــَّا كيف تجدَّد « العهــد » بإعطائها لبني إسرائيل ميراثًا ؟ . . وأمَّا كيف تحولت من عقيدة مستقرة في طيات الطوية الإسرائيلية يتناويها مدّ الذكرى وجذر النسيان إلى عقدة مستمرة تستذل الصعاب فأمر يمكننا أن نستجليه تمام الاستجلاء إذا استعنبًا بأضواء « علم النفس » على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف اليهوذي الذي يأتينا بنصوص لا نضمها في موازين الفكر ونزنها بمعايير المنطق إلاُّ ونقف حياري أمام هذه الجماعة التي ما زالت ، حتى اليوم ، لها تُـرُدُّ وبالقدسية لها تحفُّ في غير تنبُّـه الى ما تحتويه هذه النصوص من خلُّط وما عليه تشتمل من أغلاط تسـجُّـلها بنفسها على نفسها ، لا لقولها بألوهية « يهوه » فحسب وانَّما لأنها تجعل هذا « الوعد » يأتى من هذا الرب الذي وقع عليه ، من قبل ، هوي مؤلف « سفر التكوين » ثم ّوافق الهوى من مؤلف « سفر الخروج » فاختار. للعبر انيين إلهاً كما يكون « لمبنى اسرائيل » إلهًا ويكونون له شعبًا يصارعون باسمه الشعوب وأما جزاؤه منهم مقابل انتصارهم على شعوب الكون فتنصيبه إلـهاً للـكون!.

لا جدال في أن لهذه الفكرة نظير بل ونظائر في تاريخ التفكير الإلهى عند سائر الشعوب ولكنها هنا هي التي تسجّل تاريخ تسييج فكرة «الأرض الموعودة» بسياج القدسية ، هذه القدسية المستمدة من الإيمان بصحة هذه النصوص التي لاتقف عند هذا الحدِّمن الشطط وانها هي تسترسل قائلة بأن موسى قد أجاب مُكالِّمه قائلا ؟

فماذا أقول لهم ؟ ! . . »(١) ومن قمم حوريب جاء ، كما يدعى هذا المؤلف اليهوذى ،

الجواب ،

« .. هكذا تقول لبني اسرائيل ؛

يهوه إله آبائكم إله ابراهيم وإله احجاق وإله يعقوب

أرساني اليكم .

هذا اسمى الى الأبد! . » (٢) ومن ثم ّ . .

« فالآن هلمَّ فأرسلك الى فرعون وُ تخرج شعبى بنى إسرائيل. من مصر ! . »(٣)

من ثممّ فاذهب ..

١) الاصحاح ٣ « سفر الحروج »

۲) الاصحاح ۳ « سفر الحروج »

٣) الإصحاح ٣ « سفر الحروج »

« اذهب واجمع شيوخ بنى إسرائيــل وقل لهم ؛ الربّ إَلَهُ. آبائــكم ، إِلَه إبراهيم و إِله استحاق و إِلَه يعقوب ، ظهر لى قائلا ؛

إنى قد افتقدتكم! . فقلتُ أُصعدكم من مذلّة مصر الى أرض الكنمانيين! . . الى أرض تفيض لبناً وعسلا.

فاذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشــيوخ بني إسرائيل الى. ملك مصر وتقولون له ؛ الرب إكه العبر انيين التقانا .

فالآن نمضى سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلمّـنا!. »(١) ولكن!.

« يكون حينا تمضون أنكم لا تمضون فارغين !

بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضَّة وأمتعة ذهب وثيابًا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصربين ! »(٢)

ما هذا الهراء؟! وما هذه الترهات؟!.

يقيماً لقد تمادى مؤلف « سفر الخروج » وعن الصواب حاد بل وخرج عليه خروجاً بيتناً بإمعانه في افترائه على موسى!. فمن اليقين أنه لهراء وأنها لترهات إنما هي هذه النصوص التي تجعل « يهوه » إلـه موسى!. غُـف انك با ألله!.

تبيد دَ أن هذا المؤلف اليهوذي يأبي إلا أن يعود إلى ترهاته من جديدكا يستهلها بهذه الصيغة من النصوص التي تحدثنا بأن عند ذاك ؟

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۳ « سفر الحروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣ « سفر الخروج »

« قال موسى للربِّ ؛

استمع أيها السيد . لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلت عبدك . بل أنا ثقيل الفم واللـسان .

استمع أيها السيد . ارسل بيد من ترسل! .

فحمى غضب الربّ على موسى وقال ؛ أليس هرون اللاَّوى أخاك؟ فتمكمه وتضع الكلمات في فمه .. وأعماله كاذا تصنعان .

هو يكون لك فياً وأنت تكون له إلماً!.» (١)

وهكذا يمضى هذا المؤلف اليهوذى فى افتراءاته على موسى، عليه السلام، قائلا بأنه خرج مستصحباً ابنه وصفتُ ورة امرأته، بنت كاهن مدين، راجعاً إلى مصر اثتاراً بأمر «يهوه» .. بل ويسير هذا المؤلف شوطاً آخر فى شطحاته فيقول، ولكن ب

« لما كان فى الطريق فى المبيت التقاه الربُّ فطلب قتله ! فأخذت صفُّورة صوَّانة فقطعت قلفة ابنها ومست رجليه وقالت ، إنك لى عروس دم ! فكفَّ عنه ، عند ما قالت عروس دم ، من أجل الختان !. »(٢)

ماهذا المنطق الشاذ بل والشاذكل الشذوذ؟! و إلاَّ فلماذا كان الأمر بالمودة إلى مصر إذاكان القتل مطلباً في الطريق؟! .

ثم ما هذا الوصف الذي وصمه السُفه والذي يجعل « الرب » قد كف عن قتل موسى عندما رأى دم الختان ؟! .

أُف"!.

يقيناً أن الاعتقاد بقدسية هذه النصوص ونسبتها إلى موسى

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٤ « سفر الحروج » (٢) الاصحاح ٤ « سفر الحروج »

شيخاً تدفعه للعودة إلى أهل له فيها صُـور على الجبين منه تطوف وأمانى بين. الضاوع به تعصف وإنه لم يستقر به وهرون المقام إلّا ؟

« .. وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل . فتكام هرون بجميع الكلام الذي كلم الربُّ موسى به » (١).

وهذا ، كان حمّا أن يسير هذا الؤلف اليهوذى فى روايته هذه فيكملها و يميك منها هذا المشهد الذى صور به الرؤوس من شيوخ « بنى إلى السرائيل » مطرقة والمسامع منهم مرهفة تنصت فى شوق لهيف ، كايد عى ، إلى صوت هرون مرد دا ما قد سرى به اليه الصوت من موسى يقول إنه قد نودى من وسط العليقة من إله الآباء الثلاثة ، إبراهيم وإستحاق وإسرائيل ، مما جعل الرؤوس من شيوخ « بنى إسرائيل » ، على حد تصوير هذا المؤلف ، تتدانى وفي صوت خفيض تسأل ؛

« ... Samlla » 9

ومن نفس المصدر ، كما يدّعي هذا المؤاف ، جاءهم الجواب يقول إن اسمه ؛

« .yea!. »

« "ye.»?.

« يهوه » ؟!.

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ٤ « سفر الحروج »

اسم، تجاوب فى ترديد بين شفاه شيوخ إسرائيل لحظة إليهم أتى ، كا يدعى مؤلف « سفر الخروج » ، بمن عليه افترى نفس هذا المؤلف كل هذه الافتراءات!.. وأما لماذا جاء « يهوه » فليس إلا ليعدهم إيفاء « العهد » ويُذكرهم بأن إله الآباء قد تذكر عهده للا باء فاقد انطاق الصوت منه يقول ؛ . . . . قد سمعت أنين بنى إسرائيل الذين يستعبدهم . . أنا الربُ ! . . قد سمعت أنين بنى إسرائيل الذين يستعبدهم

المصريون وتذكّرت عهدي!

لذلك قل لبنى إسرائيل! أنا الرب" وأنا الخرجكم من من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم . . واتخذكم لى شعباً وأكون لكم إلها!

فتعلمون أبى أنا الرب إلهم الذى يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت، يدى أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثاً (١) ».

كيف ؟ . .

عن هذا السؤال يأتينا من ،ؤلف « سفر الخروج » الجواب قائلاً

لقد ،

« قال الرب لموسى ؛ الآن تنظر ما أنا فاعل بفرعون ! فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه ! . »(٢)

ما هذا ؟ . ما هذا الخلط في القول وفي المعنى وما هذا الإسفاف الواضح في التفكير ؟! . .

لا جدال في أن هذه النصوص تنفي بنفسها عن نفسها ، القدسية

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٦ « سفر الخروح »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٦ « سدر الخروح »

التى ألحقتها بنفسها لا لأن هذا المؤلف اليهوذى باعترافه هذا بأن خروج « بنى إسرائيل » من مصركان عن طريق الطرد وبذلك ينقض كل قصة أخرى من قصصه التى تتعلق بهذا الخروج فحسب وإنمّا لأنه بهذه النصوص قد اعترف بأن الدين اليهودى الحالى قد اتخذ مبدأ وجوده من تأليه رب محلى!

### أو َشك ؟! .

أن الدين اليهودى الحالى لا يعترف إلا بألوهة «يهوه» كرب أعلمه مؤان «سفر الخروج» خاص بالعبريين ثم جعله من دون سائر آلهة ذلك العصر إلها خاصاً لبنى اشرائيل وكأنما هذا المؤلف يريد أن يقول إنه إذا كان «آمن» لمصر إلها وإذا كان «مردوق» لبابل إلها وإذا كان «أشور» لأشور إلها فإنما لإسرائيل قد غدا أيضاً إلها!.. بل وإذا كان المصريين هم من «آمن» «الشعب المختار» فإ مما بنو إسرائيل، أيضاً هم من «بهوه» «الشعب المختار»!..

يقيناً لقد خاض مؤلن « سفر الخروج » فى خضم الترهات خوضاً عجيباً لا لأنه قد انتزع من وهاد الربوبة القبلية هذا الرب انتزاعاً وجعله لإسرائيل إلَها فحسب وانما لأنه قد افترى على موسى ، عليه السلام، إذ نسب اليه هــــذه الافتراءات وقال عنه إنه بهذا الرب أتى وجعله لإسرائيل إلها غداة إلى مصر عاد يعدهم باسمه امتلاك «أرض كنعان» ميراثاً!.. فنحن نسمع من نصوص هذا « السفر » ما يؤكد محلية «يهوه» عبر هذا القول الزور الذى وضعه هذا المؤلف اليهوذى بين شفتى موسى لحظة ازداد تجنّه عايه وتطاولا وقال بأنه ، كما يخوض غمار القتال ، راح يترنم بصفة « يهوه » رباً كلأر باب قائلا ،

## « الرب رجل الحرب ! من مثلك بين الآلهة يارب ؟!.»(١)

بهذا الاعتراف الرسمى الذى يجىء الينا من هذا المؤلف اليهوذى صريحًا يقول بأن «يهوه» بالألوهية لم يتفرَّد وأنه لم يكن إلاَّ بين أرباب المصر ربَّا وأنه لم يكن إلاَّ لإسرائيل إليها جاء يعده «أرض كنعان» ملكاً وميراثاً ، نضع يدنا على موطن الضعف فى تاريخ «عقيدة الأرض الموعودة» عند اليهود أنفسهم والى مدى هذا الضعف حرى بنا أن نلفت الأنظار منهم فنقول ؟

إن «الوعد» بمنح «أرضكنعان » الى «بنى اسرائيل» لم يجىء إلا على لسان « يهوه » واذا كان « يهوه » هو المانح وليس بالألوهية هو المتفرّد فما نصيب هذا « الوعد » في معايير الحقيقة والتفكير السليم ؟! .

والآن ..

الآن لنواصل الإصفاء إلى مؤلف «سفر الخروج»، وهو يواصل حديثه وفى افتراءاته على موسى يتمادى فيصوره لنا وقد امتدت منه اليد تجمع جماعة إسرائيل فى مصر وتُخضع، باسم «يهوه»، إلى كلته منهم الرقاب وتحو لها ناحية حوريب وذلك ليقول لنا بأن هذه اللحظة كانت نفسها تلك اللحظة التي سجلت تحول فكرة «الأرض الموعودة» من عقيدة متوارثة إلى عقيدة دينية!

ويقيناً إنها للحظة من عمر لزمن كانت تلك اللحظة التي

<sup>(</sup>١) الاصلحاح ١٥ ﴿ سَفُرُ الْخُرُوجِ ﴾

وفى الواقع أن التاريخ السياسي المصرى القديم يهدينا إلى أن هناك بمرداً قد حدث في عهد « منفتاح » مما أدّى إلى تنكيل « منفتاح » عالإسرائيليين في جملة من نكل بهم ممن شقوا عصا الطاعة على السلطان المصرى. وهذا يتسق مع سير أحداث « بنى إسرائيل » وسير بجريات الأحداث أيضاً في مصر القديمة في ذلك المهد ، ودليل على ذلك تلك النقوش التي ستصادفنا بعد قليل .. ولكن .. حتى يحين الحين لاستعراض هذه النقوش نقول بأن هذا المؤلف اليهوذي إذ يجعل هذا السؤال ينطلق من الجانب المصرى فليس إلا المسترسل في روايته هذه ويقول بأن الأمن قد صدر من الجانب المصرى أيضاً ليسترسل في روايته هذه ويقول بأن الأمن قد صدر من الجانب المصرى أيضاً بتشديد العمل على هؤلاء العال من « بنى إسرائيل » ؛

« كلام الكذب » ؟ ! .

من الواضح أن «كلام الكذب» هذا لا يعنى إلا ذلك الكلام الذي افتراه مُـُولِّف « سفر الخروج » على موسى وقال عنه إنه كلام « إُلَـه العبرانيين » إليه والذي ، كما يدعى هذا المؤلف ، قد واصل الكلام و ؛ « قال الوث لموسى ؛

قد بقيت ضربة واحدة أُنزلها على فرعون والمصريين و بعد ذلك يُـُطلقــكم من همنا .

وعند إطلاقه لكم جملة يطردكم من همنا طرداً ! . »(٢)

<sup>(</sup>١) الإصحاح · « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١١ « سفرالحروج » .

هذه نصوص أخرى صريحة تدلُّ على أن « الخروج » من مصركان طرداً وليس هذا فحسب وإنما هى تؤكد أن هـذا الطرد قد حدث فى فترة قلقة غير مستقرة فى داخل البلاد تتفق وسير الأحداث التي كان الوادى يعانيها خلال الفترة الأولى من حكم « منفتاح » بل إن الأدلة لتقالى على أن هذا الطرد قد حدث فى فترة صاخبة من تاريخ الوادى وإن كان مؤلف « سـفر الخروج.» يصف هذا الحدث وصفاً غير تاريخي إذ يقول ؟

« وقال موسى كذا قال الرب ؛

إنَّى نحو نصف الليل أجتاز فى وسط مصر . فيموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون . إلى . جميع أبكار البهائم . ويكون صراخ عظيم فى جميع أرض مصر لم يكن مثله ولن يكون مثله !. » (1)

وهذا ، نتمه مل للحظة معاملين ..

كلا ، أن نتساءل في خلال ذلك قائلين ؛

ماهى البواعث التى حتــ منه الطرد الذى يذكره مؤلف « سفر الخروج » بل وحدَّدت له موعداً كان فى تلك « الليلة » التى يتحدَّث عنها هذا المؤلف اليهوذى قائلاً ؛

« وكلُّم الربُّ موسى وهرون فى أرض مصر قائلا ؛
هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لمكم أول

شهور السنة .

كلِّيا جماءة إسرائيل وقولًا لهم ؛

<sup>(</sup>١) الاصعاح ١١ « سفر الخروج »

ليتخذوا لهم فى العاشر من هذا الشهر كل واحد حَمَـلا بحسب بيوت الآباء لكل بيت حَمَـلاً.

معل صحيح ذَكَر حولي يكون لكم من الضأن، أو الممر من الضأن، أو الممر من هذا الشهر. المحذ، تأخذونه. ويكون عندكم محفوظاً إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. فيذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل بين النسروبين. ويأخذون من دّمه ويجعلون على قائمتى الباب وعتبته العُليا على البيوت التي يأكلونه فيها.

ويأكلون لحمه في تلك الليلة شوآء نار بفطير!..مع

رأسه وأكارعه وجوفه ...

وهكذا تأكلونه؛

تكون أحقاؤكم مشدودة ونعالكم فى أرجلكم وعصيكم فى أيديكم وكلوه بعجلة!..

وأنا أجتاز فى أرض مصر فى تلك الليلة وأقتل كل بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم ...

فيكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم ولا تحل بكم ضربة «لاك إذا ضربت أرض مصر!.

ويَكُونَ هَذَا اليَّوْمُ لَـكُمْ ذَكُرًا فَتَعَيَّدُونَهُ ...

سبعة أيام تأكلون فطيراً . في اليوم الأول تخلون منازلكم من الخير فإن كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تنقرض تلك النفس من إسرائيل! . . »(١)

وهنا يُكُلُّ هٰذَا المؤلف اليهوذي روايته هذ. قائلاً ،

۱) الاصحاح ۱۲ « سفر الخروج »

« فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم ؛

المهضوا!.. وخذوا طاقة زوفى واغسوها فى الدّم الذى فى الطست ولا يخرج أحد منكم من باب منزله إلى الغداة.

فيجوز الربُّ ليضرب المصريين فإذا رأى الدمَّ على العتبة العليا وقائمتي الباب عَـبَر الرب عن الباب ولم يدع المهلك يدخل بيوت كم ضارباً ١.» (١)

# ومن ثم " ؟

« مضى بنو إسرائيل فصنعوا كما أمر الربُّ موسى وهرون بحسب ذلك عملوا . فلمنَّا كان نصن الايل ضرب الربُّ كلَّ بكر فى جميع أرض مصر . فقام فرعون ليلاً هو وجميع عبيده وسائر المصريين وكان صراخ عظيم فى مصر حيث لم يكن بيت إلاَّ وفيه ميت .

فدعا موسى وهرون ليلاً وقال ؛ تُوما واخرجا من بين شعبى أنتما وبنو إسرائيل! . . غنمكم وبقركم خذوها . . وامضوا ! . »(٢)

بهذه الصورة التي يُبصورها هذا المؤلف اليهوذي جاء طرد « بنى إمرائيل » من مصر ليلاً . وأمنًا ما الذي قد حدث حقيقة في تلك « الليلة » فهذا أمر ينطوى في غضون السنة الخامسة من حكم « منفتاح » وينتشر غداة أخمدت العاصفة التي كانت قد هبنت من لوبيا وحاولت اقتحام الوادى من ناحية « أرض غوشن » حيث كان يسكن بنو إسرائيل ...

١) الإصحاح ١٧ « سفر الخروج »

۲) الاصحاح ۱۲ « سفر الخروج »

وإذن!.

فليطرد « بنو إسرائيل » من مصر!.

ليطردون! . . ليطردون فوراً وفى هذه الليلة بالذات حتى قبل أن يُسفر الصباح! . .

فلقد ،

« ألح المصريون على الشعب ليُمعجّالوا اطلاقهم !. »(1) وأسرع «بنو إسرائيل» يجمعون حاجياتهم ولمـّاكان الأمر، قد صَـدَر بطردهم فوراً فقد ؛

« حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ا فكانت معاجبهم مشدودة في ثيابهم على مناكبهم .. »(٢)

هذه هى الصورة التى يقدمها لنا مُؤلِّفُوْ سِفْر الخروج » عن خروج « بنى إسرائيل » من مصر .. حلوا عجيبهم قبل أن يختمر وشدَّوا معاجبهم فى ثيابهم على منا كبهم وما حلسّوا فى أول مرحلة من مراحل الطريق إلا " ؟

« وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر خبز ملــَّة فطيراً إذ كان لم يختمر .

لأنتهم طُردوا من مصر ، ولم يقدروا أن يتأخروا !.» (٣)

۱) الإصحاح ۱۲ « سفر الحروج »

۲) الاصحاح ۱۲ « سفر الحروج »

٣) الإصحاح ١٢ « سفر الخروج »

هنا أمام هذا اللون من ألوان الارتحال ، حماً ، تتغـيّر ممايير التاريخ العبرى طالما أن هذا « الخروج » لم يـكن إلا طرداً وطرداً وطرداً بعد إقامة في مصر يُحددها مؤلف « سفر الخروج » ، قائلا بأن ؛

« إقامة بنى إسرائيل التي أقاموها فى مصر فكانت أربع مائة وثلاثين سنة . »(١)

ومن ثم الله

إذا كانت إقامة « بنى إسرائيل » في مصر قد حددت هذا التحديد بيد مؤلف يهوذى نفسه من بنى إسرائيل وعالم بتاريخ ترحالات أباء له وأجداد فنستطيع أن نقول إن هذا التحديد نفسه يهدينا إلى أن هذا «الطرد» قد حدث في عهد « مفقتاح » . فنحن نعلم أن العصر الهكسوسي قد بدأ حوالى سنة ١٧٩٠ ق م وبالتالى ، نعلم أن « منفتاح » قد حكم مصر عشر سنوات انتهت بوفائه سنة ١٢٢٥ ق م ومن هنا نضع يدنا على فترة زمنية تبدأ منذ بداية العصر الهكسوسي حتى نهاية عهد « منفتاح » وهذه تربو على الخمسائة سنة بأكثر من نصف قرن من الزمن على حكم الهكسوس مصر ، فيجب علينا أن نطرح ذلك القدر من السنين الذي يذكره المؤلف اليهوذي من فيجب علينا أن نطرح ذلك القدر من السنين الذي يذكره المؤلف اليهوذي من الخروج » على إقامة « بنى اسرائيل » في مصر . . ثم بالإضافة إلى ما لدينا من الوثائق المصرية القديمة التي تدلنا على الخيوط التاريخية الصحيحة لهذا المدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم الحدث الذي لا يمكن بحال إلا أن يكون قد حدث في السنة الخامسة من حكم المدث الذي المدن المن حكم المدث الذي المدن المد

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۲ « سفر الخروج »

« منفتاح » وعلى ذلك يأتى البرهان فى « قصيدة النصر » (١) التي ُالفت بمناسبة انتصار « منفتاح » على لوبيا .

إن هذه القصيدة ، «قصيدة النصر» ، التي أرسخت بتاريخ يوم الانتصار على الله وبيين ، وهو اليوم الثالث من الشهر الحادى عشر من السينة الخامسة لحسكم « منفتاح » ، ١٧٠٠ ق م ، والتي تتألف من ثمانية وعشرين سطراً سجلت نقشاً على لوحة من الجرانيت الأسود مازالت تقوم في المعبد الجنازى لمنفتاح والمسماة « لوحة إسرائيل » ، لأن في نهاية السطرين الأخيرين جاء ذكر استئصال شأفة بني إسرائيل ، إنما هي سجل قائم على أن طرد « بني إسرائيل » من مصر إنما حدث مقروناً بالانتصار على الله وبيين . .

لاجدال في أن هذه القصيدة كانت ذات أهمية كبيرة لدى « منفتاح » فهى في مجموعها فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك على الله وبيين في قلك السنة الخامسة من حكمه والتي نجت مصر في خلالها من الأخطار التي أحدقت بها . والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات مما أسبغ عليها صورة شعرية لأن كاتبها قد وصف فيها هزيمة الاعداء بأسلوب أخساذ . . وفي خعام هذه القصيدة التي صاغت المحامد لمنفتاح ، بصفته الحاكم الذي ذاد عن حياض بلاده وخلصها من غارات الله وبيين وكسر شوكتهم ، يصف لها المكاتب حالة السلام والطمأنينة التي سادت الوادي بعد هذا الانتصار ويعدد لنا أسماء القبائل والبلاد والأقاليم التي أخضعها «منفتاح» ، ويستهلها بلوبيا وينهيها بجماعة « بني

<sup>(</sup>١) سجلت هذه القصيدة نقشاً لى لوحتين تذكاريتين ، قامت الواحدة في معبد السكرنك كما يستدل على ذلك بقطعة وجدت هناك ومازالت اللوحة الأخرى قائمة في المعبد الجنازي لهذا الماك .

إسرائيل » مما يدل دلالة تمامة على أن خروجهم مر مصر كان في عهد هذا « الفرعون » ...

والآن..

الآن نقف أمام « مدونة منفتاح » ونقرأ ؛

« إن « تحنو » <sup>(۱)</sup> قد خُــر بت .

« فاتى » أمست مسالمة .

« عسقلان » أزيلت .

« جيزر » قُرُبض عليها .

« بنوم » أصبحت لا شيء.

وإسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انفطعت! . »

أمام هذه المتون التي و مسلمت بين أنقاض «معبد منفتاح» في طيبة (٢) نقف للحظة يعود بنا خلالها الفكر ُ إلى الوراء يستعرض تلك اللحظة الزمنية من اليوم الثالث للشهر الحادي عشر من السنة الخامسة لحكم «منفتاح» وليستعرض من خلالها تلك الأحداث التي سبقتها حيما تألف بقيادة العاهل الله وبي بن دد » حلف معاد لمصر ثم أقبل يزحف من جهة «أرض غوشن » على الوادي ليعود إلى بلاده مدحوراً يسعى في ركابه الفشل ... لنرى أن هذا الفشل الله و ي يتسق و تاريخ خروج « بني إسرائيل » لما جاء من ترابط في الذكر عند ذكر هذين الحدثين . . . . .

وفى الواقع أن أهم ما يلفت النظر فى أفق التاريخ من هذه القصيدة التي نقشت تخليداً لذكرى انقصار منفتاح على بلاد لوبيا وأقو ام البحار ووصف

<sup>· (</sup>۱) «لوبیا» (۲) کشفت عنها « فلندرز بتری » سنة ۱۸۹٦ م.

فيها حالة الأمن الشامل الذي ساد الوادي بعد أن أُ بعد خطر الغزو عنه وأخطار العيون والأعوان هو ذكر جماعة « بني اسرائيل » وبخاصة هذه العبارة التي قد مررنا بها من قبل وهي الفائلة بأن «إسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انقطعت ». فإ نه على الرغم من وجود هذه العبارة في اللغة المصرية القديمة في غير هذا المكان فإن استمالها بالذات هنا ، بالنسبة لبني إسرائيل ، يشتمل على أهمية عظيمة في بحث موضوع خروجهم من مصر والأسباب التي أدت إليه والذي كان ، بالتالي ، كما يتضح ، يهم " الحكومة المصرية وقتذاك . . فإن " الإسرائيليين أنفسهم كانو ا يسكنون « أرض غوشن » ، وهي التي يسميها مؤلف « سفر الخروج » أرض « جاسان » والتي نسميها اليوم « وادى طميلات » . . . ولم يكن لهم في عهد الامبراطورية المصرية مكانة اجتماعيــة ولا مرتبة سياسية حتى "تذكر ومن ذلك نفهم أنهم وإن كانوا محل انتباه فإنهم لم يسكونوا بأية حال من هؤلاء الناس الذين كانت الحكومة المصرية تهتم بذكرهم أو بتدوين أعمالهم في بإقامتهم في مصركان لها من الوجهة المصرية أهمية سياسية وذلك أن خروجهم جملة من الديار المصرية كان يهمُّ الحكومة وقتئذ وعلى ذلك جاءت الإشارة إليه في السجلات الحكومية الخاصة مهذا العصر. .

ومن ثممٌ . .

 من ذلك كله أنه إذا كان هناك ذكر للا سر ائيليين في تلك النقوش المعاصرة لإقامتهم في مصر فان ذلك لا بدً يشير إلى خروجهم وعلى صحة هذا الاستنباط يمكن الوصول بسبر أمرين هامين ،

الأول — العلاقة بين تاريخ الخروج وتاريخ نقوش اللّـوحة . الآخر — معنى الجملة التي جاءت في النقوش خاصَّة إسرائيل .

أمَّــا تاربخ النقوش فليس لدينا فيه أدنى شك إذ قد ُوجد في متن. اللوحة ذكرى السنة الخامسة من حكم « منفتاح » .

وأما تاريخ خروج بنى إسرائيل فانه وإن كان لا يمكن تحديد اليوم بصفة قاطعة إلا أن الا ثار المصرية تحصر هذه الحادثة فى السنة الخامسة من حكم «منفتاح» ... وأما أنها كانت عهد هذا الملك فالدليل على ذلك يأتينا مما لدينا ، بين الأوراق البردية ، من وثيقة تُتمرف بد «ورقة أنسطاسى السادسة» (١) و تشمل خطاباً من كاتب الملك منفتاح جاء فيه ما يأتى ،

« إن بسض بدو « شاسو » و « أيتام » (  $^{(1)}$  قد سُميح لهم ، على حسب التعليمات ، أن يجتازوا حصن إقليم «سكوت»  $^{(n)}$  ليتاح لهم رعى ماشيتهم بالقرب من بلدة « بتوم » فى ضياع الفرعون العظيم . .

وهذا الخطاب كُتب فى السنة الثامنة من حكم «منفتاح» ويتضح منه أن هؤلاء الـ«شاسو» قد سمح لهم بالمرور ببعض أرض التاج فى «غوشن»، وادى الطميلات . . ومن البديهي أن هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إذا كان الإسرائيليون لا يزالون يقيمون فى « أرض غوشن » فى السنة الثامنة من حكم

<sup>(</sup>۱) في المتحف «البريطاني » (۲) « أدوم »

<sup>(</sup>٣) « تل المسخوطة » في وادي طميلات .

« منفتاح »!. ومن ثمَّ فلابدً أن تكون حادثة الخروج قد وقعت فى وقت ما قبل هذا التاريخ وهذا البرهان كاف بتحديد الفترة الزمنية التي كان فيها هذا الخروج ليحصره فى نفس تاريخ نقش اللَّوحة . .

والواقع أن ما جاء في متن اللوحة المشار إليها آنه أله يُعد سجلا معاصراً لخروج « بنى إسرائيل » كايدل دلالة واضحة على أنه قد وقع في السنة الخامسة من حكم « منفتاح » لأن الغزو الله وبي لمصر في تلك السنة كان ، حما "، أن يُحدث أموراً في شرق الوادى حيث توجد « أرضغوشن » وحيث كان الإسر ائيليون يقيمون . وبالإضافة إلى ذلك كانت الأحوال وقتئذ تقطلب أن تُسحب الحاميات التي على الحدود الشرقية لتقوية الجيش الذي كان يقوم بصد " المغيرين من جهة غربي الدلتا وشمالها وبذلك لا تترك إلا "قوة قليلة لحماية الحدود . وهذا برهان آخر يعضد البرهان الأول على أن الحادثين ، قهر لوبيا وطرد إسر ائيل ، قد وقعتا في زمن واحد! .

أيلاحظ أن في الأصل المصرى تفصيلا في كتابة كلة «إسرائيل» له أهميته . فقحن حيمًا نجد في كتابة اسم قوم من الأقوام الذين دُ كروا مع «إسرائيل» مخصصًا في نهاية الاسم دل ذلك على البلاد الأجنبية وهذا المخصص في كلة «إسرائيل» غير موجود ، بل كتب بدلا منه مخصصً من آخر يدل على أنهم قوم أجانب لا وطن لهم وأنهم ليوا من أصحاب هذه البلاد أو تلك ، ومن هنا نعلم أن عناصر النقش نفسه أنويًد وقت الخروج .. وإذا علمنا ذلك ، بالإضافة إلى علمنا بأهمية الرموز المختلفة المخصصة التي استعملت في الأقوام المختلفين الذين

ذكروا في النقوش ، فانه من الحجم علينا أن نقول إن النقش يشير هنا إلى خروج « بنى إسرائيل » وأمسًا ما يعنيه فهو أنه قد طُرد من مصر عنصر أجنبي. يُندعى « إسرائيل » ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم ومن ثم "أصبح لا وجود لهم بالنسبة لمصر . .

وهنا نستطيع أن نقول إن النقوش التي على اللسّوحة إذ قصدت ذكر « بنى إسرائيل » بمناسبة تسحيل الانتصار على اللَّوبيين فليس إلاَّ لأن حادث طردهم من مصر كان من الأهمسية بمكان حتى أصبح من الطبيعي أن يحتل مكاناً في سجل هذه اللسّوحة . ولكن . . نحن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من حيث الأسلوب المصرى القديم نجد أن خروجهم من مصر يتمثل في صورة طرد جاعة بارادة «الفرعون» لا هرباً منه . والواقع أن المؤلف المصرى لهذه الأنشودة . قد كتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر المؤلف اليهوذي لهذه الرواية التي جاءت في «سفّر الخروج » . . . وعلى الرغم من ذلك فاننا إذا سلمنا بصحة النقائج التي استنبطناها بمنا سبق فإن الأجزاء المختلفة من تاريخ «إسرائيل » في مصر تتالف بمضها مع البعض الآخر ظاهراً وتصيبح متحدة تماماً مع ما جاء في « سفر الخروج » ومع ما جاء على الآثار المصرية القديمة . .

وفى الواقع ليس هناك مجال لشك أى مؤرخ غاص إلى أعماق الحقيقة فى أن الإسرائليين كانوا فى مصر فى وقت ما وإنهم قد خرجوا منها جملة وذلك لسببين .. أولا ، مصادر التاريخ المصرى القديم . والآخر ، لأن هناك قصة قوية تمثّل لنا الأحوال الأولى لقوم فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة فى صورة إليها كشير نصوصهم إشارة كافية ولا يمكن إلا أن تكون انمكاساً لضوء حوادث حقيقية قد وقعت بالفعل مهما كانت الصورة التى

وصات إليمنا عنها مشوهة !. ولذلك فنتص نستبعد القول بأن كل قصة الخروج خرافية كما رمتها بذلك بعض أقلام وإندا نقول بأن القول بكذب القصة شيء وكون تفاصيلها شيء آخر . .

لا جدال ، أن الصورة التي أيصو رها مؤلف « سفر الخروج » عن هذا الخروج ويذكرها بأساليب متنوعة مؤلفو « الأسفار » التالية من بعد إلى ما فيها الغلو بالكثير من الخيال مما يدلنا على أنها صورة مهزوزة كل الاهتزاز اختلط فيها الغلو بالكثير من الخيال مما يدلنا على أنها صورة حديثة صورت بيد مؤلف « سفر الخروج » في غضون الأسر البابلي مم ألفيت عليها الألوان في الأسفار التالية ولكن.. هذا لا يمنع من أن يكون فيها حقائق تاريخية عما كان من خروجهم في النهاية من مصر وهذا شيء كما تؤكده المتون المصرية قد وقع بالفعل ولكن لما كان هذا الحدث ، وإن كان لم يكن إلا طرداً ، لم ينسه بنو إسرائيل لأنهم قد وجدوا فيها من نير التسخير وأملاً في احتلال « أرض كنمان » فقد راحوا فيها من نير التسخير وأملاً في احتلال « أرض كنمان » فقد راحوا أسطورة من وحي الخيال ..!

ومن ثم فاذا كانت تفاصيل القصة أسطورية فإنما القصة نفسها ليست فى جوهرها بأسطورة كما يصر على ذلك أكثر من قلم فى يد أكثر من مؤرخ . . لا لأنها قصة تعكس لنا فى مجموعها صدورة حادثة تاريخية مُمعيتنه فحسب وإنّما لأن معلوماتنا « الطبوغرافية » عن شرق الدلتا تؤكد صحة هذه الرواية التى جاء ذكرها فى بداية « سفر الخروج » وهى التى تحدثنا بأن بنى إسرائيل قد أُجبروا على السخرة فى إقامة مبانى « بيتوم » و « رحمسيس » . . . وعن وجود هاتين قد دلّت الحفائر . . فليست « تلرطابة » اليوم إلا " «بيتوم»

الأمس التي أعيد بناؤها في عهد «رعموسي الكبير» وليست «قنتير» الحالية إلا « بر رع موسي » ، كما كان يسميها المصريون والتي أقيمت في عهد « رع موسي » الكبير ، أو « رعمسيس » كما سماها الإسرائيليون وهي التي منها ، كما يحدثنا ،ؤلف « سفر الخروج » ، كانت بداية الطربق لخروجهم من مصر ولذلك يجب أن نتبع ، خطوة فحطوة ، الأماكن المصرية التي سلكها « بنو إسرائيل » عند طردهم من مصر.

لزاماً علينا و نحن في صدد استعراض الطريق التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر أن نقول إن الآراء العلمية قد تضاربت من حول هذا الموضوع الذي ظهر أ "به أكثر تعقيداً من تحديد تاريخ الخروج!. ومن أجل ذلك أصبح هذا الموضوع الشائك هدفاً لبحوث طويلة ونظريات عديدة طرحها الباحثون على مختلف أنواعهم وساهم فيها الكثيرون من رجال الدين وعلماء طبقات الأرض. بيد أن أحدث من تناول هذا الموضوع بالبحث الدقيق كان العلامة «على شافعي» وخرج منه بنتيجة تُسعد ، حتى اليوم ، أعمق ماوصل إليه البحث في هذه المسألة المقدة وقد وضع لذلك خريطة تهدينا إلى خطط هذا المسير والطرق التي سلكوها عند مفادرتهم الوادي حتى مشارف «أرض كنعان» راعي فيها أن تكون «طو بوغرافية» البلاد متمشية معقصة الخروج لأن هذه القصة قد قصت في وقت لم تكن الأحوال الجغرافية قد تعرت في مصر فيه . . فأسماء البلاد المصرية كانت عند خروج «بني إسرائيل» مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء مثل الطوار الذي كان بجانب حصن « دفنة » ، أدفينا اليوم ، وهو الذي جاء

ذكره على لسان المؤلف اليهوذي ، هو نفسه الذي كشفت عنه أعمال الحفر.. (١)

<sup>(</sup>۱) فلند»رز بیتری »

وهذه هي أسماء المدن والأماكن كما أُذكرت في « سفر الخروج » ؛

رعمسيس – سكوت – ايثام – فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون عند بحر سوف – برية شور – مارة – ايليم – برية سين التى بين إيليم وسيناء – رفيديم في مدين عند جبل الله حوريب – سيناء .

كل هذه الأماكن قد حُـة قت ووُضع مُصورها الجغرافي الذي يتهقى مع الأحوال التي كانت سائدة زمن « الخروج » بقدر المستطاع . ولكن .. لا يهمنا من كل هذه الأماكن إلا ما كان داخل الحدود المصرية وذلك من « رعمسيس » حتى « بحر سوف » .

## أولا— « رعسيس » .

برهنت البحوثُ الحديثة على أن هذه البلدة هي « بر رع موسى » التي وجدت بقاياها في «قنتير» الحالية وأن «رع موسى السكبير» قد أنشأها واتسّخذها مقراً لحكمه في شمال الدلتا وقد كانت المقر "الصيفى لملوك الأسرة التاسعة عشرة ومن بعد اللاً سرة العشرين. ومن ثم فهي ليست « تانيس » كما كان قد أخطأ أكثرُ من قلم في يد أكثر من مؤرح . . (١)

### ثانياً - « سكّوت » .

برهنت « ورقة ُ أنسطاسي » ، هذه البردية المائدة بتاريخها إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة ، على أن عند « الصالحية » وبين الأطلال المجاورة لها يجب أن نبحث عن موقع بلدة « سكتوت » . فإن البردية المشار اليها تصف لنا « سكتوت » بأنها أرض متاخمة لبلدة « بر رع موسى » وأنها (۱) منهم « أولوات »

لا تبعد عنها إلا مسيرة يوم واحد وأنها في اتسّجاه الصحراء وأن فيها قلمة تُسدعي «خَمْ سَكَوْت » ومستنقعات تعرف باسم بحيرات « بتوم منفتاح » . ومن ثمّ ، لمّا كُنا نعلم أن هذه الجهة كانت مُخصصة لفراعنة الرعامسة الذين كانوا مغرمين بالصيد والقنص في أعشاب هذه المستنقعات والذين كانوا يسكنون قنتير على مسافة يمكن تحديدها بخمسة عشر كيلومتراً من الشمال الغربي للذه الجهة علمنا أن هذه البحيرات لاتحرج عن كونها بحيرة « مهيشر » ومستنقعات الجهة علمنا أن هذه البحيرات لاتحرج عن كونها بحيرة « مهيشر » ومستنقعات « سعدة » و « أكياد » . وأماً إنّها كانت عهد ذاك تعمل اسم « منفتاح » . فهذا دليل آخر يشير إلى أن « الخروج » كان في « عهد منفتاح » .

الله س إيثام » .

إن ايثام هي «أدوم» وهذه ليست بلدة بل بيداء كان يسكمها العرب البدو الذين كان المصريون يسمومهم «شاسو» لأن هؤلاء كانوا ينزحون وراء الكلا عندما تشح بالغيث السماء . وأمّا مسير «بني إسرائيل» في هذه البيداء فهذا وحده برهان على أنهم لم يساكوا المنطقة الرملية ذات العيون المائية المتعددة المتحرية من مياه المطر الساقط على الساحل وعلى أنهم قد ساروا جنوباً مُولين وجوههم شطر «مَدْين» .

رابعاً -- « فم الحــيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون عند \_\_\_\_\_\_ بين مجدل والبحر أمام بعل صفون عند \_\_\_\_\_\_ بير سوف » .

فأمتًا «فم الحيروث» فهو مصب فرع من النيسل بين بحيرات البلح في الجزء الجنوبي الشرق لبحيرة المنزلة وكان هذا الفرع من النيل يُصب فيها وهذه تقع غربي « تارو » الأمس وبلدة « تل أبو صيفة » اليوم . . ولما كان « حور » الرب المحلي لهذه البلدة وكان هذا الفرع من « م ـ ١٣ »

النيل ينتهى اليها فقد دُعى باسم « يم حور » بمعنى « ماء حور » أو « بحيرة حور » . ثم تُرجمت هذه الكلمة عن اليونانية بعبارة « فم حور » وهذه التسمية لا تختلف كثيراً غن تسمية « فم الحيروث » التي جاء بها الذين قاموا بترجمة «الأسفار العبرية» في القرن العاشر الميلادي عن الترجمة اليونانية العائدة بتاريخها إلى القرن الثالث ق . م . وإلى العهد الأول للبطالسة .

وأمتا « كَعِبْـدل » .

مجدل بلدة تقع فى شرق « تارو » كما يشير اليها المُصوِّر الله الله وقد جعل مكانها على مجرى أحاطت به التماسيح إشارة لنا على أنها عند نهاية الملاحة النيلية . وأما فى عهد الرعامسة فقد كانت معروفة بأنها أول بلد مصرية على الطريق المؤدى إلى فلسطين أى أنها على حافة الدلتا . ومن ثمّ فان « مجدل » الأمس ليست ، اليوم ، إلا « تل الهر » .

وأمَّــا « بعل صفون » .

لردح من الزمن غير قصير بقي هذا الاسم سراً غامضاً على أولئك الكُتاب الذين تناولوا بالبحث الدقيق قصة هذا « الخروج » إلى أن كُشف في سقدًارة عن ورقة فينيقية (١) في إحدى الآبار الأثرية ومعها أوراق ديموطيقية . ولمثنا كانت إحدى هذه الأوراق الديموطيقية تدل على أنهاخطاب شخصي يتضرع فيه كاتبه إلى « بعل صفون » باعتباره الإله الرئيسي لبلاة «دافني» نعلم أن المقصود في هذا الصدد بر « بعل صفون » هو بلدة دافني نفسها ، أدفينا اليوم .

<sup>(</sup>۱) عام ۱۹٤۰ « حبرون »

### والآن ؟ الآن وأخيراً نجىء إلى « بحر سوف » .

اعتقد الكثيرون وما زال الكثيرون يعتقدون أن « بحر سوف » هذا الذي ورد ذكر م في النسخة البرو تستانتية من « العهد القديم » هو البحر الأحمر اعتماداً على تسميته ببحر القلزم في النسخة الكاثوليكية من« العهد العتيق» .. َبيد أن َّ الحقائق التاريخية والبيعوث الحديثة قد تكشفت عن غير ذلك إذ دادَّت على أن المقصود بالبحر هنا ليس البحر الأحمر وايس ببحر على الإطلاق وإنما هو جزء من بحرة وأن هذه البحيرة هي بالتحديد « بحيرة المنزلة » ... وأمـّـا الخطأ فقد جاء من الذين قاموا بترجمة هذا « السفـْر » عن اللُّخة اليونانية إلى اللُّخات الشرقية والغربية ووضعوا بدلا من كلة « يمُّ » التي كانت فيه ، في أمله العبري ، كلة «بحر» ... ثمَّ ببنما راعي الفريقُ البروتسمانتي كلة «سوف» في الأصل العبرى القديم فألحقها بكلمة بحر أبي الفريقُ الكاثوليكيُّ إلاُّ أن يتصرَّف في ترجمته فألحق بكلمة « بحر » كلة « القلزم » عبارة عن البحر الأحمر ومن هناكان التخبُّط! . . فقــــد حاول المؤرخون ، ارتــكازاً على هذه الترجمة ، إيجاد حل مرض فساروا زمناً طويلا في هذا السبيل قبل أن يأتيهم حلهذه المشكلة بطريقة علمية ومنطقية مقنعة وهو أن هذا « السفـر » لــّـاكان قد كُتب في الأصل باللُّفة المبرية ثم ، بالتالي ، لمَّا كان قد تُرجم خلال القرن الثالث ق . م . إلى اللغــــة اليونانية وتُعرف هذه الترجمة بالترجمة السبعينية (١) فإن بالموازنة بين النسخة اليونانية والنسخة العبرية يمكن استجلاء الحقيقة . . حقيقة أن أقدم نسخة لدينا بالمبرية لا يرجم عهدها إلا إلى القرن الماشر الميلادي إلاُّ أنه بالموازنة الدقيقة بين النسختين، اليونانيـــة والعبرية،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الكمهنة السبعين الذين قاموا بهذه الترجمة بأ.ر بطليموس الثالث

و ُجداً أنَّ له لم تحدث اختلافات . فايس هناك أى اختلاف إبين نسخة القرن الثالث ق . م . المترجمة إلى اليونانية عن الأصل العبرى القديم وبين نسخة الثالث ق . م . المترجمة ، ففي كانيهما لا توجد كلة « بحر سوف » ولا القرن العاشر هذه غير المترجمة ، ففي كانيهما لا توجد كلة « بحر سوف » ولا كلة « بحر القلزم » وإنا « يم سوف » ! . ومن هنا اتضحت الحقيقة وهي أن الخطأ جاء عن طريق المترجمين الذين لم يتسبعوا الترجمة الصحيحة وأهملوا المدنى من كلة « سوف » ...

فأما كلة «يم"». فهي كلة مازالت حتى اليوم تعيش في لغتنا العربية ونفهم أن من معناها «الماء» وأهما قديماً فكانت تطلق على فروع النيل. وأهما كلة «سوف». فهذه كلة دخلت اللغة العبرية من الله المصرية القديمة وتعنى «البوص». وهذا نبات يكثر وجوده في المياه الضحضاحة عند مصبّات البرع والمصارف عامة وفي مجيرة المبرلة، قبالة قنتير، الضحفاحة عند مصبّات البرع والمصارف عمة فروعه كالسيوف ينمو بكثرة في هذه الجهة وبارتفاع عظيم وكانت بلاد مصر ولاسيّما بلدة «بر رع موسى» في هذه الجهة وبارتفاع عظيم وكانت بلاد مصر ولاسيّما بلدة «بر رع موسى» تأخذ منه حاجتها وكانت كلة «البردى» التي أطلةت عليه من بعد لم تعرف بعد، لأنها لم تظهر في اللّفة المصرية القديمة إلا في عهسد متأخر من عصر الرعامسة، فقد عرفت مصر القديمة هذه البحيرة باسم « يم سوف ».

وهكذا يتضح لنا المهنى من كلة « يم سوف » التى جاء ث فى الأصل العبرى و ترجمت فى « العهد القديم » إلى « بحر سوف » فإن ممناها العبرى هو « بحيرة البوص » وهذه تشفل منخفظ قد بقى حتى الآن تحت مستوى البحر ولما كان منسوب الماء لايزال حتى الآن ، كما كان ، يتأثر بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرة المبزلة والبراس فإننا نلاحظ أن الطريق من باعليم حتى برج البراس يُعظى بالماء عندما يهب الهواء غرباً ثم يصبح جافاً عندما يهب الريح من الشرق حتى ليجعل هـذا « البحر » جفافاً يابساً ممّا يمكّن للانسان أن يسير عليه فاذا ما عاد الهواء يهب غرباً عادت الأرض بحراً وإن كان هذا « البحر » ليس إلا ماء ضعضاحاً لا يزيد عمقه على قدمين ولا يتجاوز بأى حال ئلائة أقدام .

ومن ثم فاذا كانت كل النظريات المتضاربة قد تلاشت أمام السكشف الحديث الذي أثبت أن « بر رع موسى » أو « رعمسيس » هى قنتير الحالية وليست « تانيس » فليس إلا لنعلم أن « بحر سوف » هذا ليس إلا « بحيرة المنزلة » إن لم يكن جزءاً من بحيرة المنزلة ..

هذه هي الأماكن المصرية التي اجتازها « بنو إسرائيل » في طريقهم إلى « حوريب » ثمّ من حوريب إلى « سيناء » وهذا يدفع بنا إلى استعراض المذة الزمنية التي اقتطعوها من مصرحتي سيناء .

يحدثنا مُـؤلفُ « سِفْر الخروج » الحديث الفيّـاض عن المدة الزمنية التي اقتطعها أبناء إسرائيل في ترحالهم من مصر إلى سيناء ويستهله قائلا ؟

« وصنع بنو إسرائيل كما أس موسى فطلبــــوا من المصريين أمتعة فضَّة وأمتعة ذهب وثيابًا .

وآتى الربُّ الشعبَ حظوة فى عيون المصربين فأعاروها لهم وسلبوا المصريين!

ثم ارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكرّوت بنحو ست مئة ألف ماش ِ من الرجال خلا الأطفال ...

# طُرُدوا من مصر ! . »(١)

للمرة تلو المرة أبؤكّه لنا مؤلف « سيفر الخروج » بأن «بنى إسرائيل» قد طُردوا من مصر طرداً !. ولكن هذا المرو لله فالذى غمس عداد البهتان قلمه وأجراه ينسب إلى موسى، عليه السلام، ما أقترفه بنو إسرائيل في حق المصريين من سلب حلى " وثياب، ماذا يستهدف من وراء ذلك ؟ .

يقيني أنه لا يستهدف إلا تمجيد عمر في طبيعة بني إسرائيل غريزة فطرية ثم م مكيما يصبغه بالصبغة الشرعية عاد به إلى من هو منه براء . . فأستغفر الله ! . .

ثم ". ثم هذه الجلة الخاصة بهذا التعداد والمترجمة هنا بلفظة «ست مئة » و « ألف » قد استبهم معناها على الكثيرين فأخذوها على علا تها وحسبوها سمائة الف رجل خلا الأطفال والنساء ، غير ملتفتين إلى أن هذا العَدد قد تجاوز حدود المعقول لأنفا إذا أضفنا إلى هذا الرقم امرأة واحدة وطفلين لحصلنا على مجموع يتجاوز تعداد المصريين أنفسهم فى ذلك الحين! . وهذا ، حما "، خطأ آخر يعود بأسبابه إلى المترجمين الذين وضعوا كلة « ألف » بعد «ست مئة » وقد كان الأصح أن توضع « ألف وست مئة ماش من الرجال ... » وهذا رقم لا يمكن رفضه ، منطقياً ، لأنه يضع نفسه فى إطار المعقول .

ولكن .. المسمع منتا يأبى إلا مواصلة الإصغاء إلى هذا المؤلف وهو يحدثنا عن هذا البرحال الذى اتخذ مجراه فى ليلة سحب فيها رجال بنى إسرائيل معهم نساءَهم وأطفالهم وغنمهم وبقرهم ومواشيهم إلى حيث بدأ

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۱۲ « سفر الحروج »

تفسيحهم في الأرض .. فلقد أبي هذا المؤليِّف اليهوذي إلا أن يجعل من ذكرى الله الارتحال هذه عيداً أسماه «عيد الفصح » .. ثم راح يحدثنا عنها قائلا ؛

« هي ليلة تـُحفظ للربِّ لإخراجهم من أرض مصر!

هذه الليلة تحفظ للرب من جميع بني إسرائيل مدى أجيالهم!» (١)

وأمّا إذا سألنا هـذا المؤلف اليهوذى قائلين ؛ كيف تحفظ هذه الليلة وأى لون من ألوان التعبد فيها يقام ؟ .. فالجواب سيكون ، إنّهما ليلة تحفظ للرب بأكل اللحم ! . فلقد ؛

« قال الرب لموسى وهرون ؛

هذا رسم الفصح ؛

كل أجنبي لا يأكل منه! وكل عبد مشترى بفضة فأختنه ثم يأكل منه. والضيف والأجير لا يأكلان منه!

فى بيت واحد يؤكل لا تخرج من البيت من اللحم شيئًا!. وإذا نزل بكم غريب وأراد أن يصنع فصحًا للرب فليختنن كل ذكر له ثمّ يتقدم .. وكل أقلف لا يأكل منه!.»

وأما ما هو نوع هذا اللحم الذى يُؤكل أو بالأحرى ما هو هذا الذى يأكله بهو إسرائيل وحدهم ولا يأكل منه الضيّف والأجير خلا الغريب الذى لا يأكل منه أيضاً إلا إذا اختتن ؟.. فإن المؤلف اليهوذى يتولى الشرح ويحاول إنقاء المآخذ فيجعل هذا اللون من المأكل فريضة بل وعبادة ويحدثنا قائلا ؛

<sup>(</sup>١) الاستحاح ١٢ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>۲) الاصحاح ۱۲ « سفر اليخروج »

« وَكَلَّمُ الربُّ مُوسَى قَائُلا ؛ قَدِّسَ لَى كُلَ بَكُرَ كُلُ فَاتَحَ رَحَمَ من إسرائيل من الفاس والبهائم أنَّه لى !

فقال موسى للشعب؛ اذكروا هذا اليوم الذى خرجتم فيه من مصر ..

## لا ُ يؤكل خمير ا

اليوم أنتم خارجون فى شهر الأسبال . فاذا أدخلك الربُّ أرض الكنمانيين والحيثيين والأموربين والحويين واليبوسيين التى أقسم عليها الربُّ لآبائك أن يعطيك أرضاً تدر لبناً وعسلا فاصنع هذه العبادة فى هذا الشهر ؟

سبعة أيام تأكل فطيراً وفي اليوم السابع عيد للربّ.

فطير يؤكل فى السبعة الأيام فلا يُمرى لك خمير ولا شيء مختمر فى جميع تخمك ا . . .

واحفظ هذه الفريضة في وقتها سنة فسنة . ! » (١)

نظرة عابرة نلقيها على هذه النصوص التى تطلع عليها بأول لون من ألوان التعبد في الدين اليهودى الحالى تُولِد فينا اليقين بأنه دين هو إلى الروحيات يشتد به الافتقار! فهو يجافى تمام الحجافاة أبسط لون من ألوان الروحيات! . فلا ثمت تسبيحة هناك أو صلاة شكر أو دعاء إلا فطير يؤكل خلال سبعة أيام كذكرى ايوم خرجوا فيه في مصر مرتجلين من رعسيس إلى سكوت.

شم ؛

« ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا بايتام في طرف البرية » 🗘

<sup>(</sup>١) الأصحاح ١٣ « سفر الحروج »

<sup>(</sup>٧) الإصحاح ١٣ ﴿ سَفُرُ الْحُرُوجِ ﴾

وأما إذا سألها هذا المؤلف اليهوذى قائلين ؛ من كان دليلهم فى هذا الطريق ؟.. فالجواب يأتينا من شفتيه سخيًّا يقول ،

« وكان الربُّ يسير أمامهم نهاراً فى عمودٍ من غمام ليهديهم الطريق وليلاً في عمود من نار ليضيء لهم ليسيروا نهاراً وليلاً. ولم يبرح عمود الغمام نهاراً وعمود النار ليلا من أمام الشعب! ». (١)

#### غفرانك ياألله 1 ...

لا يسمنا أمام هذه النصوص الجديدة التي تجعل الرب يسير على هذه الصورة أمام بنى إسرائيل ، يستبدل نفسه من عامود غمام بعامود نار مرة ومن عامود نار بعامود غمام مرة أخرى ، إلا الإستغفار ! . . بل ونرانا نواصل الاستغفار طالما أن المسمع منا يواصل الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى يسترسل يحدثنا عن هذا الترحال ويقول بأن فأة تغير انجاه المسير فلقد ، هذا الترحال ويقول بأن فأة تغير انجاه المسير فلقد ، «كلم الرب موسى قائلا ، مشر بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون تنزلون تجاهه على البحر » . (٢)

« لأن الله قال ، لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربًا ويرجعوا إلى مصر ! فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف» (٣)

ولكن ١.

هذا التحول عن الطريق المستقيم الذي كان مُقدَّراً للمسير حتى « مَدْين » والذي اتخذ للتمويه والتضليل وإن كان لم يزل في دلتا النيل

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۳ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٤ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ١٣ « سدفر الخروج»

قد جعل المصريين ، كما نفهم من تعبير مُـؤلف « سفْـر الخروج »، يتوجسون من الإسرائلين إلا أننا لا نفهم أبداً المنطق اليهوذي في هذا النص القائل ؟

« وشدَّد الربُّ قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بنى اسرائيل. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم ، جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه ، وهم نازلون عند المبحر عند فم الحيروث أمام بعل صفون ! ، »(١)

ألم يفطن هذا المؤلف اليهوذي وهو يسطرهذه النصوص إلى ما يحمله قوله من التناقض في المنطق والغرابة ؟. ولكننا لن نناقشه . كلا "، فحسبنا الإلتفات إلى هذه النصوص في قولها هذا بأن المصريين قد أدركوا الإسرائليين عند «فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون » . ونحن إذا كنا قد علمنا أن « تجدل » إنما هي بلدة تقع على حافة الدلتا وأنها ليست إلا " «تل الهر » اليوم ، وبالتالى ، نحن إذا كنا قد علمنا أن « بعل صفون » هي « أدفينا » اليوم وأن « فم الحيروث » هو مصب فرع من النيل بين بحيرات البلح في الجزء الجنوبي الشرقي لبحرية المنزلة وأن هذا الفرع من النيل كان يَصب فيها وأن « بحر سوف » هذا الذي يعنيه سوف » هذا هو بحيرة المنزلة أو جزء منها ، لعلمنا أي « بحر » هذا الذي يعنيه مؤلف « سفر الخروج » بينها المسمع منا يواصل إليه الإصفاء وهو يسترسل مؤلف « سفر الخروج » بينها المسمع منا يواصل إليه الإصفاء وهو يسترسل

« فأدركم وهم نازلون عند البحر ، جميع خيل مراكب فرعون وفرسانه وجنوده ، عند فم الحيروث أمام بعل صفون !

فلما افترب فرعون رفع بنو إسرائيـــــل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بنو اسرائيل إلى الربِّ وقالوالموسى ،

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۱ « سفر الخروج »

هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البريّـة ؟ ماذا صنعت بناحتي أخرجتنا من مصر ؟ ا . . .»(١)

وفى الواقع أن الإسرائليين قد أصبحوا بهذا الموقف فى مأزق حرج فقد كانت « بحيرة البوص » على يمينهم وحصن مجدل بمن فيه يحجز أمامهم الطريق من جهة الشمال وعلى يسارهم مستنقمات فرع النيل البلوزى بينماكان خلفهم ، كما يقول المؤلف اليهوذى ، الفرعون وجنوده فلم يكن لديهم وسيلة الأستسلام وإلا أن تحدث معجزة فتهب ، كعادتها ، الريح الشرقية وتجفف الأرض و تمكنهم من المسير عليها وعبور هذا الماء قبل أن يعود الهواء ويهب غرباً وتعود المياه إلى ما كانت عليه بحراً . .

وهنا نعود إلى المؤلف اليهوذي ونصفى إليه وهو يواصل حديثه قائلا مأن عند ذاك ،

« قال موسى للشعب؛ لأتخافوا!

قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لسكم اليوم فانكم كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيا إلى الأبد . » (٢) وأمدًا كيف ؟..

فلقد

« انتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل. وسار وراءهم . وانتقل عمود الغام من أمامهم ووقف وراءهم . فدخل بين عسكر المصر يين وعسكر إسرائيل ... فكان من هنا غماماً مظلماً وكان من هناك ينير الليل فلم يقترب أحد الفريقين من الآخر طول الليل! . » (٣)

 <sup>(</sup>۱) الاستجاع ۱۹ « سفر الخروج »
 (۲) الإستجاح ۱۹ « سفر الخروج »
 (۳) الاستجاح ۱۹ « سفر الخروج »

عبثاً نبحث فى البرديات عن هدا القصة ، قصة هذا « العامود » الذى وقف حائلاً بين المصريين والإسرائيليين طوال ليلة كاملة ، فلا نجد لها فى الوثائق المصرية أثراً فلا يأتينا عنها الذكر إلا من هذا المؤلف اليهوذى الذى نراه قد نسى أنه قبل هنيهة قال إن فى « العامود » كان « رب إسرائيل » فعاد يقول بأنه « ملاك الله » بينا راح مسترسلا يواصل حديثه قائلا ،

« ومدّ موسى يده على البيحر .

فأجرى الربُّ البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة ! ... فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة ! ...

وتبعهم المصدريون ودخلوا ورا.هم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البيحر !...

فرجع الماء وغطى من كبات وفرسان جميع جيش فرعون الذى دخل وراهم فى البحر ولم يبق منهم ولا واحد! ... »(١) من ثمم ً فحقاً أن ؟

« الرب وجل الحرب! ...

مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر فغرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف !.»(٢)

حقاً !. حقاً يا «يهوه» ...

« من مثلك بين الآلمة ؟ . . » (٣)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٤ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الأصحاح • ١ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الأصحاح ١٥ « سفر الخروج »

وهذا . . هذا لذا كله ق هى بالطبع من حول هذه الريح الشرقية التى ظلت تهب عاتية طوال الليل فى الاتجاه الصحيح وفى الوقت المناسب حتى جعلت « بحر سوف » جفافاً ومكتنت « بنى إسر ائيل » من العبور إلى الطرف الآخر . . فنحن إذا تذكرنا أن منسوب الماء لا يزال حتى الآن متأثراً بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرة المنزلة والبرائس ولاحظنا أن الطريق من بلطيم حتى برج البرلس ينخطى بالماء عندما يهب الهواء غرباً ثم يصبح جافاً عندما يهب الهواء من الشرق مما يمكن للانسان أن يسير عليها ، نفهم كيف كان عبور البحر هذا ، من الشرق مما يمكن للانسان أن يسير عليها ، نفهم كيف كان عبور البحر هذا ، بحر سوف الأمس وبحيرة المنزلة اليوم ، الذي يتحدث عنه مؤلف «سفر الخروج» . . .

. ا تكلا

نحن لاننكر أن ذلك كان معجزة وهو أن تجيء هذه الريح في الوقت المناسب وأن تهب في الاتجاه المطلوب وإنما نستنكر الصيغة التي يتحدث بها مؤلف «سفر الخروج» عن هذا الحدث الذي كان لابد له أن يتسق وقو انين الطبيعة ولا يحيد عن الأحكام الكو نية التي وضعها سيد المحون!.

وأمتا موضوع غرق « الفرعون » الذي يتحدث عنه هذا المؤلف اليهوذي بهذه الصيغة فهو أمر إن لم يكن قد فهم خطأ فقد مازجه ولا شك عنصر التهويل لأن الواقع أنه لا يمكن لإنسان أن يتصور غرق إنسان وعربته ومن معه في ماء ضحضاح لا يزيد عقه على قدمين أو ثلاثة . وايس هذا فحسب وإثما غرق فرعون وجنده معه كان لابد أن يحدث هزات في في أرجاء البلاد وأن تسجله البرديات وليس في الوثائق المصرية ما يشير إلى ذاك ويُدعّم هذا وجود موميات فراعنة هذا العمد ولا دايل هناك على الموت

باسفكسيا الغرق .. ولعل هذا النهويل قد جاء من جرّة قلم دفعتها شطحاتُ خيال هذا المؤلف الذى استغرقه وصف عبور أسلافه هذه البحيرة بالسكيفية التي رواها بينما يروح منعطفاً من عندها مواصلا الحديث فيقول بأنهم بعد ذلك ارتحلوا برينما يروح منعطفاً من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور . فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء! فجاءوا إلى مارة .

ولم يقدروا أن يشربوا ماء لأنه ،ـُرَّ ا .»(١)

هذه رواية لم يتدخّل فيها خيالُ هذا المؤلف اليهوذى تدخلا كبيراً لأن البيداء التى تقع شرق « يم يوسف » كانت تُـسمى بالمصرية القديمة « شيحور » أى بحيرة حور . . ولمّا كنا نعلم أن مياه حور هذه التى ذكرت في خطاب « بيبس » هى التى كان يُـستخرج منها الملح ولا تصلح مياهها للشرب نعلم لماذا لم تجد جماعة إسرائيل خلال اقتطاعها هذه البيداء ماء صالحاً للارواء. ومن ثم " ؛

« جاءوا إلى إبليم وهناك اثنتا عشرة عين ماءوسبعون . خلة . فنزلو ا هناك عند الماء . »(٢)

ثم الم

«ثم ارتحلوا من إبليم وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين التى بين إبليم وسينا. في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر ٠ » (٣)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٥ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٥ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٦ « سفر الخروج »

ثم الم

« ارتحل كل جماعة بنى إسرائيل من برية سين . . ونزلوا في

رفيديم ..

في حوريب! . »(١)

ثم ! .

« ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء . .
 « هماك نزل إسرائيل مقابل الجبل! » . (۲)

وأخيراً ! .

وأخيراً بلغت جماعة إسرائيل سفوح سيناء . . وأمَّاكم كانت المدة الزمنية التي استغرقها هذا الترحال من مصر إلى سيناء! فسؤال ، تتولى الإجابة عنه نفس هذه النصوص التي تصريِّح قائلة ؛

« فى الشهر الثالث لخروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى ذلك اليوم جاؤا إلى برية سيناء ا . . (٣)

هذه هى المدة الزمنية التى اقتطعها بنو إسرائيل من مصر حتى سفوح سيناء .. مدة لم تتجاوز الشهر الثالث لطردهم من مصر . وهى فترة مر"ت يهم وهم يمر"ون على جهات ، كلها ، معمورة وآهلة بالناس .. وهذه هى قصة طرد بنى إسرائيل كاحد"ثنا به مؤلسف هذا «السفر» وكما تقبعناها على الآثار الباقية بقدر المستطاع ونريد هنا أن نؤكد أن حادث هذا « الخروج » كان ثانوياً بقدر المستطاع

<sup>(</sup>١) الاصحام ١٧ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>۲) الاستحاح ۱۹ « سفر الحروج »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ١٩ « سفر الخروج »

بالنسبة المصريين حيوية عند الإسرائيليين ولذلك لم بحده فى النقوش المصرية إلا عرضاً على حين دُونت أحداثه فى النصوص اليهوذية تدويناً سخياً ، وهو وإن كانت الأحوال كلها تدل على أنه حادت قد وقع فعلا غير أن كل الدلائل أيضاً تشير إلى أن تفاصيله قد دونت على حسب الدرجة العقلية التي كان عليها هذا المؤلف اليهوذي مما يمكننا من القول بأن القفار التي يذكرها لم تكن ، قط ، متاهات لأنها جهات ايست بعيدة عن جنوبي فلسطين ، وليس جبل سيناء إلا بجوار هذا الجنوب . فإننا نعلم أن القوافل منذ سحر التاريخ كانت تخترق الطريق الجاري بالقرب من شواطيء فلسطين في ارتحالها عن مصر وفي الترحال المها وهذا ثما يحملنا نطرق أمام هذه النصوص و نـُفكـر . وأمّا عدد السنين الأربعين التي راحت ترويها الشفاه اليهوذية فأمر يحتاج إلى تحقيق لأننا إذا نظرنا إلى ذلك من الوجهة التاريخية واقتر بنا إليه من الطريقة العلمية لتحتم علينا أن نقول إن ذلك كان من مؤلف « سِنفُر الخروج » جهلا ذريعاً بالتاريخ! . . .

الآن يطيب للمسمع منا الاسترسال في إصغائه إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى راح يشحذ قلمه من جديد ويطلق على جناح الهوى للخيال منه العنان ليمود إلينا محدثاً عن تاريخ «بنى إسرائيل» في سيناء غير أنه يأبي إلا العنان ليمود إلينا محدثاً عن «حوريب» . . ومن ثم فهو يستهل حديثه قائلا بأن جماعة إسرائيل لم تحل في حوريب إلا الا بنات جماعة إسرائيل لم تحل في حوريب إلا الا بنات التاريخ من «حوريب إلا الله بنات التاريخ من «حوريب إلى الله بنات التاريخ التاريخ الله بنات التاريخ التاريخ الله بنات التاريخ التاريخ التاريخ الله بنات التاريخ التاريخ

« وأتى يثرون هو موسى وإبناه وامرأته إلى موسى للى الله الله عند جبل الله .

فقال اوسى ؛ أنا حموك يثرون آت إليك وامرأتك وابناها معها .

نفرج موسى لاستقبال حميه و سَجَد وقبسله . وسأل كل واحد ما حبه عن سلامته . ثم م دخلا إلى الخيمة . » (١)

وهنا یکمل مؤلف «سفْر الخروج» روایته المفتراة هذه فیقول بأن إلی کاهن مَدْین، داخل الخیمة، خلا موسی ؛

« فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل ...

وقال يثرون ، مبارك الربّ الذي أنقذكم من أيدى المصريين ومن يد فرعون!... الآن علمت أن الربّ أعظم من جميع الآلهة!..»<sup>(۲)</sup>

لا جدال ، أن المؤلف اليهوذي يريد أن يقول إن كاهن « إيل شدّاى » قد تحــ قق الآن بأن « يهو ه » فوق جميع الآلهة وأنه بذلك قد أقر في تلك الليلة التي مرّت على تلك «الخيمة» من عمر الزمن وكان صبحها ذلك الغد الذي يقحدث عنه هذا المؤلف قائلاً و ،

« لما كان الغد جلس موسى ليقضى للشعب فوقف الشعب أمامه من الغداة إلى العشي .

فلما رأى حمو موسى جميع ما يصنع للشعب قال ؛ ما هذا الذى أنت تصنعه للشعب ؟ وما بالك جالساً وحدك وجميع الشعب واقفون أمامك من الغداة إلى العشي "؟

فقال موسى لحميه ؛ إن الشعب يأتونني فيتلمتسوا أمر الله ، إذاكانت لمردعوى يأتونني فأقضى بين الرجل وصاحبه وأُعرّفهم فرائض الله وشرائعه .

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۱۸ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>۲) الاصحاح ۱۸ «سفر الخروج»

#### فقال لموسى حموه ؛ ليس ما تصنعه بحسن !. » (١)

وفى الواقع أن التاريخ الديني للهذه الجماعة الفطرية ليداتُنا على أنها لم تكن في مُستهل حياتها تدرى أي عمل لغضب الرب جلاب وأي الأعمال لمرضاته جاذب .. فلم تكن لها شريعة تعرف في لأمحة أحكامها وقوانينها اللفرائض والعبادات .. لهذا السبب كما يقول هذا المؤلف اليهوذي ،

« قال حمو موسى له ؛ ليس جيداً الأمر الذي أنت صانع . إنـّك تَكـِل ّ ! . . .

الآن اسمم لصوتى فأنصحك . .

كُن أنت للشعب أمام الله وقد م أنت الدعاوى إلى الله . وعد م أنت الدعاوى إلى الله . وعد م الفرائض والشرائع وعر فهم العاريق الذى يسلسكونه والعمل الذى يسلسكونه وأنت تنظر من جميع الشعب ذوى قدرة . . و تُقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء عشرات . فيقضون للشعب كل حين . ويكون أن كل الدعاوى السكبيرة يجيئون بها إليك . .

إن فعلت هذا الأمر .. تستطيع القيام !. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ماقال . »(٢) وهنا ..

هنا يجب علينا أن نتمه الله أمام هذه النصوص التي مرات الأجيالُ بها مروراً عابراً غافلة عن ما تحمل في ثناياها من جرثومة خطرة هي بهذا التنظيم الجديد ، تُكوِّن نواة « دولة » رَكَى إليها هذا المؤلف بنظره

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٠٨ « سفر النخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٨ « سفر الخروج »

بينا كان على شاطىء الفرات يرسف فى قيود الأسر البابلى ويمهِد لها بهذه السطور التى مَنتَح بها نفسه مُطلق الحرية فى أن يتحدث عن موسى، عليه السلام، وفئق هواه ويسترسل فى حديثه من حيث حلَّت جماعة إسرائيل فى «حوريب» ليقول إنها لم تحل هناك إلا لردَح من الزمن قصير ثم عادرته إلى سفوح سيناء.

وهنا المودى إذ يستعمل فى نصوصه كلة « الله » فليس المقصود بهذه الألوهية إلا « يهوه » .. وليس إلا عن « يهوه » هذا يتحدّث هذا المؤلف اليهوذى ويُكل روايته هذه قائلا و ؟

« صمد موسى إلى الله فناداه الربُّ من الجبل قائلاً ؛

كذا تقول لآل يعقوب وتُخبر بنى إسرائيل؛ أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين!.. فالآن إن سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى تكونون لى خاصةً من بين جميع الشعوب!!.. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسةً!. » (٢)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٩ ﴿ سَفُرُ الْتَحْرُوجِ ﴾

<sup>(</sup>۲) الاصماح ۱۹ «سفر النخروح»

## مملكة ؟ . . وأُمةً ؟ ! .

لا جدال في أن الأسس التي ألقاها هذا المؤلف اليهوذي في. حوريب بتنصيبه على الجماعات رؤساء ينقسمون إلى عدة مراتب هي التي قد بدأ يشيد عليها البناء في سيناء حيث راح يُسطِّر بأنهناك قد سجتل الزمن تكوّن « الكهنوت الإسرائيلي » وقيام « مملكة كهنة » ونشأة « أمة مقدسة » و « شعب مختار » . .

يُحدثنا مؤلف « سِنْهِ الحروج » بأن الكمانة قد بدأت لدى هذه الجماعة قبل أن يبدأ عندها الدين وإشها إلى « أُمة » قد تحو لت فى ذلك اليوم الذى كان عهدها فيه بالخروج من مصر غير بعيد يوم شاهدت فيه ، لأول مرة ، حبل سيناء فوقفت أمامه مبهورة بينما راح يهز الأعطاف منها شوق " إلى « يهوه » مُليح أن يأبي إلا الرؤية ! .

إن هذه الجماعة تريد أن ترى ربسَّما ! .

وهنا نصغى إلى رواية المؤلف اليهوذى وهو يحدثنا عن هذا الحدَثقائلا بأن عند ذاك ؛

« ردَّ موسى كلام الشعب إلى الربِّ . فقال الربُّ لموسى ؟
ها أناآت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حيناًا
أنكاتَّم ممك فيؤمنوا بك . .

اذهب إلى الشعب وقد سهم اليوم وغداً . واينسلوا ثيابهم . ويكونوا مستعدين لليوم الثالث لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناه ! . » (١)

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٩ « سفر الخروج »

غفرانك ياألله! .

مرة أخرى لا يسعنا إلا الاستغفار أمام هذه النصوص التي وإن كانت لا تعنى بالربّ هذا إلا « يهوه » إلا أنها قد راحت تتجاوز المدَى في افترائها على موسى ، عليه السلام ، بقولها هذا عنه وهو أنه قال إن الربّ سينزل أمام عيون بنى إسرائيل وذلك ليؤمنوا بصدقه فيما قال وإن ذلك سيكون بعد ثلاثة أيام وإن عايهم الاستعداد ، خلال هذه الأيام المحددة ، لملاقاة الربّ نازلاً في ظلام السحاب إلى قمة سيناء . عليهم أن يغسلوا ثيابهم و يتهيأوا .

ولكن ... حذار !..

« احترزوا من أن تصعدوا الى الجبل أو تمستوا طرفه التكل من يمس" الجبل بُـقتل قتلاً ؛ . .

يُرجم رجماً ! أو يُرجى رمياً !! بهيمة كان أم إنساناً لايميش!.»(١)

ولكن ؛

« عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل !. » (٢)

واستعدَّ بنو إسرائيل ، على حدِّ رواية هذا المؤلف اليهوذى ، وغسلوا ثيابهم وارتدوها نظيفة وبدأوا يزحفون نحو سفوح الجبل بينا أرهفت منهم المسامع تنتظر سماع دوى البوق من أعْلَى يُعلن نزول الرب على الجبل

بو ؛

، حدَّث في اليوم الثالث لمـًّا كان الصباح أنَّـه صارت

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱٫۹ « سفير الخروج »

و(٢٠) . الاصحاح . ٩٠ « سفر الحروج »

رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً فارتمد كل الشعب الذي في الحجلة ! . ي (١)

ارتعد كل فردٍ كان فى هذه المحلـَّة ثُمُّ مذعوراً ، على حدٌّ قول هذا الؤلف ، تراجع عن مطابه الأفرادُ من هذه الجماعات ولـكن ؛

« أخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله!. »(٢)

« الله » ؟! .

كلا؟. إنها لم ننس أن هذا المؤلف اليهوذى إذ يتكاتم عن «يهوه» بصيغة الأكوهية فانه لا يعنى فى واقع القول إلا اله إسرائيل هذا الذى يحدثنا عنه قائلاً بأن « شعبه » قد خرج بجموعه لملاقاته وأنهم فى انتظار نزوله على الجبل تراصدوا ؛

« ووقفوا في أسفل الجبل . . » (٣)

أثم ا

ثم ماذا حَـدَثُ ! .

سؤال نلقيه إلى مؤلف هذا « السفار » بينما نلقي إليه المسمع مناً ونحن نسمعه يحدثنا قائلا بأن سرعان ما جاءت اللحظة المرتقبة! . فلقد تلمتدت سماء سيناء بالغيوم وجلحات جوانبها بالرعود . . وما برقت في الأفق البروق إلا وانطاق بوق من متحتجب مصدر يُعلن أنه قد ،

« نُوْلُ الربُّ على جبل سيناء! »(٤)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۹ سفر الخروج (۲) الإصحاح ۱۹ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٩ « سفر الخروج » (١) الاصحاح ١٩ « سفر الحروج » َ

## «كان جبلُ سيناء كلَّه يُلدَ خُرِّن من أجل أن الربُّ نزل

عليه بالنار .(١)

بالنار؟!.

ســؤالُ نلقيه عَــبْر الأجيال إلى هذا الؤلف اليهوذى وبالشرح لا يضن علينا هذا المؤلف الذى يكمل روايته هذه قائلاً بأن إله إسرائيل قد نزل، للإلتقاء بأبناء إسرائيل، بالنار وأن لهذا قد دخــَّن جبل سيناء كله ؛

« وصعد دخانه كدخان الأتون! . (۲)

وهكذا يروح مُـؤلف « سفّر الخروج » يُـصورٌ لناعلى شريط الماضى هذا المشهد الذى استوحاه من وحى خياله العجيب بينما يستطرد ف حديثه مسترسلاً يقول بأن أمام دخان متـكاثف أخذ يزداد تـكاثفاً وأمام بوق منطلق أخذ يتزايد دويه على دوى وريَّـا أشتد الفزع بهذه الجماعة ، فلقد ؛ «كان صوتُ البوق يزداد اشتداداً جداً وموسى يتكلّم والله يجيبه بصوت! . .» (٣)

صورة صارخة الألوان من صُور الأساطير إنما هي هذه الصورة التي يُـصو رها هذا المؤلف اليهوذي للسفر الثاني من «الأسفار الخسة» المنسوبة افتراء إلى موسى !.. بل وإنها لصورة استنفدت من هذا المؤلف جهداً في تصويرها حتى أنه غفل عن اختلاق صيغة يحدثنا بها عن لون ذلك الحديث الذي دار بين المُـتكلم ، كما يدعى ، والمجيب بينما كان بنو إسرائيل في سفح

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۹ « سفر الخروج » (۲) الأسجاح ۱۹ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٩٩ « سفر الخروج »

الجبل يسمعون .. وكأتّما قد شحـَّت قريحته فاكتفى بأن يقول بأن عند ذاك ؛ « دعا اللهُ موسى إلى رأس الجبل. فصعد موسى . . » (١)

ولكن ، هذا المؤلف قد نسى ماقد سطّر قبل قليل حينا قال بأن على هذه الجماعة عند سماعها البوق أن تصعد الجبل ، كما بذلك جاءت التعليات من قبل ، فراح يُسطِّر بأن عند ذاك ؟

« قال الربُّ لموسى ؛ انحدر حذِّر الشعب لئلاَّ يقتحموا إلى الربِّ لينظروا فيسقط منهم كثيرون! وليتقدَّس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الربِّ لئلا يبطش بهم الربِّ! . .

اذهب أنحدر ثم اصعد أنت وهرون معك .» (٢)

وهنا .. 'يشمِّر هذا المؤلف اليهوذي عن ساعديه مُستجمعًا قواه من جديد ويسترسل محدثًا بأن موسى قد انحدر من حيث كان الدخان يتصاعد حاملاً إليهم هذه الشريعة وكلمهم قائلاً ؟

لقد ؛

« تكام الله مجميع هذه الكلمات قائلاً ؟

أنا الرب للمك ا . . .

لا يكن لك آلمة أخرى أمامي.

لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما تميًّا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض.

لا تسجد لهنُّ ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلمَّــك إلَّه غيور

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۹ ۵ سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٩ «سفر الخروج»

افتقد ذُنوب الأباء في الجبل الثالث والرابع من مبغضي . واصنع إحساناً إلى ألوف من محبى وحافظي وصاياي .

لا تنطق باسم الرب المك باطلا. لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه باطلاً.

#### اذكر يوم السبت لتقدّسه!

سستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سببت للرب إلهـك. لا تصنع عملا ما أنت وإبنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك. لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.

أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التي، يُعطيك الرب إله لك .

لا تقتل . لا تسرق . لا تشهد على قريبك شهادة زور . لا تشهد على قريبك شهادة زور . لا تشته بيت قريبك . لا تشته امرأة قريبك ولاعبده ولا أمته ولا ثوره ولا حياره ولا شيئاً مما لقريبك .»(١)

لا جدال فى أن فى بعض ما تتضمنه هذه النصوص نواحى أخلاقية ومرتبتها بين أخلاقية ومرتبتها بين الخلاقية ومرتبتها بين القوانين الوضعية لعالم الشرق القديم إلا تحت أضواء العصور السباقة على وجود بنى إسرائيل »، وذلك مكانه بعد صفحات ٠٠ وأمّا الآن فحسبنا أن نتابع مؤلف « سفر الخروج » وهو يخرج بنا من هذا المشهد محاولا اقناعنا بأن

<sup>(</sup>۱) الإصعاح ۲۰ « سفرالخروج »

« الصوت » عن أعالى سيناء جاء رهيباً أترع الجوانب عن هذه الجماعة بالفزع حتى أنهم قد ؛

« ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى ؛ تكلّـم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم الله معنا لئلا نموت ! فقال موسى للشعب ؛ لا تخافوا!. »(١)

لاتخافوا!.

« لا تخافوا لأن الله إنما جاء لكي بمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا .

فوقف الشعب من بعيد .

وأما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله !.. » (٢) وفي الضباب حدث أن ؛

« قال الربّ لموسى ، هكذا تقول لبنى إسرائيل ؛ أتتم رأيتم أننى من السهاء تبكاّمت معكم . لا تصنعوا معى آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب.

مذبحًا من تراب تصنع لى وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك . في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمى ذكراً آتى إليك وأباركك .

وإن صنعت لى مذبحاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة . إذا رفعت عليها إزميلك تُدنسها . ولاتصعد بدرج إلى مذبحي كَيُـلا تنكشف عورتك عليه! . »(٣)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۰ « سفر الخروج » (۲) الاصحاح ۲۰ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢٠ « سفر الخروج »

وهنا . . هنا يريد هذا المؤلف اليهوذى أن يقول بأن في دلك « اليوم » قد سُنجل في سجل ً الأديان قيام الدين اليهودي . .

إن الدين اليهودى ، هــذا الدين الذي يدين به يهود العالم اليوم والذى يعود بوجوده المباشر إلى خادم موسى ، يشوع بننون ، كما سيتجلى ذلك بعد قليل ، ليس هو ، كما يد عي مؤلف «سفر الخروج» ، بدينٍ إلى موسى يعود.. ثم إنه دين لن نستطيع أن نستجليه تمام الاستجلاء ما لم نستعرض الأحكام التي كو نته وهذه تضم السُّنن التي أستنها والتكاليف التي فرضها على أتباعه من تلك الجموعة من الناس التي كانت لا تُـُؤلفها الا ُّوحدة الأرومة و إلاُّ مجموعة تقاليد وبعض قيرَم ورثتها عن أصول مختلفة من أمم الشرق القديم فلا دين هناك بين أفراد هذه الجماعة كان ُ يوحِّـد ولاشريعة هناككانت علىقوانينها هذه الجماعة تسير حتى ، كما يحدثنا المؤلف اليهوذي ، كان ذلك « اليوم » الذي كلمهم فيه إلمَـهم من أعالى الجبل وجاءهم بتلك الشريعة التي كونتها القيُّمُ الأخلاقية التي بسردها قد مررنا والتي على أثرها جاءت « الأحكام » . وهنا نستطيع أن نقول إنه لمــًا كان الحــكم على أية شريعة يأتى من نفس الأحكام التي تأتى بها و بالتالى لمّــاكان الحكم على أية جماعة دينية يأتى من نفس ماتتقبــله هذه الجماعة من أحكام فلابدّ لنا من مو اصلة الإصغاء الى هذا المؤلف وهو يواصل الحديث مُسجلاً " تلك الأحكام التي يقول عنها بأنها جاءت في سيناء ، مقتطفين منها مافيه الكفاية للدلالة على مكانة هذه الجماعة البدائية في درجات الاجتماع .. فالمؤلِّف اليهوذي يحد ثنا بأن في ضباب سيناء ، أيضاً ، حدث أن « قال الرب لموسى » ؛

« وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم ؛

اذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حُـرًا...

من ضرب إنساناً فمات ُيقتل قتلا ًولكن ! الذى لم يتعمّد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل مكاناً يهرب إليه ...

اذا نطح ثور رجلا أو امرأة فهـات يُرجم الثور!. وأمَّـا هماحب الثور فيكون بريثًا!..

إن نطح الثور عبداً أو أمة يُعطى سيده ثلاثين شافل فضة والثور يُرجم ! . .

و إذا نطح ثور أنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه والميت أيضاً يقتسمانه لكن ! اذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يظبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له .»(١)

ثم الم الم الم

«كل من اصطحَـم مع بهيمة أيقبل قبلاً!

من ذبح لآلهة غير الرب" يهلك ...

لا تسب "الله . لا تاعن رئيساً في شعبك! . .

وأبكار بنيك تعطيني اكذلك تفعل ببقرك وغنمك ، سبعة أيام مع أمه وفى اليوم الثامن تعطيني إياه الله (٢)

« ثلاث مرات تُكَيِّد لي في السنة .

تحفظ عید الفطر تأکل فطیراً سبعة أبام کما أمرتك فی وقت من مصر . ولا یظهروا أمامی فارغین ا

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۲۱ « سفر الحروج »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٢٢ « سفر الخروج »

وعيد الحصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل.
وعيد الجميع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل.
ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب .
لا تذبح على خير دم ذبيحتى . ولا يبت شحم عيدى الى الغد!
أول أبكار أرضك تحضره الى بيت الرب إلهك .
لا تطبخ جدياً بلبن أمه!..»(١)

هذا هو اللثون الجوهرى من هذه « الأحكام » التي يرويها هذا المؤلف اليهوذى ويقول إنها جاءت إلى جماعة ما حلت في سفح سيناء إلا واستعر بين ضلوعها اللهيب المتأجج شوقاً إلى بلوغ « الأرض الموعودة » ا. . ثم لي لي المؤلف من هذه الرغبة مادة يستهل بها مرحلة جديدة خطرة في الريخ عقيدة « الأرض الموعودة » إذ يجعل الصفحات منها تبدأ على سفوح سيناء في الانتشار . .

ويقيناً .. إن مؤلف «سفر الخروج» ليتسخد من سفوح سيناء صفحة يُسطِّر عليها تاريخ « ببوت إسرائيل» أو هذه الجماعة التي يُحدثنا عنها فائلا ً بأنها ماحلست سفوح سيناء إلا وألهبت فكرة « الأرض الموعودة » منها الخيلة حتى المدك الذي بدأت به هذه « البيوت » تطالب بامتلاك « الأرض الموعودة » ...

ولكن! . . ها هى ذى الأيام من حولها تنصرف رتيبة والأمل بامتلاك « الأرض الموعودة » يتباعد حتى ليبدو فى مدى التفكير سرابًا يدفع بها إلى التملل فالملل! .

الاصاح ۲۳ « سفر الحروج »

أين « الوعد » ؟...

تهمهمية اطاهها مؤاف « سفر الخروج » على سفوح سيناء وجعل رياح الشك تدفعها من كل جانب بينما سكن إلى نفسه يتساءل ؛ علامً اللَّـجج ؟!. صبراً ، فماذا لو أنَّ « يهوه » لإسرائيل يقول ؛

« ها أنا مُرسل ملاكاً أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته .. فان ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحيثيين والفرزيين والكنمانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم !..

أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتى عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين . وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين من أمامك! . (١)

ولكن إ..

« لا اطردهم من أمامك فى سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية! قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تشمر وتملك الأرض. واجمل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر!

فإنى أدفع إلى أيديكم سُككان الأرض فقطردهم من أمامك!

لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهداً!

لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطىء إلى ً! . » (٢)

ومن هنا ينعطف مؤلف «سفر الخروج» ناحية الماطفة ويقول..

وهكذا ؛

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۲۳ «سفرالحروج» (۲) الاسحاح ۲۶ « سار الحروج »

« جاء موسى وحدّث الشعب بجميع أقوال الربّ وجميع الأحكام . فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا؛ كل الأقوال التي تكلّم بها الربُّ نفعل .

فكتب موسى جميع أقوال الربُّ .

وبكرٌ فى الصباح و بنى مذبحاً فى أسفل الجبل و إننى عشر عموداً لأسباط إسرائيل الإثنى عشر . وأرسل فتيان بنى إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للربِّ من الثيران .

فأخذ موسى نصف الدم ووضعه فى الطسوس. ونصف الدم رشَّه على المذبح . .

وأخذ موسى الدم ورشَّ على الشعب وقال ؟
هو ذا دم العهـد الذي قطعه الربُّ معكم على جميع هـذه الأقوال ! .»(١)

ثمَّ إنَّ الربَّ ؛

« قال لموسى ؛ اصعد إلى الربِّ أنت وهرون وناداب وأبيهو وسبمون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد . ويُقتربُ موسى وحده إلى الربّ وهم لا يقتربون . وأمّنا الشعب فلا يصعد معه . »(٢)

ثم الاله

«ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إكه إسرائيل!» (٣)

<sup>(</sup>۱) الإصعاح ۲۶ « سفر الخروج » (۲) الإصعاح ۲۶ سفر « الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاستماح ٢٤ « سفر الخروج »

### « رأوا إِلَّه إسرائيل » ؟!..

سؤال ، نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى ، وهو علينا لايضنُّ بالجواب . . بل يجيبنا بالإبجاب قائلا ؛

« رأوا إَلَه إسرائيل ! وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفَّاف وكذات السهاء في النقاوة .

## ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. » (١)

أمام هذه الرواية التي نسجلها نصوص من هذا «السفر » تُصرِّح كل الصراحة في قولها بأن أشراف إسرائيل رأوا «إله إسرائيل » رأى العين ورأوا رجليه ورأوا يده لا يسع الفكر منها إلا أن يطرق للحظة الاسيها والنصوص في هذه الرواية قد تجاوزت المدى اذ استرسات تقول بأن أشراف إسرائيل قد عادوا يقولون للجاعة المنتظرة في أسفل الجبل بأنهم قد رأوا إله إسرائيل وأنّه وإن كان لم يمد لهم يده فانما هم معه قد ؛

# «...أكلوا وشربوا !...<sup>(۲)</sup> والآن ؟.

الآن يحق لنا أن تتساءل ؛ أية الصلات كانت الصلة التي يحملها هذا المؤلِّف اليهوذي قائمة بين « يهوه » و بين « جماعة يهوه » ؟ !

لا جدال فى أن « مشكلة الصلة » تُمتبر فى الدوائر الفكرية أهمّ ناحية فى مشكلة التفكير الإلهك وأعمق مشكلات الألوهية إطلافاً ولكنفا إذ نلقى فى هذا الصدد هذا السؤال فليس إلاَّ لنترك الإجابة عنه لهذه النصوص

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٤ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصماح ٢٤ « سفر الخروج »

التي تأتينا بصورة عن هذه «الصلة» ساذجة كل السذاجة ، نابعة من نفس، تفكيرها عن «يهوه» ونفس، تفكيرها عن «يهوه» ونفسه وآنية من خلال تصويرها لألوهية «يهوه» ولماهية هذه الألوهية!.. ولما كان العقل في هذه الجماعة لم يتعرّ ضلشكلة ما من مشكلات التفكير الإلهت فقد أخذت هذه الجماعة هذ، العقيدة عن هذه النصوص وكما صوره هذا المؤلف اليهوذي الذي يأبي إلاأن يكمل تصويره لهذه الصورة فيسترسل محدثاً بأنه بينها كان أشراف إسرائيل يحدثون الجماعة عن رؤيتهم ف فيسترسل محدثاً بأنه بينها كان أشراف إسرائيل يحدثون الجماعة عن رؤيتهم ف أعلى لإله إسرائيل وكيف رأوا رجليه وكيف أكلوا معه وشربوا إلا وأعقب ذلك أن ب

« قال الربُّ لموسى ؛ اصعد إلى ّ إلى الجبل وَكُنُ هناك .. فأعطيك لوُّ حي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم .

فقام موسى ويشوع خادمه . وأما الشيوخ فقال لهم ؟ اجلسوا ههنا حتى ترجع اليكم وهو ذا هرون وحور معكم .. فغطس السحاب ألجبل .. ودخل موسى فى وسط السحاب وصعد إلى الجبل .

وكان موسى فى الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة .» (١) وهناك . . هناك « فى وسط السحاب » ؛

«كلم الربُّ موسى قائلا؛

كَالَّمْ بني إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة ! مِن كُلَّ مَن يُحَمَّـهُ. قلبه تأخذون تقدمتي . وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم ؛

ذهب وفضَّة ونحاس!

واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص وجاود كباش

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۲۶ « سفر المروج »

محمر"ة وجاود تخس وخشب سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة . فيصنعون لى مقدساً لأسكن في وسطهم . . »(١)

کیف ک...

لا حاجة بنا إلى القاء هذا السؤال فا من التفصيل يجى، من هذا المؤلف اليهوذى الإيضاح بأن « إله إسرائيل » قد واصل الكلام واضعاً شروط المسكن وفي سط بني إسرائيل فلقد ،

«كلَّم الربُّ موسى قائلا ..؛ بحسب جميع ما أنا أُريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون ؛

فيصنعون تابوتاً من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وارتفاعه ذراع ونصف وتخشيه! وخارج تغشيه! وتصنع عليه أكليلا من ذهب حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثانى حلقتان . .

وتضع فى التابوت الشهادة التي أعطيك .

وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان و نصف وعرضه ذراع و وضنع كروبين من ذهب . صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء .

فاصنع كروباً واحد على الطرف من هنا وكروباً آخر على الطرف من هناك! . . ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظلان بأجنعتهما على الغطاء ووجهاها كل واحد إلى الآخر . نحو الغطاء يكون

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٥ « سفر الخروج » .

وجها الكروبين وتجعل الغطاء على التنابوت من فوق ... وأنا أجتمع بك هباك!

واتسكلم معسك من على الغطاء ، من بين السكروبين السكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل !. » (١)

« تصنع مائدة من خشب السنط طولها ذراعان وارتفاعها . ذراع ونصف . و تُعَشِّيها بذهب نقى . وتصنع لها إكليلا من ذهب حو اليها . وتصنع لها إكليلا من ذهب حو اليها . وتصنع لها جاجبها إكليلا من ذهب حو اليها . . وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقى ! . .

وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامى دائمًا ! . . . » (٢) ثمَّ ؟ . . . ثم ؟

« تصنع منارة من ذهب نقى !

تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها. وست الشعب خارجة من جانبيها. . . .

فى الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجره وزهر . وفى الشعبة الثانية ثلاث كاسات لوزية بعجره وزهر . وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة . .

جميعها خراطة واحدة من ذهب نقى ! وتصنع سرجها سبعة . فتصعد سرجها اتنضىء إلى مقابلها .

وملاقطها ومنافضها من ذهب نقى . من وزنة ذهب

(١) الإصحاح ٢٥ « سفر الخروج » (٢) الإصحاح ٥٠ « سفر الخروج »

نقى تصنع مع جميع هذه الأواني! »(١)

إن هذه لإنارة « المسكن » · وأما « المسكن » ؟ ...

« وأما المسكن فتصنعه من عشر شقق بوص مبروم وأسمانجونى وأرجوان وقرمز .

بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها ! طول الشقة الواحدة ثمان وعشرون ذراعاً وعرض الشقــة الواحدة ، ربع أذرع .

قياساً واحداً لجميع الشقق !

تكون خمس من الشقق بمضها موصول ببعض و خمس شقق بعضها موصول ببعض و خمس شقق بعضها موصول ببعض على حاشية الشقد الواحدة في الطرف ومن الموصل الواحد . وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني .

خمسين عروة تصنع في الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصَّل الثاني . تكون العرى بعضها مـُقابل لبعض . وتصنع خمسين شظاظًا من ذهب . وتصل الشقتين بعضها ببعض بالأشظة فيصير المسكن واحداً .

وتصنع شققاً من شعر معزى خيمة على المسكن . احدى عشرة شقة تصنعها ، طول الشقة الواحدة ثلاثون ذراعاً وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع .

قياساً واحداً للإحدى عشرة شقة ا

وتصل خمسًا من الشمقق وحدها وستًا من الشقق وحدمه

وتثنى الشقة السادسة في وجه الخيمة . . . .

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۵ « سفر الخروج »

وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمر"ة . وغطاء من جلود تخس من فوق .! » (١)

ثم ، ماذا بعد ذلك ! . . بعد ذلك ؟ « تصنع الألواح الهسكن من خشب السنط . .

طول اللوح عشرة أذرع وعرض اللـَّوح الواحد ذراع ونصف... وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحاً إلى جهة الجنوب نحو التيهـَّـن...

ولجانب المسكن الثانى إلى جهة الشمال عشرين لوحاً ... ولمؤخر المسكن أنحو الغرب تصنع ستة ألواح . . .

وتصنع عوارض من خشب السينط. خماً لألواح جانب المسكن الواحد. وخمس عوارض لألواح جانب المسكن الثاني. وخمس عوارض لألواح جانب المسكن الثاني. وخمس عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف. وتغشى الألواح بذهب. وتصنع حاقاتها من ذهب . وتغشى العوارض بذهب.

وتقيم المسكن كرسمه الذى أظهر لك فى الجبل!. » (٢) ثم ، ما ذا بعد ذلك!.. بعد ذلك ؛

« تصنع حجاباً من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم . صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم!

وتجعله على أربعة أعمدة من سنط مغشاة بذهب . رززها من ذهب ! ..

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۲ « سفر الخروج » (۲) الاصحاح ۲۲ « سفر الخروج »

وتجمل الحجاب تحت الأشظة . وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس .

وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة فى قدس الأقداس . وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن . وتجعل المائدة على جانب الشمال .

وتصنع سُجُهُمَّا لمدخل الخيمة من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز 1

وتصنع للستجف خمسة أعمدة من سنط وتغشيها بذهب . رززها من ذهب!..»(١)

« تصنع المذبح من خشب السنط! طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع مُـربَّمًا يكون المذبح. وارتفاعه ثلاث أذرع..

وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومخامره جميع آنيته تصنعها من نحاس . .

كَمَا أَظْهِرُ لَكُ فِي الجِبْلِ ﴿ هَكَذَا يَصَنَّعُونَهُ !. ﴾ (٢)

ثم المم ؛

« تصنع دار المسكن !..

طول الدار مئة ذراع وعرضها خمسون فخمسون وارتفاعها خمس أذرع من بوص مبروم وقواعدها من نحاس .

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲٦ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٧ « سفر الخروج »

جميع أو أنى المسكن فى كل خدمةـــه وجميع أو تاده وجميع أو تاد الدار من نحاس !

وأنت تأمر بنى إسرا ئيل أن ميقد موا إليك زيت زيتون مرضوض نقياً للضوء لإصعاد السرج دائماً ١٠ هـ (١)

« قرَّب إليك هرون أخاك وبنيه معه من بين بنى إسرائيل ليسكمهن لى !

هرون ناداب وأبيهو اليعاذار وإيثامار بني هرون. واصنع ثيابًا مقدّسة لهرون أخيك للمجد والبهاء! و تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملائمهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون لتقديسه ليكهن لي.

وهذه هي الثياب التي يصنعونها ؛

صدرة ورداء وجبّة وقديص مخرّم، وعمامة ومنطقة.. فيصـنعون الرداء من ذهب واسمانجوني وأرجوان وقرمز و وص مبروم صنعة حائك حاذق !..

و تصديع طوقين من ذهب . وسلسلتين من ذهب نقي . عدواتين تصنعهما صنعة الضفر وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقين .

وتصلع صدرة قضاء . . . تسكون مراّبعة مَثنيَّة طولها شبر وعرضها شبر . وأنرصَّع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة . صف عقيق أحمر وباقوت أصفر وزمر"د الصف الأول . والصف الثاني بهرمان وياقوت

<sup>(</sup>۱) الأصحام: ۲۷ « سفر الحروج »

أزرق وعقيق أبيض. والصفّ الثالث عين الهرّ وبشم وجمشت. والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب.

تكونُ مطوَّقة بذهب في ترصيعها!..

وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقى "...
وتصنع جبَّة الرداء كلها من أسمانجونى وتكون فتحة رأسها
في وسطها ... وتصنع على أذيالها رُمَّانات من أسمانجونى وأرجوان وقرمز على
أذيالها حواليها . وجلاجل ذهب بينها حواليها .

جلحل ذهب ورمانة جلحل ذهب ورمانة على أذيال الجبَّة حواليها . فتكون على هرون للخدمة ليُسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت!...

ولبنى هرون تصنع أقمصة وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء .

و تُلبس هرون أخاك إيسًاها وبنيه معه وتمسحهم وتملأ أياديهم وتقدسهم ليكهنوا لى .

وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة .» (١)

وأما ماذا « تصنعه لهم لتقديسهم ليكرمنوا لى » فأنما ؛ « هذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لى ؛

خذ ثوراً واحداً ابن بقر وكبشين صحيحين . وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت . من دقيق حنطة تصنعها . وتجعلها في سلة واحدة وتقدّمها في السلة مع الثور والكبشين .

<sup>(</sup>۱) الإصعاح ۲۷ «سفر الخروج »

وتُنقدِّم هرون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء .

وتأخذ الثياب وتُلبس هرون القميص وجبتة الرداء والرداء والرداء والرداء والصدرة وتشدّه بزنار الرداء . وتضع العامة على رأسه وتجمل الإكليل المقدّس على العامة . وتأخذ دهن المسحة وتسكيه على رأسه . .

و تُقدَّم الثور إلى قدَّام خيمة الاجتماع. فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الثور.

فتذبح الثور أمام الربّ عند باب خيمة الاجتماع . وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصبعك وسائر الدم تصبته إلى أسفل المذبح .

وتأخذ كل الشحم الذى يُسغشتى الجوف وزيادة الكبد والكليتين بوالشّحم الذى عليهما وأتوقدها على المذبح.

وأ ما لحم الثور وجلده وفرثه فنحرقها بنار خارج المحـَّلة .

هو ذبيحة خطيّــة .

وتأخذ الكبش الواحد فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الكبش .

فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترسّه على المذبح من كل ناحية. وتقطع الكبش إلى قطعه . وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه . وتُوقد كل الكبش على المذبح .

هو محرقة للربّ . رائحة سرور! وقود هو للربّ! وتأخذ الكبش الثانى فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الكهش . .

فتذبح الـكبش وتأخذ من دمه وتجمل على شحمة أذن هرون وعلى شحمة أذن هرون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى . وعلى أباهم أرجلهم اليمنى . وعلى أباهم أرجلهم اليمنى . وترش الدم على المذبح من كل ناحية !

وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هرون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه.

ثم تأخذ من الكبش الشحم و الأليَّة والشحم الذي يُغشِّي الجوف وزيادة الكبد والكايتين والشحم الذي عليهما والساق البيني . فإنه كبش ملي . ورغيفاً واحداً من الخبز وقرصاً واحداً من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب . وتضع الجميع في يدى هرون وبنيه تُردّدها ترديداً أمام الرب . ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على المذبح فوق الحرقة .

رائحة سرور أمام الربّ . وقود هو الربّ ! ثممَّ

تأخذ الفصَّ من كبش الملىء الذى لهرون و تُردده ترديداً أمام الرب فيكون لك نصيباً ا و تُقدِّس فص الترديد وساق الرفيعة الذى ردد والذى رفع من كبش الملىء تمَّا لهرون وبنيه . . .

وأما كبش الملىء فتأخذه وتطبخ لحمه فى مكان مقدس. فيأكل هرون وبنوه لحم الكبش والخبز الذى فى السلة عند باب خيمة الاجتماع...

و إن بق شيء من لحم المليء أو من الخبز إلى الصــباح تحرق الباقى بالنار . لا يؤكل لأنه مقدًاس!

و تصنع لهرون و بنيه هـكذا بحسب كل ما أمرتك . سبعة أيام .

غلا أيديه.

و تُــقد مّ ثور خطية كل يوم لأجل الــكفّـارة .

وتطمِّر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه . سبعة

أيام تكفر على المذبح وتقدسه فيكون المذبح قدس الأفداس !.. »(١)

وأُمَّا ما ذا سيقدُّم على الذبح ؟ . . فسؤ ال ناقيه إلى هذا

الؤلف اليهوذي وليأتينا منه هذا الجواب ،

« هذا ما تُـُللَدُّ مه على المذبح ؛

خروفان حولیان کل یوم دائماً ا

الخروف الواحد تقدمه صباحاً

و الخروف الثاني تقدمه في العشيَّـة.

وعُـُشُــر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرضّ .

وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد .

والخروف الثانى تقدمه فى العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبة

تصنع له .

رائحة سرور وقود الربِّ!

مُحرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع ... حيثُ

اجتمع بريكم لأكلهك هناك! . »(٢)

ثم اا ا

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۹ «سفر الخروج»

 <sup>(</sup>۲) الاصعاح ۲۹ «سفر الحروج»

شمساً ؛

كلسم الربُّ موسى قائلاً؛

وأنت تأخذ لك أفحر الأطياب!

مُراً قاطراً خمس مئة شاقل
وقرفة عطرة نصف ذلك مئتين وخمسين
وقصب الذريرة مئتين وخمسين
وسليخة خمس مئة، بشاقل القدس. و مِنزيت الزيتونهيناً.

لا يسعنا أمام هذه النصوص إلا أن نتوقف قايلاً لأن هذا للمؤلف اليهوذي يحمل إلينا بها نغما هي على بني إسرائيل جديدة كل الجد لا لأنه لا عهد لإسرائيل بها في تلك الفترة الزمنية التي يتحدث عنها هذا المؤلف فحسب وإثما لأن هذه العناصر التي تجمع هذا الجمع و « بالزيت المقدس » تمزج وتعد « للمسحة » لم نعرفها إلا للصر القديمة وكانت قاصرة على الملوك يوم كانت قبضتهم تمتلك السشطة الدينية إلى جانب المدنية فأي هدف ، من ثم "، يستهدفه مؤلف « سفر الخروح » من وراء هذه النصوص ؟ 1.

أيريد هذا المؤلف اليهوذى أن يشير لنا بهذا القول إشارة لا نكون مخطئين إذا قلنا إنها إشارة مباشرة بأن موسى كان يريد أن يصبح ، بهذه « المسحة » ، فى بنى إسرائيل مَلِكا ؟

لاشك فى أن هذا ما يدَّعيه هذا المؤلَّف وأنه بهذا القول اليفين لموسى ، عليه السلام ، رسالة هوعنها لام بهذا الحديث الذى يجعله صادراً

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣٠ « سفر الخروج »

عن « إلَّـ السرائيل » إلى موسى والذي يختبمه بهذا النص ؟

«ثمم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوحتى الشهادة لوحى حجر مكتوبين بأصبع الله ا. »(١)

ولكن ١٠.

هذا يطلع علينا مؤلف «سِفْر الخروج» برواية جديدة عن حدَث الخر جديد . . فهو يُحدثنا عن لوافح ذلك الشك العاصف الذي عصف بالقلب من إسرائيل وأحاط بموسى في خلال تلك الليالي التي غابها في معارج سيناء . . وليقول لنا بأن هذا الشك قد اتتخذ مظهر الحنين اللاعج إلى ما قد ترك «بيوت إسرائيل» في مصر من ألوان عبادة شعبية رمزت إلى معبودها بتمثال عجل . . ومن ثم فليو الى المسمع منا إلى هذا الؤلف الإصغاء وهو يواصل الحديث قائلا ؟

« ولما رأى الشعبُ أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون وقالوا له ؛ قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأنَّ هذا موسى ، الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر ، لا نعلم ماذا أصابه!

فقال لهم هرون ؛ انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم. وأتونى بها .

فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى مرون . فأخذ ذلك من أيديهم وصور ره بالأزميل وصنعه مجلاً مسبوكا !... فلما نظر هرون بَـنَى مذبحاً أمامه ونادى هرون وقال ؟:

غداً عيد للرب ا

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۳۱ « سفر الحروج »

فبكتروا في الفد وأصعدوا محرقات وقد موا ذبائع سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للّـعب!. »(١)

كيف ال

نحن لا نستطيع أن نمر بهذه النصوص مروراً عابراً ولا يسعنا إلا أن نقف أمامها متسائلين ؛

كيف أيمكن أن يحدث هذا وهذا المؤلف نفسه كان قد ذكر، من قبل، بأن شيوخ إسرائبل وعلى رأسهم هرون قد رأوا رأى العين «إلـ إسرائيل» وأنهم قد عادوا من أعلى الجبل مقتنعين بما رأوا و به مؤمنين؟!. مم في غضون غيبة اوسى في طوايا سيناء يصنع هرون عجلا مسبوكاً من ذهب ويبني له مذبحاً ثم يسعى إليه « بنو إسرائيل » بالذبائح للأكل والشرب! وما فرغوا من ذلك إلا وقاموا يلعبون ناسين « يهوه » إلـ إلـ إسرائيل؟!.

سؤال يتذف بنفسه إلى الخاطر بيما المسمع يواصل الإصفاء إلى هذا المؤلف اليهوذي وهو يواصل الحديث قائلا بأنه ماطاب لبني إسرائيل اللهو وما استطابوه وماراحوا يلمبون ويقدمون الذبائح: لا إلى «بهوه» وإناما اللهو وما الذي صوره هرون على شبه عجل ، إلا وفجأة ، بصحبة يشوع بن نون ، هبط ؟

« موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى يده! لوحان مكتوبان على جانبهما. مِن هنا و بِن هنا كانا مكتوبين.

واللوحان هما صنعة الله ! والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين ! . » (٢)

<sup>(</sup>١) الاستماح ٣٢ «سفر الخروج » (٢) الاستماح ٣٢ «سفر الخروج »

### وحدث أن ؛

« سمع يشوع صوت الشعب في هنافه فقال لموسى ؟ صوت قتال في المحلَّمة ؟ فقال ؛ ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة . بل صوت غناء أنا سامع !

وكان عندما اقترب من الحلة أنه أبصر المجل والرقص!.»(١)

أبصر موسى عجلا مسبوكاً من ذهب حوله تمرح جماعة ُ إسرائيل راقصة ويذهب بها المرح من حوله كل مذهب كما أبصر هرون واقفاً أمام هذا العجل وله يكمهن ؟

« فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرها !.» (٢)
حتما كان أن ترتج لمرأى موسى جماعة اسرائيل وعلى رأسها
هرون وأن ترتسم على الوجوه علامة استفهام غريبة كاكان حتما أن يرتد
الواحد تلو الآخر جفلا أمام قطع متناثرة من « لوحى حجر مكتوبين بأصبع
الله و نفسها صنعة الله »..

لا جدال في أن الألواح لم تكن بالشيء الجديد فالزمن إنما زمن سيجلاً ته ألواح وقوانينه وأحكامه وعقائده كانت على الألواح تُعفر و تُسطر ومتاحف عصرنا الحاضر مترعة بهذه الألواح . . وإنما الجديد في هذين اللوحين هو أنهما «صنعة الله» والكتابة عليهما «كتابة الله» وبنفس «أصبع الله» ومن ثم فهما لوحان لا كالألواح ! . .

وأمَّما كيف كسر موسى هذين « الـَّلوحين » فلم يكن ذلك

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٣ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣٢ « سفر الخروج »

إلا أثر انتفاضة غضب من هذه الجماعة المرتدة وأماً كيف عادت هذه الجماعة إلى حظيرة « الرب » فسؤ ال جوابه عند هذا المؤلف الذى تابع روايته وفي غير تورّع راح يصور ر موسى مقبلاً على هذه الجماعة يحدثها قائلاً بأنه وهو في أعلى الجبل حدث أن ؟

« قال الرب لموسى ؟

اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر . زاغوا سريماً عن الطريق الذي أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكاً وسجدوا له وقافوا هذه آلمتك يا إسرائيل!

فالآن اتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم !.. فتضرَّع موسى أمام الرب إلهــه وقال ؛

لاذا يارب يحمى غضب على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر ؟!.

لماذا يتكلم المصريون قائلين وأخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟!

ارجع عن حمو ً غضبك واندم على الشر ً بشعبك! اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل! عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم ؛ أعطى نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد!

فندم الرب على الشرِّ الذي قال إنه يفعله بشعبه! » . (١)

لو استطعنا تصو و هذه اللحظة من التاريخ اليهوذي لانحسرت

<sup>(</sup>١) الامتحاح ٣٢ ﴿ سفر الخروج ﴾

أمامنا جلية في ضوء التحليل النفسي الشخصية التي كتبت هذه السطور ولتحلّلت. في يدنا العناصر التي كو "نت الدين اليهودي الحالى . . وهذا يُحتم علينا أن نزداد اقتراباً من هذا المؤلف اليهوذي لارتباط هذا الدين به أتم ارتباط وأن نصلي. إليه وهو يُكل روايته هذه قائلا بأن موسى كسر اللّوحين ؛

« ثم اخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطبحنه حتى. مار ناعماً وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل!. »(١)

« وقال موسى لهرون ؛ ماذا صنع بك هذا الشعب ؟ ! . . فقال هرون ؛ لا يحم غضب سيدى ! أنت تعرف الشعب أنه في شر " ! فقالوا لى اصنع لنا آلهة نسير أمامنا لأن " هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ؟ فقلت لهم ؛ مَن له ذهب فلينزعه ويعطنى ! فطرحته في النار فخرج هذا العجل ! . . » (٢)

وهنا . . . هنا يأبي مؤلف «سِفْسرالخروج» إلا الن يسير بروايته هذه حتى النهاية فيقول بأن عند ذاك ب

« وقف موسى فى باب المحـّلة وقال ؛ مَن المربّ فإلىَّ! فاجتمع إليه جميع بنى لاَ وى فقال لهم ؛ هكذا قال الربُّ: آله إسرائيل ؛

ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومُـرُثُوا وارجعوا من باب

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٢ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاسمعام ٢٢ « سفر الحروج »

إلى باب فى المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه .

ففعل بنو لآوى بحسب قول موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو الاثة آلاف رجل!

وقال موسى ؛ املاً وا أيديسكم اليوم للربّ حتى كل واحد بإبنه وبأخيه! فيعطيكم اليوم بركة!.»(١)

والآن . . الآن وقد أنهى هذا المؤلف هذه المجزرة البشرية ولطَّخ كل واحد بدم أخيه وإبنه وصاحبه وقريبه ، فأيس إلا اليتحول بخياله طاويًا به ليلة من عمر التاريخ الإسرائيلي مرت على هذا الحدث ليسرع بعد ذلك يُشمِّر عن ساعده ويسطر ،

« وكان في الغدأن موسى قال للشعب! أنتم قد أخطأتم خطّية عظيمة . فأصعد الآن إلى الربِّ لعلى أكفّر خطيتكم .

فرجع موسى إلى الربِّ وقال ؟ آه . قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيم عظيمة ، وصنعوا لأنفسهم آلهـة من ذهب ، والآن . إن غفرت خطيتهم وإلاَّ فامحنى من كتابك الذى كتبت ،

فقال الربُّ لموسى ؛ من أخطأ إلىَّ أمحوه من كتابى . والآن اذهب أهد الشعب إلى حيثُ كلتك . . . » (٢)

اذهب . . ؟

« اذهب إصهد من هنا أنت والشعب!.. إلى الأرض

<sup>(</sup>١) الاصلحاح ٣٢ « سقر التخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣٢ ﴿ سفر الحروج ﴾

اللتي حلفت لإبراهيم و إسحاق ويعقوب قائلاً ؛ لنسلك أعطيها! . . أرض تفيض البناً وعسلا! . » (١)

وهكذا . . هكذا يعود بنا هذا المؤلف اليهوذى وينعطف ناحية « الأرض الموعودة » . . . هذه « الأرض » التي لذكرها ، كما تحمل إلينا منه النصوص ، اهتزت الأعطاف من بنى إسرائيل طرباً انعطفت به نفوسهم ناحية « يهوه » من جديد . . .

ولكن . . هنا يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذي برواية أخرى جديدة محورها « إله إسرائيل » هذا الذي هبطبه بعد هذا الحدث مباشرة من قم الجبل إلى وسط بني إسرائيل حتى لا تغيب العين منه لحظة عن هذه الجماعة التي اختارها لنفسه « شعباً » ويستهل هذه الرواية قائلا إن ؟

« الرب قد قال لموسى ؛ قل لبنى إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة . إن صعدت لحظة فى وسطكم أفنيتكم. » (٢)

ولذلك ؛

« لا أصعد في وسطك ! . » (٣)

رأى مؤلف « سفر الخروج » أن إسكان « إله إسرائيل » في وسط إسرائيل أفضل من سكناه الجبل . . فني سكناه في وسط « شعبه » خير ضمان كي لا تعود هذه الجماعة إلى ما صنعت يوم طابت من هرون أن يصنع لما عجلا مسبوكا وراحت أمامه ترقص ! . . فلو لم يكن « يهوه » في الجبل

<sup>(</sup>۱) الاصماح٣٣ «سفر الخروج»

<sup>(</sup>٢) الاستحاح ٣٣ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الإستحاح ٣٣ « سفر الحروج»

وقتذاك لما استطاعت إسرائيل أن تصنع ما صنعت! . . ومن ثم فلتُنسُصب له بين خيام جماعة إسرائيل خيمة! . . أبى هـــذا الأؤلف إلا آن يمادى في مهتانه فينسب ذلك إلى موسى قائلا بأن عند ذاك .

« أخذ موسى الخيمة و نصبها له .. ودعاها خيمة الاجتماع . .

وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند عاب الخيمة . . فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفاً عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته . . » (١)

فانما في هذه « الخيمة» ؟

« يتكلم الربّ مع موسى .. وجهاً لوجه كما يُسكلم الرجل صاحبه! . » (۲)

ولكن! . . هـذه « الخيمة » لم تـكن لتترك وحـدها قطّ فا أَنما إذا تركها موسى لأمر؛

« كان خادمه يشوع بن نون .. لا يبرح من داخل الخيمة. » (۳)

وهنا. . هنا نرانا نتمهل، لحظة ، لنقول ؛

ما هذا الخلط الذى يأتيه مؤلف «سفرالخروج» وهو عن تلك « المحكالمة القدسية » يتحدث هذا الحديث قائلا بأن إلى هذه « الخيما إذا ما أراد الربُّ موسى أو أراد موسى الربَّ « ينزل الرب » وفي « عامود سحاب » يقف بالباب؟!.

<sup>(</sup>١) الإستعاح ٣٣ « سفر الخروج » (٢) الاصحاح ٣٣ « سفر الحروج »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٣٣ « سفر المروج »

#### ترهات ! . .

لا جدال أنها لترهات يضيف بها هذا المؤلف إلى أضاليله أضاولة جديدة لاسيمًا وأنه بعدأن نصب لإكه إسرائيل خيمة واسكنه في وسط إسرائيل وجعل العين من « يشوع بن نون » عليها أبدأ ساهرة تلفَّت فرأى أنه لم يضف على مسكن إله إسرائيل مهابة تليق بمرتبة ألوهيته .. ومن ثمَّ شمَّر عن ساعده من جديد ليطلع علينا يحدثنا قائلا بأن بعد أيام من نصب « الخيمة » ،

«كلسم موسى كل جماعة بنى إسرائيل قائلاً ! هذا هوالشي « الذى أس به الربّ قائلا ؛ خذوا من عندكم تقدمة للرب . . ذهباً وفضة ، وتحاساً وأسمانجونيا وأرجونا وقرمزاً وبوصاً وشعر معزى وجلود كباش محسَّرة . وجلود تخس وخشب سنط وزيتاً للضوء وأطياباً لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للردا، والصدرة .

وكل حكيم القلب بينكم فليأت ويصنع كلما أمر به الربُّ السكن ، وخيمته وغطاؤه وأشظته وألواحه وعوارضه وأعمدته وقواعده .

والمائدة ، وعصوبها وكل آنيتها وخبز الوجوه .

ومنارة الضوء، وآنيتها وسرجها وزيت الضوء .

ومذبح البخور ، وعصويه ودهن المسحة والبخور العطر

وسجف الباب لمدخل المسكن .

 وأستار الدار ، وأعمدتها وقواعدها وسجف باب الدار .

وأوتاد المسكن وأوتاد الدار، وأطنابها .

والثيابالنسوجة ، للخدمة في المقدس.

والثياب المقدسة لهرون الكاهن وثياب بنيه للكهانه! . . » (أ)"

ومن شم ؛

« خرج كل جماعة بنى إسرائيل من بين يدى موسى، وشى وأنى كل من حرَّكه قلبه وكل من سخت نفسه فجاءوا بتقدمه للرب . أنى. الرجال والنساء . فجاءوا بأسورة وشنوف وخواتم وقلائد كل متاع من

الذهب! . . .

وكل من وجد عنده أسمنجونى وأرجوان وصبغ قرمز وبزّ وشعر معزى وجلود كباش مصبوغة بالحمرة وجلود سمنجونية أتى بها . وكل من كان عنده تقدمة من فضة ونحاس أتى بتقدمة للرب .

وكل من وجد عنده خشب سنط لصنعة ما من العمل أتى به وكل امرأة حازقة غزلت بيدها وأتت بغزل من السمنجوني والأرجوان وصبغ القرمر والسبز . . . والأشراف أتوا بحجارة الجزع وحجارة السترصيع . . . وبالطيب والزيت . كل رجل أو امرأة من بني إسرائيل سخت نفسه أن يأى بشيء لجميع العمل انذى أمر الرب بأن يعمل على يد موسى، أنى به تعلوعاً لل . . . » (٢)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٥ ﴿ سفر الخروج ١٧

<sup>(</sup>٣) الاصعاح ٥٠ « سفر الخروج »

وهنا ب

« قال موسى لبنى إسرائيل ؛ انظروا إن الرب قد دعا بصلائيل بن أورى بن حور من سبط يهوذا . . . لإختراع أمثلة تصنع من الذهب والفضة والنحاس ولنحت الجواهر لاترصيع ولنجارة الخشب . . وألقى فى قلبه أن يعلم هو وأهايا ب بن أحيساماك من سبط دان . . . وملا أقاوبهما حكمة ليصنعا كل صنعة نجار ونستاج حاذق ومطرز فى السمنجونى والأرجوان وصبغ القرمز والبز وكل صنعة حائك من صانعى كل صنعة . . . » (١)

ومن ثممًّا بـ

« نادى موسى بصلائيل وأهايآب وكل ذى حكمة .. فتسلّموا من بين يدى موسى جميع التقدمة التي جاء بها بنو إسرائيل لأعمال خدمة القدس ليصنعوها . فأقبل جميع الحكماء الذين يصنعون كل أعمال القدس كل امرىء منهم من عمله الذي يصنعه . . .

تفصنع المسكن كل ذي حكمة من صانعي العمل . . » (٢)

وأمرًا ما ذا صنعوا ؟ . . فقد ؟

« صنعوا عشر شقق من بزّ مشرور وسمنجونی وأرجوان وصبع قرمز . طول كل شقة ثمان وعشرون ذراعاً في عمض أربع أذرع . . ولفقوا خمساً من الشقق الواحدة إلى الأخرى وخمساً من الشقق الواحدة إلى الأخرى . وعملوا خمسين عروة . . وعملوا خمسين شظاظاً

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ه « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣٦ « سفر الخروج »

من الذهب. . وصنعوا خمسين شظاظاً من نحاس . . وعملوا غطاء للخباء من جلود كباش مصبوغة بالحمرة . . وصنعوا ألواحاً للمسكن من خشب السنط. » (١) هذا بعض ما عملوا . . .

وهناء

« صنع بصلئيل التابوك . . وغشَّاء بذهب نقى من داخل ومن خارج! . .

وصنع المائدة ٠٠ وغشاها بذهب نقى من وصنع الأوانى التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب نقى من وصنع المنارة من ذهب نقى من وصنع المنارة من ذهب نقى من وصنع دهن المسبحة مقدساً • والبخور العطر نقياً صنعة العلماً العلماً العلم المنارة به (٢)

شم ؛

« صنع مذبح المُحرقة من خشب السنط . . . وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس . . . وصنع الدار . . أستار الدار من بوص مبروم ! . . صنع كل ما أمر به الرب موسى . ومعه أهوليا آب . . نقاش ومُوسَّش وطر ّاز ! . » (٣)

ولذلك و

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ٣٦ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>۲) الاصحاح ۳۷ « سفر الخروج »

<sup>(</sup>٣) الاصتحاح٣٨ « سفر الحروج »

« من الأسمانجونى والأرجوان والقرمز ، ضنعوا ثياباً منسوجة للخدمة فى المقدس وصنعوا الثياب اللقدسة التى لهرون . . <u>، الرداء من ذهب</u> واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم .

مَدُّوا الذهبَ صَفَائِح وقد ُّوها خيوطاً ليصنعوها . . كما أمر الربُّ موسى ...

وصنعوا حجرى الجزع محاطين بطوقين من ذهب. وصنعوا الصدرة .. رصّعوا فيها أربعة صفوف حجارة . صف عقيقاً حر وياقوت أصنر وزمر د .. والصف الثانى بهرمان وياقوت أزرق وعقيقاً بيض ، والصف الثالث عين الهر ويشم وجست ، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب ٠٠٠

وصنع جبّة الرداء صنعة النسّاج كلها من أسمانجوني .. وصنعوا تجلاجل في وسط الرمّانات على وصنعوا الجلاجل في وسط الرمّانات على أذبال الجبّة . . .

وصنعوا الأقمصة من بوص صنعة النساّاج، لهرون وبنيه والعامة من بوص! ٠٠ »(١)

وهكذا ؛

« فعل موسى بحسب كل ما أمرة الربّ . هكذا فعل ! وكان في الشهر الأول من السنة الثانية في أول الشهر أن المسكن أقيم . »(٢) وعند ذاك ؛

« غطت السحارَبةُ خيمةَ الاجتماع وملاً بهاءُ الربِّ المسكن ! • •

<sup>(</sup>۱)الاصماح ۳۹ د سفر الخروج» (۲) الإصحاح ٤٠ « سغر الحروج»

سحابة الربّ كانت على المسكن نهاراً وكانت فيها نار ليلاّ أمام عيون كل بيت إسرائيل!. »(١)

والآن ؟ . . . الآن وقد أقيم « المسكن » على الصورة التي ارتضاها « إله إسرائيل » . . . الآن « وقد سكن إله إسرائيل» وسط إسرائيل وعن قمة سيناء اتسخد خيمة الاجتماع » بدلا ، وذلك لترقب عينه عن قرب تحركات إسرائيل ، فليس إلا نتساءل ؛ أى لون من ألوان العبادات والتعبد ستؤديه إسرائيل إلى « إله إسرائيل ؟ ! . . »

سؤال ، نلقيه إلى مؤلف « سِفْر الخروج » . . ولكن ! . . كفّت يد مُؤلّف « سِفْر الخروج » . . ولكن ! . . كفّت يد مُؤلّف « سِفْر الخروج » عن التسطير و تراخت وهناً من شطحات خيال مادى وفي مدى الترهات قطع شوطاً بعيداً ، غير أن للاجابة عن هذا السؤال يهب مُؤلف يهوذى آخريتناول قلمه و يجريه لتؤلف منه سطور السفّر الاثالث من « الأسفار الخسة » وذلك ليحدثنا قائلا ؛ بأنه ما أقيم « المسكن » الثالث من « خيمة الاجتماع » المسمّاة « خباء المحضر » إلّا لتقوم عبادة مُنظّم هذه العبادة كما جاءت بذلك ، مُنظّم هذه العبادة كما جاءت بذلك ، في سفوح سيناء ؛

## « الشريعة » و «الوصايا»

إن الشريعة كلة ، كما يحمل مدلولها ، تعنى الأحكام الدينية والأحوال الشخصية والمدنية والجنائية . فالشريعة هي التي تُنظِّم شعائر العبادة وطقوسها وهي التي تعيِّن احتفالات العبادة وتعين الأعياد . ومن ثمّ فني الشريعة

<sup>(</sup>١) الاضحاخ · ٤ « سقر الخروج »

تأتى المشكلات الدينية قاطبة ومن أهمها نظرية الخير والشر ومشكلة الجريمة والعقاب وهذه تقود إلى مشكلة النفس وتنتهى بدورها إلى استعراض القانون. الأخلاق والقيم الأخلاقية . .

ومن ثم عليه الإصغاء إلى هذا المؤلف للسفر الثالث المسمى في النسخة البروتستانتية «سفر الأحبار» وفي النسخة البروتستانتية «سفر اللا ويين» وهو يحدثنا عما تحمله هذه الشريعة عند بني إسرائيل من وصايا وما تعص عليه من أحكام وما نسنه من قوانين . .

يستهل مؤلَّف « سفْر اللاَّويين » حديثه قائلا ؛

« ودعا الربُّ موسى وكله من خيمة الاجتماع قائلاً ؛ كلِّـم بنى إسرائيل وقل لهم ؛ إذا قرَّب إنسان منكم قرباناً للربِّ من البهائم. فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم !

إِن كَانَ قَرَ بَانَهُ مَحْرَقَةُمَنَ الْبَقْرِ فَذَ كَـَـرًا صَحِيحًا يُـقَرِ بِهِ . . » (١) إلى أين يـُقربه ؟ . .

« إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه ! للرضا عنه أمام الرب! . . »(٢)

وأُمَّا كيف يرفع ابن إسرائيل ُقربانه ؟ « للرضا عنه أمام الربّ ». فيكذا ؛

« يضع يده على رأس المحرقة . . . ويذبح العجل أمام الربِّ؟ ، ويُدبح العجل أمام الربِّ؟ ، ويُعرِّب بنو هرون ، الكمهنة ، الدَّم . ويرشُّون الدَّم مستديراً على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجماع! ويسلخ الحرقة ويقطِّعها إلى قطعها . ويجعل

<sup>(</sup>١) الاصحاح الأول « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الاول « سفر اللاويين »

بنوهرون الكاهن ناراً على المذبح و يُوتِّ بون حطباً على النـــار ويُوتِّ بون حطباً على النـــار ويُوتِّ بنوهــرون ، الكهنة ، القـِـطــَع مع الرأس والشعم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح . . » (١)

وأحشاء القربان وأكارعه. .

« وأمنّا أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويُوقد الكاهن الجميع على للذبح . . رائحة سرور للربِّ ! . » (٢)

وإذاكان إبن إسرائيل قد قدّم قربانه من الغنم ؟

« إن كان قربانه من الغنم الضاًن أو المعز . . فَذَ كَرَاً صحيحاً رُبِهُ . ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب .

ويرشّ بنو هرون ، الـكمهنة ، دّمه على المذبح مستديراً !...

و يقطيِّعه إلى قطعه معرأسه وشحمه و يُرتِّبهن الكاهن فوق الخطب الذي على الذار التي على المذبح .

وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء و يُقرِّب الكاهنُ الجميعَ ويُوقد على المذبح. إنّه محرقة وقود رائحة سرورللربِّ!.» (٣)

ولـكن! . إذا كان لا قِــَهل لغردٍ ما من أبناء إسرائيل بتقديم الفنم فقد مالطير ؟ . .

إِن مُؤلِّمه « سِفْر اللاَّوبين » لا يضن علينا بالإرشاد فيقول ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح الأول « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح الاول د سفراللاويين »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح الأول « سفر اللاويين »

« يقرِّب قربانه من البمام أو أفراخ الحمام . يقرِّب قربانه من البمام . يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحزُّ رأسه ويوقد على المذبح , ويعصر دمه على حائط المذبح . . » (١)

شم ً ؛

« ينزع حوصلته بفَرْثها و يطرحها إلى جانب المذبح شرقاً إلى مكان الرماد . ويشقّه بين جناحيه لا يفصله ! و يُوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار .

إنَّه محرقة وقود رائحة سرورللرب! .»(٢)

بهذه التقدمات يشرح هذا المؤلف اليهوذى الجديد صُـور العبادة التي فرضت من « إله إسرائيل » على بنى إسرائيل وينهج منهج زميليه فى الادّعاء والافتراء على موسى ، عليه السلام ، ولا يتورَّع من القول بأن هذا ما أملاه « إله إسرائيل » على موسى للرضا عن إسرائيل وللتكفير! . بل ولا مقف مؤلف « سفر اللا وبين » عند هذا المدى و إنما هو يتمادى فى شططه ويزيد فى افتراء آنه على موسى فيقول بأن « إله إسرائيل » قد كلاً موسى في « خيمة الاجتماع » قائلا ؛

« إذا قرَّب أحدُ قربانَ تقدمة للربِّ يكون قربانه من دقيق . . » (٣)

بيد أن َّحذارِ ١ . . لا يُقربن أحد هذه التقدمة إلَّا بمدأن ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح الأول « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الأول « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٣) اإصحاح ٢ «سفر اللاوين »

« يسكب عليها زيتاً وبجعل عليها لباناً. ويأتى بها إلى بى هرون ، السكمهنة ، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح . . .

## والباقى منالتقدمة هو لهرون وبنيه . » (١)

وهذا . . هذا نسأل هذا المؤلف اليهوذى الذى سجّل، عـ بر . نصوصه، على نفسه هذه الشراهة التي أملت عليه ، نفسها ، هذه النصوص المفتراة هائلين ؛ وإذا جاء أجد من أبناء إسرائيل بنقدمة من الدقيق المخبوز؟ . . . وبإجابة اتّسمت بأفقع لون من ألوان العبادات البدائية يجيء إلينا الصوت من هذا المؤلف يقول ب

« إذا قر"بت قربان تقدمة مخبوزة فى تنــّور تــكون أقراصاً من دقيق فطيراً ملتوتة بزيت ا . . » (٧)

ثم في استرسال بالغ بلغ من السذاجة أقصى مداه أيحدثنا هذا المؤلف اليهوذي عن ما يمكن تقدمته من الطواجن فيقول ؟

« إنكان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله! . فتأتى بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الربِّ و تُشقد مها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح . ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها . . . والباقى من التقدمة هو للمرون وبنيه! . . » (٣)

<sup>(</sup>١) الأصحاج؟ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢ \$ سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢ « سفراللاويين »

### وأنَّما . . أمَّا ؛

« إن كان قرباله ذبيحة سلامة فإن قرّب من البقر ذَ كَـرَاً أَوْ اللهِ فَصِيحَاً يُقرّب مِن البقرِ ذَ كَـرَاً أَوْ أَنْثَى فَصَحِيحاً يُقرّبه أمام الربّ ! .

يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع . ويرشّ بنو هرون ، الكمهنة ، الدم على المذبح مستديراً .

ويقرب من ذبيحة السلامة وقوداً للرب ؛ الشحم الذي يُمنشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعهما ويوقدها بنو إسرائيل على المذبح . . . وأنحة سرور للرب ا . . »(١)

### وأيضاً ؛

« إن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للربِّ ذكراً أوْ أنثى فصحيحاً بُـقر ّبه.

« إن قرَّب قربانه من الضأن يقدِّمهُ أمام الرب بضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع

ويرش بنو هرون دمه على المذبح مستديراً ا

ويُــُـةرِّب من ذبيحة السلامة شحمها وقوداً للربّ، الأليّة صحيحة من عند المصمص ينزعها والشجم الذي يغشى الأحشاء وسائر الشجم الذي على الأحشاء والكليتين والشجم الذي على الأحشاء والكليتين والشجم الذي علىهما الذي على الخاصرتين وزيادة

<sup>(1)</sup> الأصحاح ٣ « سفر اللاوين »

وأيضاً ؛

« إن كان قربانه من المعزُ يقدّمه أمام الرب. يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع ويرشُ بنو هرون دمه على المذبح مستديراً ويقرب منه قربانه وقوداً للرب الشحم الذي يغشى الأحشاء... كل الشحم للرب "1.» (٢)

كل الشحم للرّب؟ ٠٠ واللحم؟ ! . اللحم إلى من يذهب ١١.

سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف الذى وإن كان لم يبذر فيقيه في الأضاليل فإ أنما هو قد بذّها في الشراهة تطفح بها هذه النصوس وكا نما هو الذى لم يستدر إلا من حول الطعام له تفكير!. ولكنه عن هذا السؤال لن يجيبنا إلا بعد قليل و بعد أن يسرد ألواناً أخرى من القرابين هي بمثابة تكاليف دينية وهذه لا تشمل أفراد المجتمع الإسرائيلي فحسب وإ أنما أعضاء هيئة الكهنوت أنفسهم فلقد ب

«كلم الربُّ موسى قائلا ؛ إن كان الكاهن الممسوح يُخطى الأثم الشعب يقرّب عن خطيته التي أخطأ ثوراً ابن بقر ! . . . يُقدِّم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب ! ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من اللم.

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ٣ % سهفر اللاوبين »

<sup>(</sup>۲) الاصحاح ۳ « سفر اللاويين »

سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس! ويجعل الكاهن من الدم على. قرون مذبح البخور العطر الذى فى خيمة الاجتماع أمام الرب. وسائر دم الثورد يصبّه إلى أسفل مذبح الحرقة .. »(١)

وأيضاً ، إذا أخطأت ؛

«كل جماعة إسرائيل . . ثم عرفت الخطيسة التي أخطأو البها أيقر ب المجمع ثوراً ابن بقر ذبيحة خطية . يأتون به إلى قـُدُ ام خيمة الاجتماع , ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب ويذبح الثور أمام الرب ..

ويدخل الكاهن المسوح من دم الثور إلى خيمة الاجتماع .. ويغمس الكاهن أصبعه في الدم وينضح سبع مرات أمام الرب لدى الحجاب .. ويجعل من الدم على قرون المذبح . . وسائر الدم يصبته إلى أسفل مذبح الحرقة . . ويحرقه كما أحرق.

الثور الأول! إنه ذبيحة خطية المجمع »(٢) وأيضًا ؛

« إذا أخطأ رئيس . . يأتى بقربانه تيساً من المعز ذَكَراً معيداً ويضع يده على رأس التيس ويذبحه . . ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بأصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح المحرقة . . فينُصْفُح عنه . . » (٣)

وأيضاً ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٤ « سفر اللاوين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٤ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٤ « سفر اللاويين »

« إن أخطأ أحد من عاميّة الأرض .. يأتى بقربانه عنزاً من المغز أنثى صحيحة !.. ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة . ويأخذ الكاهن من دمه بأصبعه ويجعل على قرون مذبح الحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح ... فيصفح عنه .. »(١)

« إن أتى بقربانه من الضأن .. يأنى بها أنثى صحيحة ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ... ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بأصبعه و يجعل على قرون مذبح الحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح .. فيصْمَح عنه . »(٢)

. شمّ :

« إذا أخطأ أحد .. يأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها أُنثى من الأغمام ، نعجة أو عنزاً من المعز ..

و إن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتى بذبيعة لإثمه الذى أخطأ به يمامتين أو فرخى حمام .. يأتى بهما إلى الكاهن فيقرِّب الذى للخطية أولاً يحز رأسه من قفاه ولا يفصله! وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح والباقى من الدم يمصر إلى أسفل المذبح!..

وأما الثاني فيعمله محرقة كالمعادة .. فيصفح عنه ! » (٣)

وهكذا تسير النصوص من هذا السفر الثالث من « الأسفار الخسة » المنسوبة ، افتراءً ، إلى موسى وتسترسل بيد مؤلفها تفرض الفرائض . . .

<sup>(</sup>١) الاصحاح ؛ « سفر اللاويين » (٢) الإصحاح ؛ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٣) الأصحاح ٥ ﴿ سفر اللاويين ﴾

وأما إذا أعدنا السؤال السابق وقلنا إلى من تذهب لحوم هذه التقدمات وهذه القرابين ؟ . . فالجواب يأتينا هنا من هذا المؤلف صريحاً يقول ؛

« يأكله هرون و بنوه!..كل ذكر من بنى إسرائيل يأكل منها! ... كل ذكر من الكمهنة يأكل منها! ... » (١)
أحل ،

« كل ذكر من الكمهنة يأكل منها! . . شريعة واحدة! الكاهن الذي يكفر بها تكون له! والسكاهن الذي يقرب محوقة إنسان فجلد المحرقة التي يُتقربها يكون له . وكل تقدمة خُبزت في التنَّور وكل ما محمل في طاجن أو على صاح يكون للكاهن الذي يقربه! وكل تقدمة متلوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هرون! ...

أَمَرَ الربُّ أَن تُعطى لهم ، يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل... أمر الربُّ مها موسى في جبل سيناء! . » (٢)

يقيناً ...

لقد بلغ مُؤلف «سفْر اللاَّويين » أقصى المدى فى الجشع..! وفى غير تفريط هوفيه قد أفرط وهذا بما يجعل الفكر ، أمام هذه الصورة التي صورها ، يتمهل بنا قليلا سابحاً فى لجم التأمل بينا تفطلق المخيلة منا تتصور ، إذا أخذنا افتراضاً بقول هذا المؤلف ، يوماً من أيام بنى إسرائيل فى سفح سيناء .. يوماً لاينقضى إلاَّ بين أنعام تساق وتذبح ودم يُرش وشحم يُوقد وكهنوت يقف بباب «خيمة الاجتماع» يستقبل الوفود الوافدة بخيراتها بكل ما طاب ولذَّ « لإ كه إسرائيل » نظرياً ولكمنوته عملياً بينا عبثاً ترهن

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٦ « سفر اللاويين » (٢) الاصحاح ٧ « سنر الاوين »

الأذن مناكيا تلتقط ورداً من الأوراد الدينية أو من الأناشيد نشيداً أو تسبيحة من صلاة !.كلا "!.. فليس هناك إلا تُعير بقر وثير انومأمأة ضأن وماعز وصفق أجنحة يمام وأفراخ حمام !.. ايس هناك إلا كهنوت استغرقته عملية الذبح ورش الدم وفصل الشحم عن اللحم!.. فأنما مؤلف « سفر اللاَّوبين » قد جعل عمل الكمهنوت الرسمي ينحصر في الاهتمام بأمر القرابين وما قد وضع لهذه القرابين من شرائع يقومون على رعايتها في صورة هذه الطقوس وكأنَّما هذا الؤلف اليهوذي الآخر قدراعي تلك الطقوس التي كانت مرعية في بلاد ما بين النهرين ، المهد القاريخي لإسرائيل. . فنحن نعلم أن القربان في بلاد ما بين النهرين كان يتكوَّن من طعام للمعبود يصحبه إراقة الدماء ونتبين ذلك من النقوش التي تركها الزمن ُ على بعض اللوحات والاسطوانات . . على لوح من الألواح البابلية نرى « لوجال زاجيس » ، ملك أوروك ، يقدمٌّ خبر التقدمة وماء نقياً لرب «نيبور» .. ثم على إحدى الاسطوانات نرى قائمة لأنواع التضعيات التي تختلف تبمًّا للغرض المراد ومن أبرز صورهذه القرابين ؛ الثور والبقر والجدى والشاة والطير . تـُذبح ويتقبل الرّب نصيبه الرمزى منها وأما الباقي فكان هذا الذي يأكله أهل الكهنوت.

أجل!.

منذ الألف الثالث ق. م . كانت الذبائح المضحّاة في بلاد ما بين النهرين تنظّم في عناية بالغة حتى أن «جوديا» ، ملك لآجاش ، قد حدد عدد الثيران والنعاج والحلان التي كانت تعد للتضحية مها في معابد « لآجاش » باسم المدينة لأعياد السنة . بل وقد بلغت عناية « دونجي » ، ملك أور ، مهذه الفر ائض غايتها حتى أنه قرض رواتب مادية لمحافظي المدن لهذا الغرض كيا

يكفل تنظيم الذبائع الشهرية التي كانت تختلف في كل مدينة عن الأخرى تبماً للموارد المادية التي كانت توضع تحت تصرّف كل معبد ومن أهمّ هذه المعابد ومن أشهرها كان « معبد أنو » في « أوروك »

حيث كانت هنساك وجبتان للرب تتكو نان من الشراب والخبز والفاكه واللحوم التي تقد م كل صباح وكل مساء وذلك طبقاً لوثيقة أعيدت كتابتها في عهد « السلوكيين » ومنها نفهم أن الصحاف الرئيسية كانت تقتضي وجود إحدى وعشرين خروفاً عمر الواحد منها سنتان معلفت بالشعير ، وأربع نعاج أطعمت باللبن ، وخمساً وعشرين نعجة من المرتبة الثانية . وثورين ، وعجل رضيع ، وثمانية حملان وستين طيراً من نوعين لختلفتين ، وثلاث دجاجات ، وسبع بطات ، وبيضاً ، والخبز المعجون بالزيت ، . ، وتُقدِّم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المتداولة التي بباشر خلال تقدمه هذه القرابين التي كان يمسح بدمائها حوائط المعبد وعلى المتعبدين ، بيد المكاهن ، تُوش .

من هذه اللمحة يعرج بنا الخيال عائداً إلى مؤلف « سفر الله و يين » وإليه نعود فنصغى وهو يحدثنا عبر نصوصه هذه المفتراة على موسى قائلا ؛

« وكلم الرب موسى قائلاً ؛ خذ هرون وبنيه معــه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والــكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجماع .

ففعل موسى كا أمره الرب ...

ثم قال موسى للجماعة ؛ هذا ما أمر الرب أن يفعل! . » (١)

<sup>(</sup>١) الإصحاح A « سفر اللاويين »

وأما ماهذا الذى يريد الرب أن يفعل؟ . فسؤال لا نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى إلا ونسم منه الجواب الذى يُيصور ، بهتاناً، هذا المشهد ، « قداً م موسى هرون و بنيه وغسلهم بماء .

وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبية وجعل عليه الرداء ... ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة إلى جهة وجهم صفيحة الذهب الإكليل المقدس !..

مم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه و نضح منه على المذبح سبع مرات ... وصب من دهن المسحة على رأس هرون ومسحه لتقديسه ا

ثم ّقد ّم موسى بـنى هرون وألبسهم أقمصة و نطــقهم بمناطق. وشد ً لهم قلانس » ...(١)

أمام هذه الصورة التي يُصورها قلم مؤلف «سفر اللا وبين» حمّا للفكر مناً أن يتمهل قليلاً وتطويه لجج التفكير في أهر هذه « المسحة » التي جعل هذا المؤلف مو سي يتناولها ويمسح بها هرون ليتناولها من بعد الإسرائيليون عبر عهودهم التاريخية مزيجاً لمسح الملوك، بينما نتابع هذا المؤلف من حيث انفضات يده من تغسيل هرون وبنيه وتعميم هرون بنفس العامة التي ظهرت في عصر « جوديا » في بلاد ما بين النهرين ثم أصبحت لباس الرأس عند حموراتي ، في نفس الوقت الذي يسترسل فيه هذا المؤلف ويقول بأنه ما « قداً موسى بني هرون وأبسهم أقمصة » إلا الله و بمناه و يقول بأنه ما الله و يقول بأنه الله و يقول بأنه الله ما الله و يقول بأنه الله و يقول بأنه و يقول بأن

« قدَّم ثور الخطيــّة ﴿ وَوَضَعَ هُرُونُ ۗ وَبِنُوهُ أَيْدِيهُمْ عَلَىٰ

رأس ثور الخطية .

۱) الاصمحاح ۸ «سفر اللاويين

فذبحه وأخذ موسى الدتم وجعله على قرون المذبح مستديراً باصبعه !... ثم صب الله إلى أسفل المذبح !.. وأخذ كل انشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح ... كا أمر الرب موسى !. »(١)

ثُمَّ ؟.. ماذا هناك ، بعد ، من افتراءات يفتريها مؤلف «سفسْر اللاَّوْ يين » على موسى وهو الذى قال عنه زوراً وبهتاناً أنه ذبح « ثور الخطية ومسح بالدم قرون المذبح ثم إلى أسفل المذبح صبه صباً ؟!. إن مؤلف «سفر اللا و يين » لا يرعوى ! . فإ هما همذا المؤلف الثالث لثالث « الأسفار » يسترسل قائلاً ؟

« ثم قد م كبش المُحرقة فوضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. فذبحه ورشَّ موسى الدم َ على المذبح مستديراً. وقطع الكبش إلى قطعه وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأمَّا الأحشاء والأكارع فغسلها ماء وأوقد موسى كل الكبش على المذبح! أنه محرقة لرائحة سرور . وقود هو الرب . كما أمر الرب موسى ! . . » (٢)

ثُمَّ ؟! . ثُمَّ ماذا هناك بعد من افتراءات على موسى ؟! . إن هناك هذا الافتراء الجديد الذي يجيء به مؤلف « سيفُـر الله و يين » قائلاً بأنَّ موسى بعد أن « قـَّدم كبش المحرقة » ؛

« قدّ م الكبش الثاني . . فذبحه . وأخذ موسىمن دمة وجمل على شحمة أذن هرون اليمنى وعلى أبهام يده اليمنى وعلى أبهام رجله اليمنى!

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٨ « سفر اللاويين » (٢) الاصحاح ٨. « سفر اللاوبين »

ثم قدم موسى بنى هرون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى . وعلى أباهم أيديهم اليمنى .

ثم رشَّ موسى الدَّم على المذبح مستديراً .

ثمّ أخذ الشحم، الأليّة وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة السكبد والسكليتين وشحمهما والساق البمني ، ومن سلّ الفطير الذي أمام الربّ أخذ قرصاً واحداً فطيراً وقرصاً واحداً من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق البمني ، وجعل الجميع على كفتّى هرون وكفوف بنيه وردّدها ترديداً أمام الرّب . ، ، وأوقدها على المذبح! . . .

ثم أخذ موسى الصدر ... لموسى كان نصيباً كما أمرر الرب أ... » (١)

ثم الم

« فى اليوم الثامن دعا موسى هرون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهرون ؛ خذلك عجلاً ابن بقر لذبيحة خطية وكبشاً لمحرقة صحيحين! وقد مهما أمام الرب. وكلسَّم بنى إسرائيل قائلا ؛ خذوا تيساً من المعز لذبيحة

الاصحاح ٨ « سفر اللاؤيين »

 <sup>(</sup>٣) الاصحاح ٨ « سفر اللاويين »

خطّية وعجلاً وخروفاً حوليين صحيحين لمحرقة وثوراً وكبشاً لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب. وتقدمة ملتوتة بزيت!...»(١)

لماذا ؟! . لقد استعناً على مؤلف «سِفْر اللاَّوبين» بمادة اللصبر ونحن نُوالى إلى تراهاته الإصغاء وإناً النستمين بنفس هذه المادة ونحن نسأله هذا السؤال إذ يأتينا في كفر بين ، منه هذا الجواب ؟

ماذا ؟!.. أيسير مؤلف « سِنفْر اللاَّويين » على منوال مؤلف « سِنفْر اللاَّويين » على منوال مؤلف « سِنفْر الخروج » فيقول بترائيل كما وقف بها زميله في أسفل جبل كان البرق من حناياه يُدوى ومن فجوات فيه يدخن ؟!..

كلاً .. سرعان مايستدرك هذا الؤلّف اليهوذى نفسه فتصرخ المعانى من سطوره تنادى بألاً فزع هنه الته ولا خوف فا نما « مجد الربّ » فقط ، هو الذى سيترآءى ! . ومن ثمّ راح يكمل روايته هذه قائلا بأن بنى إسرائيل قد هرَعوا ؛

« فأخذوا ما أمر به موسى إلى قُـُدِّام خيمة الاجتماع . وتقدَّم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب . فقال موسى ؛ هذا ما أمر به الرب تعملونه فيترامى لـكم مجد الرب .

ثم قال موسى لهرون ؛ تقدَّم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيـَّتك ومُـُحرقتك وكفِّر عن نفسك وعن الشعب ..

فتقدُّم هرون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. وقدم بنو

<sup>(</sup>۱) الاصتحاح ٩ « سفر اللاويين » (٢) الاصتحاح ٩ « سفر اللاويين »

هرون إليه الدَّم . فغمس أصبعه فى الدم وجعل على قرون المذبح ثم صبَّ الدم إلى أسفل المذبح .. »(١)

يقيناً ، لقد بز مؤلف « سفر اللا و بين » زميليه في مضار السفه ! . . وإذا كان مؤلف « سفر التكوين » قد وصمه بالانحلال الخلق وإذا كان مؤلف « سفر الخروج » قد وصمه بجنوح الخيال وشططه فا تما مؤلف « سفر اللا و بين » قد فاق الإثنين في ميدان العته . . فلا شيء يشتمل «سفره» عليه إلا الذبح ورش الدم على حائط المعبد وصبته إلى أسفل المذبح وإلا خمس الأصابع به و نضحه على الثياب وعلى شحمة الأذن اليمني وأباهم اليد اليمني وأباهم الرجل اليمني . . . وليخرج من هذا كله بانتقاء ما لذ له من لحوم هذه الضحايا ملوجل اليمني . . . وليخرج من هذا كله بانتقاء ما لذ له من لحوم هذه الضحايا على « بيت لاوى » . . . وأما الشحم والكليتين وزيادة الكبد من هذه الذبائح فيناولها هذا المؤلف إلى هرون ويقول إنه قد ،

« أوقدها على المذبح كما أمر الربُّ موسَى!. »(٢)

ثمَّ ؟!. ثم ماذا سيجعل مُؤلِّف « سِفْر اللاَّوبين » ، بعدُ ذلك ، هرونَ يفعل ؟!. لا جدال في أن هذا المؤلف اليهوذي ما زال في ضلاله يسير إذ يسترسل في أفترائه على هرون قائلاً ؛

« ثم ذبح المحرقة! فناوله بنو هرون الدّم فرشه على المذبح مستديراً . ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس . فأوقدها على المذبح . ثمَّ غسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح .

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٩ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢). الاصحاح ٩ « سفر اللاويين »

ثمَّ . . أخذ تيس الخطية الذى للشعب وذبحه وعمله للخطيَّـة كالأول . . .

ثم في ذبح الثور والكبش ذبيحة السلامة التي للشعب وناوله بنو هرون الدم فرشة على المذبح مستديراً . والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشى . والكليتين وزيادة الكبد . ووضعوا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح . وأما الصدران والساق الميني فرد ددا هرون ترديداً أمام الرب .

كاأمر موسى! ... »(١)

وهنا. . هنا يرسم مؤلف « سفّر اللاّوَيين » بنصوصه صورة تحمل الدليل الوافى على فطريته ومدى السذاجة التي كان عليها في مضار التفكير المنطقي إذ يُحدثنا عن كيف ترآءى مجد الرّب لهدده الجماعة التي جمعها حلقات من حول «خيمة الاجتماع» وجعلها تجتمع مطأطئة الرأس تنتظر في شوق لهيف ترآئى مجد الرب الذي تراءى بالفعل ، على حدّ ادّعاء هذا المؤلف ، عندما ؛

« أخذ ابنا هرون ، ناداب وأبيهو ، كل منهما مجمرته وجملاً فيها ناراً ووضعاً عليها بخوراً وقر"با أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرها بها . فيها نار" من عند الرب وأكلتهما فياتا أمام الرب! . . . »(٢)

هذا هو ، كما يُمسوِّر مؤلف «سفْر اللاَّوبين » ، مجد الرب!.. وأمَّنا كيف الدلعت هذه « النار » ومن أى مصدر خرجت ؟ ولماذا كانت! . فهذه أسسئلة لا يتركنا هــذا المؤلف إزاءها حيارى وهو في.

<sup>(</sup>۱) الاصلحاح ۹ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الاسحاح ١٠ « سفر اللاويين »

افتراء آنه على موسى قد تمادى. ومن ثم فلا عجب أن يقطع شوطاً آخر فى تماديه و تُصور لنا بها إن ماديه و تُصور لنا بها إن هرون قد أقبل على موسى مستفسراً عن السبب الذى أدَّى إلى مصرع ابنيه على هذا النحو ؟. غير أنه عند ذاك ب

« قال موسى لهرون؛ هذا ما تكالَّم به الربّ قائلاً؛ في القريبين منتًى أتقدَّس وأمام جميع الشعب أتمجَّد .

فصمت هرون . . . » (۱)

وهذا .. هذا حمّاً يسبح بنا الفكر أمام هذا الحديث الذي يحدثنا به مؤلف « سفر اللا ويين » عن تقجر هذه « النار » داخل الحيمة تفجراً لم يحيء عرضاً وإبماكان مد برا من الرب كيا يتمجد بمصرع هذين الكاهنين ... بل وعلى لو البه الفكرية يدور الفكر منها أمام هذا الاستفسار الذي يشير إليه مؤلف «سفر اللا ويين» ويجعله قد أتى من جانب هرون ليليه هذا الأمر من جانب موسى وليتلوه هذا الصمت من جانب هرون مرة أخرى حتى ليبدو لنه هذا الحديث وكا منا هو معاول تلج بنا إلى الأغوار من النفسية حتى ليبدو لنه هذا السفر »!.. هذه النفسية التى تتكشف عن جبروت عجيب هو موضع الذهول والتعجب نامسه عبر افترا وجديد على موسى يقول بأنه عند ذاك ؛

« دعا موسى ميشائيل والصافان ، ابنى عزيئيل عم هرون ،

. وقال لهما ؛ تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج الحمَّلة !

فتقدُّما ورفمـــاهما في قميصيهما إلى خارج الحُملـَّة ، كما قال

موسى . »(۲)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٠ « سفر اللاويين » (٢) الاصحاح ١٠ « سفر اللاويين »

كلا ! . . لاحاجة بنا إلى التعليق على هذه النصوص فهى تفصح بنفسها عن نفسها ، لا عن مدى الافتراء على موسى ، عليه السلام ، فحسب وإنماء عن مدى القسوة التي بها قد اصطبغت وخاصة عندما يمادى هذا المؤلف البهوذى فى شططه و يسترسل فى حديثه قائلا بأن بعد ذلك اتسَّجه موسى إلى هرون وإلى ابنى هرون الباقيين ،

« وقال موسى لهرون واليعازار وإبثامار ابنيه ، لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا! .. ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا! ...» (١)

..! ? 1311

هذا سؤال آخر والجواب عنه عسير إذا أحطنا بالمعنى الذى. رمى إليه مؤلف « سفار الملاويين » من وراء إبقاء هرون وابنيه الباقيين داخل «الخيمة » فهو قد قد ر أن «الخيمة» ستحول بين هرون وابنيه من جهة و بين الجماعة من جهة أخرى الهترة بهدا في خلالها الخاطر من هرون ومن ابنيه الآخرين مما وتنسى الجماعة هذا الحدث أو تتناساه في نفس الوقت الذي لم ينس هذا المؤلف شره الذي تسجله هذه النصوص القائلة ؛

« وقال موسى لهرون والعاذار وإيثامار ابنيه الباقيين ؛ خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها ! ...كلوها في مكان مقدس لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الربّ . فإنني هكذا أُمْرَت !

وأمَّما صَدْر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونها في مكان طاهر أنت وبنوك وبنانك معاً ! ...» (۲)

<sup>(</sup>۱) الإصعاح ۱۰ « سفر اللاويين » (۲) الاسماح ۱۰ « سفر اللاويين »

لم ينس هذا المؤلف اليهوذى الاحتياج إلى المأكل فى خلال تلك المفترة التى جعل هرون وابنيه يقضونها داخل « الخيمة » . بَيدَ أنه عاد فقد رَّ بأن موقفاً كهذا لابد وأن تعاف النفس ُ فيه المأكل ! . . ومن ثمَّ راح يسطر بأن ابنى هرون قد تركا « تيس الخطية » يحترق . .

« وأما تيس الخطية فان موسى طلبه فاذا هو قد احترق فسخط على العازار وإيثامار ابنى هرون الباقيين وقال ؛ مالكما لم تأكلاً ذبيعة الخطية ؟! .. أكلاً تأكلاً بها في القدس كما أمرت! ...» (١)

ولكن !.. فجأة ومرة واحدة يتجاهل مؤلف «سفر اللاَّويين» هذا الحدث وينصرف في حديثه إلى ما يحاول أن يصرف بنا عنه التفكير، فيأتى بالجديد من النصوص التي تجرى بسيل من التشاريع الجديدة وكأنمًا هو يريد أن يقول إنها قد استغرقت ، لا محالة ، التفكير من هذه الجماعة خلال هذه الفترة الزمنية ومابعدها ، وأماهذه التشاريع فيستهلها هذا المؤلف اليهوذي قائلا ؟

« وكلمَّ الربّ موسى وهرون قائلا ؛ كلمِّ ابنى إسرائيل قائلين ؛ هذه هى الحيوانات التى تأكلونها من جميع البهائم التى على الأرض ؛ كلَّ ماشقَّ ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فايدًاه تأكلون إلاَّهذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف ؛ الجمل .. والوبر .. والأرنب .. والخنزير .. »(٢)

بهذه الصيغة تبدأ تشاريع الطعام وهي تشاريع استمدت أكثر موادها من التشاريع المصرية القديمة وخاصة فيما يختص بأكل الخنزير فقد كان أكله في مصر القديمة محرماً . . ولكن ، ليس هذا كل ما ورد في شريعة

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۱۰ « سفر اللاويين »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١١ « سفرالملاويين »

والقرمز والزوفا ويغمسها مع العصفور الحيّ في دم العصفور المذبوح على المتطهر من البرص سبع مرات . . ، فيطهر . ! » (١)

جهذه الخرافات يجرى قلم مؤلف «سفر اللاويين» وعند هذا المدى من التادى لا يقف بل مستطيباً لنفسه التحليق في هذا الجو الخرافي يزداد جنوحاً وإلى ترهاته يضيف ترهة جديدة تسجلها هذه النصوص التي لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الإيمان بقدسيتها هو ، بعينه ، الكفر الصريح!.. فنحن لا يسعنا إلا الإستغفار بينما المسمع منا يصغى إلى هذا المؤلف وهو يحدثنا هذا الحديث القائل ؛

« وكلَّم الربُّ موسى بعد موت ابنى هرون عندما اقتربا أمام الربُّ وماتا وقال الربُّ لموسى ؛ كلِّم هرون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الفطاء الذي على التابوت لئلا يموت! لأنى في السحاب أثراءي على الغطاء! . » (٢)

وا كن!.؛ « بهذا يدخل هرون إلى القدس؛ بثور ابن بقر لذبيحة خطّية وكبش لمحرقة ..»

ومن جماعة بنى إسرائيل يأخذ تيسين من المعزلذبيحة خطيةوكبشاً واحداً لمحرقة .

ويُــُــةر بِّب هرون ثور الخطية الذي له و يُكفِّر عن نفسه وعن بيته . ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع . ويلقى هرون على

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٤٪ سفر اللاوبين »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٦ « سفر اللاو بين »

التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة لعزازيل . . .

التيس الذى خرجت عليه القرعة للرب يعمله ذبيحة خطيّة وأما التيس الذى خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حياً أمام الرب ليكفّر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية .

ويقد مهرون ثور الخطيّة الذي له .. ويذبح . . ثم يأخذمن دم الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق..وقدام الغطاء ينضح سبم مرات من الدم بأصبعه !

ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور وينضعه على الغطاء وقدام الغطاء فيكسم عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم !. »(١)

شم ال

« ثُمَّ یخـرج إلی المذبح الذی أمام الرّب ویکفـر عنه . یأخذ من دم الثور و من دم التیس و یجعل علی قرون المذبح مستدیراً . وینضح علیه من الدم بأصبعه سبع مرات و یطهرّه ویقد سه من نجاسات بنی إسرائیل ففعل کا أمر الرب موسی » (۲)

أو شك؟!. كلا!. يقيناً إن بدم الثور وبدم التيس يتطهـ بنو إسرائيل!.. من نجاساتهم فلقد؛

«كلَّم الرب موسى قائلاً ؛كلم هرون وبنيه وجميع بني إسرائيل

<sup>(</sup>۱) الاستحاح ۱ ، « سفر اللاويين » (۲) الاستحاح ۱ ، « سفر اللاويين » (۱ ) الاستحاح ۱ ، « م – ۱۸ »

وقل لهم , هذا هو الأمر الذي يوصى به الرب قائلا ، كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقراً أو غنماً أومعزى ... وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتى به ليقرب قرباناً للرب أمام مسكن الرب .. يُقطع ذلك الانسان من شعبه ! • • » (١)

وهذا . . هذا ينتهى ، و لف « سفر اللا وبين » من تشاريع هذه الشرائع ليبدأ فى فرض الضرائب والأحكام ، وعليها يشتمل الإصحاح الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادى والعشرون والثانى والعشرون من نفس « سفره » هذا ، وكلها أو بالأحرى جلّها ليست فى موادها ومادتها إلا رجع الصدى لفرائض وأحكام عرفناها فى مصر القديمة وفى بلاد ما بين النهرين لاوجه اختلاف إلا فى أن الفرائض والاحكام كانت فى هاتين الحضارتين القديمتين وضعية وأمّا فى هذا « السيّفر » فيأبى مؤلفه إلا " أن مجعلها منز الة وهو يسترسل فى حديثه ليحدثنا عما فرضه « إله إسرائيل » على بنى إسرائيل من «مواسم » و «محافل» حتى ينتهى بنا الإصحاح السابع والعشرون إلى القول بأن «هذه هى الوصايا التي أوصى الرب "بها موسى إلى بنى إسرائيل فى جبل سيناء! »

والآن ؟ . . الآن وقد استنفد مؤلف «سفر اللا و بين » جهده في سرد مواد يقول عنها بأنها « الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى » ، تتراخى يده عن الامساك بالقلم بينما يبرز مؤلف آخر جديد تناول بدوره قلمه ليسطر السفر الرابع من «الكتاب المقدس» للدين اليهودي الحالي متخذاً لنصوصه محوراً « الأرض للوعودة » وليتخذ لحديثه نقطة بداية ،ن حيث قال مؤلف « سفر اللا ويين » بأن بناء « مسكن الرب قد تم في الشهر الأول من السنة الثانية للخروج من

<sup>(</sup>١) الإصماح ١٨ « سفر اللاويين »

مصر » ومن ثم فان الفترة الضرورية للتهيؤ للحرب قد اكتملت ومن هنا استهل نصوصه بهذا الافتراء ؛

« وكاسم الربُّ موسى فى برية سيناء فى خيمة الاجتماع فى فى أول الشهر الثاني ، فى السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر، قائلا ؛ احصوا كل جماعة بنى إسرائيل! . . من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب! . . » (١)

كل «بيوت إسرائيل » خارجة للحرب إلاَّ بيت «لآوى » . . فا مّا الرب قد أعنى « بيت لآوى » من خوض غمار المقاتلة والقتال فلقد ؛

«كلم الرب موسى قائلا ؛ أما سبط لآوى فلا تحسبه ولا تعده بين بنى إسرائيل. بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له. هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه. وحول المسكن ينزلون فعند ارتحال المسكن ينزلون وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون والأجنبي الذي يقترب يقتل!.» (١)

أوشك؟!. كلا!. فلقد؟

«كلَّم الرب موسى قائلا ؛ وها إنى قد أخذت اللاَّويين من بين بني إسرائيل ! . . . . فيكون اللاَّويون لي ! . . . » (٢)

وهنا لم يجدمؤلف « سفر العدد » إلا أن ينهج منهج المؤلفين الثلائة الذين سبقوه فيسبغ القدسية على ما يفتريه من كلام فراح يخوض في أودية الترهات وينسب إلى موسى ما هو ، عليه السلام ، منه برىء فازداد

<sup>(</sup>١) الإصحاح الأول « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣ «سفر العدد ١١

كنفراً بازدياده عليه افتراءاً إذ راج يسطر بآن عندذاك وقف موسى ينادى ؟ « إنسا راحلون إلى المكان الذى قال الرب أعطيكم. إياه!. »(١)

ولما كان حتما أن ترتفع الأبواق عند إعلان كل حرب فقد أسرع هـذا المؤلف اليهوذى الرابع يقـول؛ ورفع ابنـا هرون « البوقين الفضيين » بالدوى المعلن ؛

## الزحف الإسرائيلي صوب «الأرض الموعودة»

يصور لنا مؤلف «سفر العدد» هذا الزحف من وحى، خيال تصور فلول إسرائيل تسير في اتباع لسبابة موسى وهي تشير إلى الأرض. الدفاقة باللبن والعسل ثم ليضع هذه الصورة في إطار فرية على موسى ، عليه السلام ، جديدة راح يحدثنا بأن القوم قد ؛

« ارتحاوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وتابوت عهد الربّ راحل أمامهم مسيرة ثلاثة أيام ليلتمس لهم منزلا . . . .

وعندارتحال التابوت كان موسى يقول ؛ قُـُم يارب ! . . . وعند حلوله كان يقول ؛ ارجع يارب ! . » (٢)

هذا نص ينطوى على أصرخ ألوان التفكير الخراف بكل. ما تشتمل عليه هذه الكلمة من المفهوم العلمي . فهو من الخرافات التي تنشأ عن الترابط غير المنطقي ونجد له نظائر بالرجوع إلى تاريخ العقل الإنساني منذ

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٠ ﴿سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٠ ﴿ سَفُرُ الْعَدَّ ﴿ \*

عصور ما قبل التاريخ وبدراسة المجتمعات البشرية التي مازالت تعيش عيشة بدائية ولذلك كان من وجهة نظر هذا المؤلف منطقياً طالما أن الرب قد نقل سكناه من الجبل إلى الخيمة وأصبحت غرفته الخاصة هي هذا «التابوت» الذي ألقاه هذا المؤلف على أكتاف «بني إسرائيل» وبدأ به زحفهم صوب «الأرض الموعودة»!..

## ولكن! . .

يأبي مؤلف «سفر العدد» إلا أن يجيء برواية من حول هذا الزحف الذي جعله يتجه صوب «الأرض الموعودة» فهو يحدثنا بأن هذا الزحف وإن كان قد استهل مجراه بالتضام بين سائر أفراد هذا « الجيش » الذي تسكون من أبناء إسرائيل بغية الاستيلاء على « أرض » عقد في نفوسهم عنها اليقين بأنها قد منتحت لهم منحة أبدية فإنما سرعان ما توقف هذا «الجيش» وأحجم ، في تمر د ، عن مواصلة المسير! . فقد حدث أن انتشرت روح التذم عقب ترك القوم لسيناء فدب دبيب التفكك في أواصر هذا الجيش، ولم يسكن هذا بالشيء الغريب . فلقد ارتحلت فلول إسرائيل وسارت وتابوت «عهد الرب »، الحامل «إله إسرائيل» ، نفسه بينها ومعها راحل ولكنها في اتجاهها صوب «الأرض الدفاقة باللبن والفياضة بالعسل» لم تستقبل إلا جرداء بعد جرداء ولم تسلمها أرض جرداء الإله إلى أخرى جرداء حتى ولكأنها «الأرض الدفاقة باللبن والفياضة بالعسل» لم تستقبل إلا جرداء بعد جرداء ولم تسلمها أرض جرداء الإله إلى أخرى جرداء حتى ولكأنها «الأرض الموعودة» ليست في مدى الواقع إلا مجرد سراب! . .

إن جماعة إسرائيل ، كما يحدثنا مؤلف هذا «السفـر» ، لم تقاس قط الوحشة التي قاستها في خلال هذه الفترة الزمنية التي يتحدث عنها وهي تسير في أثر هذا « الجيش » الذي ما بدأ زحفه صوب « الأرض الموعودة »

إلاّ وتهافتت فيه الصبوة و إلا وتراجع فيه الجنوح و إلا وتثاقلت منه الخطئ تثاقلا مصدره هذه الفيافي التي توحى بالفزع من الآتي فزعاً يدفع بالنفس إلى الماضي والعودة إلى ما قد خلت به الخوالي من الأيام . .

كلا! . لا إلى سيناء فقد كان العيش في سيناء غير رغيد و إنما إلى مصر فقد كان العيش في مصر ، و إن لم يكن رهيفاً ، غير عسير! . إن إسرائيل لم تقاس في أيام عبودتها في مصر هذا الشظف الذي تقاسيه الآن « كجاعة مقدسة » و « و كشعب مختار »! . فلقد تفشت المجاعة وعضت بأنيابها هذه الجموع حتى المدى الذي دفعهم إلى أن يقفوا أمام أبواب خيامهم يستصرخون ويصرخون وحتى ؛

« بكوا وقالوا ؛ من يطعمنا لحماً ؟ قد تذكر نا السمك الذي كنّا نأكله في مصر مجاناً والقثاء والبطيخ و الـكرّاث والبصل والثوم .

والآن قد يبست أنفسنا! ..» (۱)

هكذا يسير هذا المؤلف اليهوذي بروايته ولا يرتضي لها إكالاً بصوت له ينساب بين النصوص يصيح ؛

يا موسى ! .

ياموسي

أين « اللحم » ؟ أين « السمك الذي كنا نأكله

في مصر مجاناً » ؟

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١١ « سفر العدد »

أين القثاء؟ والبطيخ؟ والـكراث؟ وأين البصل؟... يا موسى

« لقد يبست أنفسنا »! ...

وفى الواقع أن هذه الصرخات التى يطلقها مؤلف «سفر العدد » قد تعالت من جماعة إسرائيل فى خلال هذه الفترة الزمنية التى يتحدث عنها ولكن هذا المؤلف إذ يحدثنا عنها فلا يحدثنا إلا من خلال وحى خيال تمادى فى الجنوح وعلى ذلك يأتينا الدايل من نفس استرساله هذا بهذه النصوص التى يريد أن تكتمل بها روايته بهذا القول ؛

« فلهـ اسمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم ، كل واحد فى باب خيمته وحمى غضب الرب جداً ساء ذلك فى عينى موسى». (١)

وهنا .. هنا تتغير فى يد هذا المؤلف اليهوذى الألوان ويبدأ فى رسم صورة جديدة لموسى ، هى فى الواقع صورة ترسمها أضواء التحليل النفسى لهذا المؤلف الذى أراد أن يصور لموسى قدرة خارقة على الإحاطة بنفسية الجماعات وعلى تحويل دفة الأمور من المجرى الصعب إلى المجرى السهل فهو لا يجعله يرد بكامة واحدة على هذه الصرخات وإنما يجعله يتجه بخطوات وئيدة التحرك ثابتة الحركات ناحية « خيمة الاجتماع » حيث يسكن « يهدوه » لنسمعه جماعة إسر ائيل شاكياً إياها إلى هذا الرب فلقد ب

« قال مو سي للرب ؛

لماذا أسأت إلى عبدك ؟ . . حتى أنك وضعت ثقل

جميع هذا الشعب على ً!

<sup>(</sup>۱) الاصمحاح ۱۱ «سفر العدد»

أولعلى ولدته حتى تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المُـربِّى الرضيع َ إلى الأرض التي حلفت لآبائه ؟! .

من أين لى لحم حتى أعطى جميع هذا الشعب ؟!.. لا أفدر أنا وحــدى أن أحمل جميع هــذا الشعب لأنه ثقيــل على"!...»(١)

يقيناً لقد التوى المقصد على مؤلف «سفر العدد» فهو من حيث أراد الوسى تبجيلا أمعن عليه في الافتراءات . . لا لأنه قد جعله يتحامل على نفسه بينا كانت مراجل الثورة تغلى في صدور الجماعات ولا لأنه قد اتجسه به إلى «مسكن الرّب» وجعله يتسّجه بصوته إلى الرّب كيا يخفسف من حدة اللّسهب المتقد في الصدر من هذه الجماعات فحسب ، وإنما لأنه قال إن موسى قد اتسجه بعد ذلك إلى شيوخ هذه الجماعة وعرفائها محاولا تذويب عنداصر الحقد التي دفعت بهم إلى محاولة زحزحة موسى نفسه عن منصب القيادة . فنحن نسمع هذا المؤلف الهوذي يحدثها قائلا بأن عند ذلك ؟

«قال الربُّ لموسى ؛ اجمع لى سبعون رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجماع فيبقوا هناك معك مناك .

وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقــل الشعب فلا تحمل أنت وحدك! · » (٢)

شم ؛

<sup>(</sup>١) الأصحاح ١١ «سفرالعدد».

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١١ « سفر العدد »

« للشعب تقول ؛ تقدُّسوا للغد فتأكلوا لحمَّا 1 . .

تأكلون لا يوماً واحداً ولا يومين ولا خمسة أيام ولاعشرة أيام ولاعشرة أيام ولاعشرة أيام ولا عشرين يوماً! بل شهراً من الزمان حتى يخرج من مناخركم! ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرّب الذى فى وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر؟ . . » (١)

من أين ! . .

من أين ستأكل هذه الجماعة ، وعلى رأسها شيوخها ومن في أيديهم أعنتها ، هذا اللحم ومن أي مصدر سيأتي كل ما يكفي هذه الجموع من اللحم ؟ . . سؤال ، يأتي عنه الجواب من هذا المؤلف اليهوذي الذي قد راعي أن تكون الفترة الزمنية التي يتحدث عنها هي وقت هجرة طيور الساوى من كل عام كما قد رأن موسى ، وهو الذي كان قد عاش في هذه البرية سنين طويلة ، له معرفة بموعد هذه الهجرة في هذا الوقت من كل عام . . فجرى قامه بالتسطيريقول بأن عندذاك تساءل موسى ، وللرب ،

« قال موسى ؛ ست مئة ألف ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم ؟ أم يجمع لهم سمك البحر ليكفيهم ؟! ...
فنزل الرب في سحابة وتكلم معه ..

فخرجت ريبج من قبل الرب وساقت سلوى من البحر ...

فقام الشعب كل ذلك النهار وكل ذلك الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى . . » (٢)

<sup>(</sup>١) الأصحاح ١١ «سفر العدد»

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١١ « سفر العدد»

ولكن ا ..

« إذ كان اللحم بعد بين أسنانهم ، قبل أن يُـقطع ، حمى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جداً! . »(١)

وهكذا . . مات مشتهو اللحم واللحم بعد بين أسنانهم لم بقطع . . وذلك ولا شك ، كان عقابا لهؤلاء المتمردين وأما للآخرين فكان ردعًا وإرهاباً . . ولكن ! . كيف مات هؤلاء ؟ . . هذا سؤ الآخر الجواب عنه مطوى في صدر هذا المؤلف الذى لم يكفه افتراء على موسى إلا وقال بأن الموتى لم يواروا اللتراب إلا وقام موسى ،

« فدعا اسم ذلك الموضع «قبروت هتأوة» . لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا! . » (۲)

مم ؟ . . ثم عن « قبروت هتأوة » ، أو قبور الشهوة ، كانلابد من الارتحال السريع فالى أين سيزحف مؤلف هذا « السفر » بهذه الجموع وهو الذى قد أزمع أن يزحف بها صوب « الأرض الموعودة » ؟ . .

وإذن، فلابد من أن يسطر قائلا إن ؟

« من قبروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت » (٣)

واکن ! . حدث فی حضیروت أن ؛ « تکلمت مریم وهرون علی موسی .

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۱ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۱۱ «سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصبحاح ١١ «سفرالعدد»

## فقالا ؛ هل كلم الرب موسى وحده ؟!. ألم يكلمنا نحن أيضًا ؟...» (١)

ماذا يريد مؤلف «سفر العدد» أن يقول؟!.. أيريد هذا المؤلف اليهوذى أن يقول إن هناك سُعمُهُ كانت قد بدأت تتجمع بين موسى وبين هرون منذ وقف هرون يكهن للعجل المسبوك، ومنذ طلعت تلك «النار الغريبة» وأحرقت ابنى هرون وإن هذه السحب قد تكاثفت الآن إلى غيوم فى «حضيروت» ؟

أم يريد هذا المؤلف اليهوذى أن يقول إن هناك مؤامرة كهنو تية يقف على رأسها رأس الكهنوت نفسه ، هرون ؟! . . .

ولكن . .

هنا هز هذا المؤلف رأسه .. ورنت منه المين متأملة هذا الأخ والشريك الذى تجنتَى عليه فجعله يتكاتف ومريم على إدارة الكتف لأخيه .. بيد أن سرعان ما أسعفت هذا المؤلف قريحته فرأى أن من الأوفق أن تصمت من موسى ، إزاء ذلك ، الشفاه فراح يسطر ؛

> « فسمع الرب ! وأماالرجل موسى فكان حليما جداً . »(٢)

لا جــدال فى أن مؤلف « سفر العــدد » قد أراد أن يتجـلّى. الحلم الموسوى تجلياً يرتسم لنا مــداه حينا جعل الشفاه منه تصمت إزاء هذا الحــديث . . ولــكن ، هذا المؤلف لم يرعو! فقد راح مسترسلا

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٢ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٢ ﴿ سفر العدد ﴾

وراء شطحات خيساله فتصور موسى يتناول بيد مريم وبالأخرى هرون ويقودهما إلى « خيمة الاجتماع » ويسدل من ورائه على نفسه وعليهما لهذه « الخيمة » استارا... ومن هنا راح يسطر ب

« قال الرب حالاً لموسى وهرون ومريم ، اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع . فخرجوا هم الثلاثة .

فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب الخيمة ودعا هرون ومريم فخرجا كالاهما .

فقال؛ اسمما كلامى! إن كان منكم نبى للرب فبالرؤية أستعلن له! فى الحلم أكله! أما عبدى موسى فليس هكذا!.. فما إلى فم وعيانًا أتكلم معه لا بالألغاز!.«١»

هفوة كبرى يقع فيها هذا المؤلف تنتنى بها عنه المعرفة بأبسط قواعد للنطق! . لم يتنبّ هذا المؤلف وهو يسطر قائلا بأن هرون ومريم عندما تكاما على موسى وقالا « هل كلم الرب موسى وحده ؟ ألم يكلمنا كن أيض أيض أراد دحض قوليهما قد أيدها فيا قالا! . . إذ قال إن الرب قد اضطر إلى الظهور في عمود سحاب ووقف في باب « خيمته » حيث دعاها وتحدث إليهما زاجراً وكلهما قائلا « اسمعا كلامى »! ؟ . .

ولحن! . مؤلف «سفر العدد » قد حرّر نفسه من كل قيد من قيود المنطق ولم يرتض لفكر . إلا على جناح الهوى انطلاقاً يشطح به حسبا شاء وإلى حيثا شاء وكيفا شاء! . . . ومن ثم فهو لم يفرغ من

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٢ «سفر العدد»

صياغة ماتقدم من نصوص الالينهى روايته هذه قائلا بأن بعد ذلك قد ؛ « حمى غضب الرب عليهما ومضى ! . . (١)

كلاً، لن نتساءل إلى أين مضى « رب إسرائيل » ؟.. كلا. فان الذي. يجيء في عمود سحاب . . . وإنما نقول إن هذه رواية بلغت من السخف المدى الذي لا يسع الإنسان عند سماعها إلاأن. يطلق ضحكة مجلجلة فهي قصة لاتصاح حتى أن تكون من قصص الأطفال ، ولو كانت لكان مؤلفها موضع سخرية فكيف بهاقصة من قصص «الكتاب المقدس » للدين اليهودي الحالي و تعتبر ، في نطاق التفكير الديني اليهودي الحالي « مقدسة » ؟ . . . .

يقيناً إنه لعبث بالعقول وأى عبثأفدح منأن تعتبر هذه النصوص. ذات مصدر قدسي !!..

ولـكن ... حتماً علينا أن نوالي الإصناء إلى هذا الوّلف اليموذي وأن نتنبه إليه وهو يزيح الأســتار عن «الخيمة» ويخرج بمريم وبهرون . . . فلقد جابهت هذا المؤلف مشكلة وهي أنه ولا بدا أن يأتى بصورة جــديدة يصور فيها « غضب الرب » . . ومن ثم راح من جديد يسطر ،

« فلما ارتفعت السحابة عن الخيمــــة إذا مريم برصاء كالثلج! » (٢٠٠٠ كلا! . لا خوف على مريم فليس هــذا بمرض قد أصابها ،

<sup>(</sup>١) الأصحاح١٢ «سفر العدد»

<sup>(</sup>٢) الأصعاح ١٢ «سفرالعدد»

كما يبدو لأول نظرة فالبرص إنما هو مرض لايمكن قط أن يظهر فجأة . ومن ثم فان هذا اللون الذى كساها بخضابه لم يدم طويلاكما بذلك يحدثنا هذا المؤلف اليهوذى قائلا بأن عند ذاك ،

«التفت هرون إلى مريم وإذا هي برصاء فقال هرون لموسى ؛ ياسيدي ! لاتجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها! · » (١)

ما هي هذه «الخطية » التي يدّعيها ولا يريدأن يفصح عنها حتى الآن مؤلف « سفرالعدد » ؟ . .

هذا سؤال ستجيب عنه من بعد الأحداث يوم يطوى هذا المؤلف هرون في « جبل هور » ومن أعلاه به لن يعود وأما الآن فيحدثنا قائلا بأن بعد ذلك ،

« صرخ موسى إلى الرب قائلا ؛ اللهم اشفها !

فقال الرب لموسى ؛ لو بصق أبوها بصقاً في وجهها أما كانت الخيجل سبعة أيام ؟! مُتحجز سبعة أيام!. » (٢)

و بعد ذلك ماذا هناك في جعبة هذا الؤلف ؟ . . . ماذا هناك بعد أن أوقع الحكم الموسوى على مريم بالحبس سبعة أيام ؟ . . .

« بعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية غاران ». (٣)

لماذا ؟ ! . لأن الزحف صوب « الأرض الموعودة »سيبدأ

<sup>(</sup>١) الأصحاح ١٢ «سفر العدد » (٢) الاصحاح ١٢ «سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٢ « سفر العدد »

من « فاران » . . فان من هناك ؛

«كلـــّم الرب موسى قائلا ، أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيم البنى إسرائيل . رجلا وادـــداً لكل سبط من آبائه. . كل واحد رئيس فيهم .

فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب . كلمهم رجال هم رؤساء بنى اسرائيل ... ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم ؟ اصعدوا من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الأرض ما هى ؟ والشعب الساكن فيها أقوى أم ضعيف ؟ قليل أم كثير ؟ . . . وما هى المدن التى هو ساكن فيها ؟ أمخيمات أم حصون ؟ . » (١)

بمدد الصبر نتذرع و نحن نوالى الإصغاء الى فيحش افتراءات هذا الؤلف الذى تمادى فى تصويره لموسى بصورة هو برىء منها هذا الرسول الكريم اذجعله يرسل جواسيس يتجسسون «أرض كنعان » ويجوبون تلك الأنحاء القريبة من منابع الأردن عند مدخل حماه حتى صعدوا الى الجنوب وأتوا الى حبرون وليحدثنا بعد ذلك بأنهم قد ،

« رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين يومافساروا حتى أتوا إلى موسى وهرون وكل جماعة بنى إسرائيل الى برية فاران الى قادش وردوا اليهم خبراً... وقالوا ؟ قد ذهبنا الى الأرض التى أرسلتنا اليها وحقاً إنها تفيض لبناً وعسلا ! . . غير أن الشعب الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جداً ... العالقة ساكنون فى أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون

<sup>(</sup>١) الاصمحاح ١٢ (اسفر العدد)

ساكنون فى الجبـــل ، والــكنعانيون ساكنون عنـــد البحر وعلى جانب الأردن . . » (١)

من اليقين أن هذه العبارة تدلنا دلالة كافية على كثافة السكان في «أرض كنعان » وقوتهم وضخامة عمرانهم غرب الأردن عهد ذاك إزاء هذه الحفنة من بني إسرائيل وهذا، ولا شك، هو الذي دفع مؤلف «سفر العدد» الحفنة من بأن هؤلاء الجواسيس قد أبوا إلا أن يسدوا النصح قائلين ؛ لل نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشدُ منا . . » (٢)

ولكن! . . هنا حتمت سياسة هذا المؤلن اليهوذى أن يضيف الى أكاذيبه أكذوبة جديدة فهسو لا يصور لنا موسى وقد أشاح بوجهه عن هـذا النصح وأنه قد اتسَّجه الى صوت له إليه يقول ؛ « بل نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها » إلا ليقول بأن عند ذاك كان أن هيست العاصفة!:

وهنا ..

هنا يبدأ مؤلف « سفر العدد » برواية جديدة يحدثنا بها عن تمرد كهنوتى على موسى وعن ثورة جماعية عليه مستهلا روايته هذه بقوله بأن العاصفة قد هبت إثر تأليب هؤلاء الجواسيس جماعة إسرائيل على موسى فقد اتسجه هؤلاء الجواسيس إلى جماعة إسرائيل قائلين ؛

« الأرض التي مررنا بها نتجسسها هي أرض تأكل سكانها! . .

<sup>(</sup>١) الأصحاح ٣ « سقر العدد »

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه

جميع الشعب الذى رأيناه فيها أناس طوال القامة! .. فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كما في أعينهم ! . . » (١)

وسريان النار في الهشيم سرى قول هؤلاء الجواسيس في جماعة إسرائيل . . ؟

لا فرفمت كل الجماعة صوتها وصرخت! وبكى الشعب تلك الليلة . وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بنى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة ؛ ليتنا متنا فى أرض مصر ا ٠٠ لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض ؟ لنسقط بالسيف ؟ . تصيير نساؤنا وأطفالنا غنيمة ؟! . أليس خيراً لنا ان نرجع الى مصر ؟! .

فقال بعضهم لبعض ، نقيم رئيسا ونرجع الى مصر ... » (٢) رئيس جديد ؟ . لا جدال في أنه لتمرد جديد على موسى! ..

ولكن! ..

هذا التمرد على موسى ، عليه السلام ، من بنى اسرائيل ليس, بغريب وانكانت هذه النصوص تجىء به تحت لون جديد فهو تمرد لا يحمـــل فى ثناياه أشــد التحامل على موسى فحسب وأنما هو يحمل فى نفس. الوقت نوايا خلعه كرئيس والمناداة برئيس جديد!

بهذه النصوص يطلع علينا مؤلف « سفر العدد » مجاهراً بهذا التمرد الذي سجاً ل انشقاق جماعة اسرائيل على موسى والا لما كانت هذه العاصفة

(19-1)

<sup>(</sup>١) الاصلحاح ١٣ (سفر العدد)

<sup>(</sup>Y) Illawolz 11 (min llace)

قد تركت ذكرها فى تاريخ بنى إسرائيل حتى جاءت منصورها هذه النصوص قائلة بأن فى محلمة إسرائيل دوتى هدير هذا التآمر وأنه ما انطلق وفى محلة إسرائيل تجاوب إلا و ؛

«سقط موسی و هارون علی وجهیهما أمام کل معشر جماعة بنی إسرائیل!..»(۱)

للخيال أن يتصور هذه الصورة التي صورها مؤلف «سفر العدد» لموسي ولهارون معاً بينها تصمت منا الشفاه ويسبح منا التفكير في هذه التراهات التي جافت وتجافي الصورة الموضوعة في الإطار الديني لهاتين الشخصيتين الكريمتين. ومن ثم فلا حاجة بنا إلى التعليق بأكثر من ذلك على هذه النصوص التي لم تقف في تماديها عند هذا المدى وإنما استرسات جانحة لتحدثنا عن موقف جماعة إسرائيل من هذا المشهد الذي لم يتورع هذا المؤلف عن أن يصوره على هذا المعجو ؛

« فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة إسرائيل . . .

ولكن!

قال كل الجاعة ، أن يُرجما بالحجارة! . . . » (٢)

وهنا .. هنا يقف مؤلف « سفر العدد » للحظة يحاول خلالها جاهداً أن يأتى ببدعة أخرى يعيــــد بها بنى إسرائيل إلى الصواب فلا يسعفه الخيال إلا ببدعة تبتعث في الذاكرة منــّا ذكرى ذلك المشهد الذي مر

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٤ «سفرالعدد»

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٤ ﴿ سفر العدد ﴾

به علينا من قبل .. ذلك المشهد الذى ابتدعه خيال هذا الؤلف نفسه حيما صور موسى يهب فيجمع سبعين من عرفاء بنى إسرائيل وشيوخها ويشد إليه داخل « الخيمة » منهم الوثاق . فهؤلاء كان حتما أن يأتى بهم هذا المؤلف الآن لنجدته . ويجعل من سواعدهم سياجاً يدفع من خلاله موسى، آمناً ، إلى باب «الخيمة» حيث؛ « ظهر مجد ُ الرب في خيمة الاجتماع لكل بنى إسرائيل! » (1)

وأميًّا كين «ظهر مجد الرب» في هذه المرة ؟ ا.. فهذا سؤال الجواب عنه مطوى في صدر يشوع بن نون حيث كان لا يترك « الخيمة » ، إذا خلت ، خالية منه أبداً . . هذه « الخيمة » التي أنجهت إليها سطور هذا المؤلف قائلة بأن « مجد الرب " » قد « ظهر » فيها عندما من داخلها إلى الجاعة في الخارج بنكليم الصوت ؛

ترانى ماذا أفعل بهم ؟ • •

هكذا يسير منطق « إلـ إسرائيل » عبر نصوص مؤلف «سفر العدد» التي تسير قائلة بأن الرب قد استطرد قائلا لموسى ؛ « إلى أضربهم بالوباء وأبيدهم! وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم ! ... » (٣)

كلا . . لا تعايق لدينا على هذه النصوص التي تحمل بين ثناياها البرهان القاطع على انتفاء القدسية عنها ، فحسبها منها التأمل فيما عليه تشتمل من أباطيل تؤكدها ماسيتلوها من نصوص لاسيدًا ونحن نوالى إلى هسذا

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٤ «سنر العدد» (٢) الاصحاح ١٤ «سنر العدد»

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ١٤ « سفر العدد »

المؤلف الإصغاء ونسمعه يأتينا برواية أخرى يأتى بها كنهاية لهذه الرواية . . . ومن ثم شمر عن ساعده وراح يسطر قائلا بأن هذه الجماعة التي كانت تحف بأطراف « الخيمة » تتسميع إلى صوت الرب الآتى من داخلها يقول بأنه سيكيل لهم الصاع بالصاع وأنهم لوتجاسروا واستبدلوا بموسى رئيساً آخر فسيضربهم بالوباء وسيبيدهم ويستبدلهم بشعب آخر يختاره لنفسه ولن يسلم إلا إلى موسى منه القياد، هذه الجماعة قد انتفضت فزعاً ولم تهدأ منها النفس إلا عند ما سمعت صوت موسى يرتفع مجيباً « الرب » يناشده بأن يحد من حدته ويعود بذاكرته إلى ماقد قطع على نفسه من عمود وعود فلقد ؛

« قال موسى للرب ؛ فيسمع المصريون ! . . ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا إنك يارب فى وسط هذا الشعب الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عيناً لعين وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً وبعمود نار ليلا فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين ؛ لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى. الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر ! فالآن لتعظم قدرة سيدى ! . . . الرب طويل الروح . . . اصفح عن ذنب هذا الشعب! . . . » (١)

لاجدال فى أن هذا المؤلف قد بلغ بهذه النصوص أقصى مداه فى العبث بالعقول! . ومن هنا نرانا ، مرة أخرى ، نقترب من هذا المؤلف كيا نسلط عليه عن قرب أضواء « علم النفس » وهو يصور لنا هذه الصورة المفتراة عن موسى التى لا يجعله يتجه فيها إلى الجماعة بحرف واحد من عتاب و إنما يجعله

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٤ «سفر العدد»

يتجه إلى « الخيمة » و يجيب الصوت المنطلق من داخلها بهذا المكلام المستدرمن الجوانبعاطفة الحنان . فهو يجعله يخاطب «يهوه » مستعطفاً وله يصف بطول الأناة طالباً منه الصفح عن هذا « الشعب » الذي إذا صب عليه نقمته وأفناه فهاذا ستقول الشعوب الأخرى عن هذا « الرب » وفي مقدمة هذه الشعوب ستكون مصر ؟! .

وكالله فح ، كا يحدثنا هذا المؤلف ، راح هذا القول يلفح النفوس من هذه الجماعة بلفحات الندم فكان أن انقلب العصيان إلى خنوع وكان أن عاد التيار من جذر التمرد إلى مد الاستسلام حتى عادت كل الجماعة ، كما تدعى النصوص ، تستعطف موسى . .

لا ريب في أن هذه النصوص تحمّل لوناً من التفكير عجيماً!. فهو لون لا يتنافى وأبسط قواعد المفطق فحسب وإنما هو ينقضه نقضاً من الأساس!. فأى رب هذا الرب الذي يمكن أن يحاجه إنسان ولا سيما بهذه الصيغة من المحاجة! ؟. نعم؛ أى إنسان كان هذا الانسان الذي يستطيع أن يعزى هذا الحوار إلى مصدر قدسي ماخلا مؤلف « سفر العدد» هذا الذي لم ينته من سرد ما قد ابتدع من حوار إلا و وجد نفسه قد استشاط نقمة وغضباً حتى أبي إلا أن ينزل الانتقام بأولئك الذين أثاروا ثائرة الجماعة بينما رأى أن الصفح عن الجماعة هو الأنسب في هذا المجال . . . وإذن فليشمر هذا المؤلف مرة أخرى عن ساعديه ويسطر قائلا بأن الجواب إلى موسى قد دلف يصفح عن الجماعة ويأمر بإعدام ويسطر قائلا بأن الجواب إلى موسى قد دلف يصفح عن الجماعة ويأمر بإعدام الثائرين . . فلقد ،

« قال الرب ، قد صفحت حسب قولك ! .

ولكن الحيّ أنا ا . .

إن جميم الرجال الذين رأوا مجدى . . وجربونى إلى الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى لن يروا الأرض التى حلفت لآبائهم! وجميع الذين أهانونى لايرونها! . » (١)

ويقيناً ! « حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على ؟!...

وهكذا أصدر مؤلف « سفر المدد » الحسكم بالإعدام على الثائرين حكماً مشمولا بالنفاذ إذ أسرع يقول و ؛

« مات الرجالالذين أشاعو ا المذمة ! . . » (٣)

والآن . . الآن لنا أن نسأل هذا المؤلف قائلين من كان أولئكم الرجال « الذين أشاعو اللذَّمة . » ومن مؤلف هذا « السفر » يأتينا الجواب صريحًا يقول بأنهم أولئك الجواسيس العشرة! . . هؤلاء الجواسيس العشرة م الذين أثاروا التذمن وأشعلوا نار التمود وأوغروا الصدر الجماعي على موسى ما خلا اثنان ، أحدها «كالب بن يفنة» وأما الآخر فكان ؟ « يشوع بن نون . . » (1)

والآن؟ الآن، ليوالي المسمع الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذي

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۶ «سفر المدد» (۲) الاصحاح ۱۶ «اسفل العدد»

<sup>(</sup>T) الإصحاح 2 1 « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصحاح ١٤ «سفرالعدد»

الذى لم يجىء بقصته هذه ويكملها بمصرع الثائرين إلاليصور لنا مدى ما أتى به من أكاذيب بهذا المشهد الجديد الذي يرسله نصوصاً تقول بأن ؟

« لمَّا تَكَاَّم موسى بهذا الحكلام إلى جميع بنى إسرائيل بكى الشعب جداً · ثم بكرواصباحاً وصعدوا إلى الجبل قائلين؛ هوذا نحن نصعد إلى للوضع الذى قال الرب عنه فإننا قد أخطأنا!»(١)

وهنا . . هنا نرانا نتساءل ؛ "نُرى ؟. .

أُنرى ماذا سيفعل مؤلف «سفر العدد » بهذه الجماعة التي صورها باكية نادمة وبخطئها قد اعترفت حتى أنها أرادت أن تتقدَّم في السير صعوداً نحو « الأرض الموعودة » ، وهو في نفس الوقت لم يزل يرى أن الفرصة بعد لم تسنح للاقدام على غزو « أرض كنعان » ؟ !.

إذن ، فليخرج من هذه المشكلة التي تعترضه بأن يقول إن موسى قد وقف في هذه الجماعة ينهاها عن التقدم نحو تلك الأرض الفياضة باللبن والعسل قائلاً ؛

« لا تصعدوا . . لأن العالقة والكنعانيين هناك قدامكم ! . » (٢) ما هذا الخلط ؟ ! . ما هذا الخلط في التفكير الذي يأتي به مؤلف هذا « السفر » حتى المدى الذي تتناقض به نصوصه بعضها مع بعض ؟ . أليس هذا القول هو نفسه نفس ما جاء به أولئك الجواسيس العشرة من قبل وكان الفتل عليه لهم عقاباً ؟ ! .

ولكن! . إلى هذا الخلط لم يتنبه مؤلف «سفر العدد » الحسبه أنه قد راح بهذه النصوص يمهد لما سيتلوها من نصوص أخرى سيحدثنا بها عن

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٤ ﴿ سفر العد ﴾

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٤ «سفر العدد»

تلك الهزيمة التي حلست بهذه الجماعة في استهلالها تاريخ الاعتداء . فإنما هذا للمؤلف اليهوذي لم يرم من وراء ما تقدم من نصوص إلا إلقاء تبعة الهزيمة على هذه الجماعة التي دفعها السغب إلى «أرض تفيض لبناً وعسلا » فراحت تتدافع نحو الجبل تدافعاً سِمَته الفوضي وعدم التنظيم ومن ثم كان حما الارتداد . ومن شم كان حما الارتداد . ومن هنا راح يسطر قائلاً ؟

« تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل ... فنزل العالقة والكنمانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم!.» (١)

ولكن! .. هنا يأبى هذا المؤلف اليهوذى إلا أن يجمل لروايته هذه خاتمة مثيرة فأطرق وفكر ... ثم خرج من تفكيره هذا بأن رأى أن هذه الهزيمة لابد وأن تكون باعثاً لقلق الرؤوس من هذه الجماعة .. ولما كان هؤلاء الرؤساء أعضاء الهيئة الكهنوتية ، فقد شحذ قلمه وأجراه قائلا ؛ بأن عند ذاك هبت في داخل الصرح الكهنوتي عاصفة قوية أشدهن الأولى وأعنف أرسلت رياح التذمرضد موسى ومن ثم راح يسطرقلمه ،

# التــمرد الــکهنوتی علی موسی

يستهل مؤلف « سفر العدد » حديثه عن هذا التمرد الكمهنوتي ضد موسى قائلا ؛

« وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لآوى وداثمان و ابيرام ابنا المبياب وأبون بن فالت بنو رأو بين يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل مئتين و خمسين رؤساء الجماعة ... فاجتمعوا على موسى و هرون وقالوا لهما ؟

<sup>(</sup>١) الاصعاح ١٤ « سفر العدد »

(1) «..! has list

أجل . . كل إ

«رؤساء الجماعة . . . اجتمعوا على موسى وهرون وقالوا ؟ وقالوا ؟ كفا كما ! إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفى وسطها الرب . فما بالسكما ترتفعان على جماعة الرب ؟ ! . . » (٢)

وهنا... هنا رأى مؤلف « سنر العدد » ، وهو الذى جعل هذا التمرد على موسى يأتى من «بيت لآوى» ، وهو بيت موسى نفسه ، أن يجعل هذا لدى موسى موضع حسبان . فهذا بيت لئن رفعه موسى ، على حد قول هـذا لدى موسى اليهوذى ، إلى الصدارة بأن أسلم ليده زمام الكهانة فليس ذلك إلا ليستمد منه قوة وليس إلا ليتخذ لنفسه منه سياجاً وأما تمرده هذا فإنما يحمل أخطر النتائج!.

حقيقة أن هذا المؤلف كان ، من قبل ، قد أوغر الصدر من الماعة على موسى ودفعهم إلى التفكير في إقامة رئيس جديد من بيت لآوى غير موسى بيد أنه الآن وهو قد جعل بيت لآوى نفسه يتآمر ضد موسى وجعل الجانب الكهنوتي يطلق صرخته مدوية فليس إلا ليسير بنصوصه المفتراة هذه إلى أقصى المدى حتى أنه لم يعد من العجيب ، بعد ، أن نسمعه محدثنا قائلا ،

« فلما سمع موسى سقط على وجهه!..» (٣) غفر الك يا ألله!..

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٦ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ١٦ « سقر العدد »

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه

يقيناً لقد بلغ هذا المؤلف اليهوذي أقصى أبعاد السفه بهذا القول غير أنه سرعان ما عاد يتماسك ويتحامل على نفسه فاستقام يسطر قائلا بأن سرعان ما قام موسى بعد ذلك متجها إلى هذه الجموع من « بيت لا وى » صارخاً فيهم ؛

«كيفاكم يا بني لآوى!.. اسمعوا يابني لآوى...

أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة بني إسرائيل ليقربكم إليه ؟ ! . » (١)

وأنت! أنت يا « قورح » أصغ . . إن موسى لك يقول ؛ «أنت وكل جماعتك متفقون على الرب . • وأنت وكل جماعتك متفقون على الرب . • فما هو ؟ حــ ق تتذمـّ روا عليه ؟ . » (٢)

هذه نصوص لها مغزاها ولا يسع الفكر إلا أن يعمل فيها تفكيره لا سيا وهي تسترسل في كفر بـيّن تقول بأنه بعد ذلك قد اتجه موسى يستدعى الزعيمين الا خرين ، دانمان وأبيرام . . وهنا لنترك المسمع منا يصغى الى هذا المؤلف وهو يسترسل يحدثنا قائلا ؟

« فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام . . .

فقالا . . ؛ أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبناً وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ؟ . . كذلك لم تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا . . » (٦)

وعند ذاك ؛

« اغتماظ موسى جداً! وقال لاربٌّ؛ لا تلقفت إلى تقدمتهما ...» (١)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۲ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۱۲ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٦ « سفر العدد » (٤) الاصحاح ١٦ « سفر العدد »

ولكن · حدث عند ذاك أن ،

. كلم الربُّ موسى قائلًا بكلم الجماعة قائلًا؛ اطلعوا من حوالى مسكن قورح وداثان وأبيرام · اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم المفاة! · » (١)

11619!..

« لثلا تهلكوا! إن ابتدع الرب بدعة . . » (٢) يقينا إنها لبدعة إنما هي هذه البدعة التي تجعل الرب يبتدع « بدعة » ولكن ! . . ماهي هذه البدعة ؟! . .

سؤال نلقيه الى هذا المؤلف وبالاجابة هوغير ضنين إذ يحدثنا قائلا بأن ؛

« لما فرغ موسى من التكام بكل هـذا الكلام انشقت الأرض. التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلمتهم! . . فنزلوا وكل ما كان لهم . أحياء إلى الهاوية! . . فبادوا! . . . » (٣)

وأيضاً ، كمتلك « النار الغريبة » التى خرجت من عند الرب وأكلت ابنى هرون

« خرجت نار من عند الرب وأكلت المئتين والخمسين رجلا! . . » (١)

لا جدال في أنه لمشهد أخرجه مؤلف «سفر العدد» على مسرح التاريخ العبرى عجيب! . . ولكن لا تعليق يأتى منا على هذه المسرحية التى أخرجها هذا المؤلف اليهوذي بعدأن ألف فصولها من جنحات الخيال وشطحات الهوى وإن كان التفكير منا يأبي ألا أن يتخذ في رحاب المنطق مداه في.

<sup>(</sup>۱) الأصحاح ۱٦ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ١٦ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الأصحاح ١٦ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصماح ١٦ ١ سفرالعدد ١١

هذه الفصول التي ما انتهى من تمثيلها وعليها أسدل الستار إلا وجعل سائر جماعة بني إسرائيل يهبُّون هبة واحدة سجلتها هذه النصوص تسجيلا يمكننا من أن نطلق عليه اسم ؛

#### الثورة الجماعية على موسى

يوالى مؤلف « سفر العدد » حديثه قائلا بأنه لم تمر من عمر الزمن على مصرع زعماء الثورة الكهنوتية على موسى وعلى احتراق من تضامنوا معهم ليلة مر عمر الزمن إلا " وهبت في صبحها جماعة بني إسرائيل ترسل شرر الغضب ... فلممد ب

«تذمركل جماعة بنى إسرائيل فى الغد على موسى وهرون قائلين بالذمركل جماعة بنى إسرائيل فى الغد على موسى وهرون قائلين بالذمركل جماعة بنى إسرائيل في الرب! . » (١)

ومن هذا ينثني هذا المؤلف فيصور لناكيف انداع اللظي الكامن في الصدر الجماعي لهيباً دفع بالجماعة على موسى وهرون حتى هموا بالهجوم عليهما هجوماً ألجأهما إلى «خيمة الاجتماع» حيث أسرع «مجد الرب» في الترائي كيا يرد عن موسى وهرون معاً غضبة الجماهير فالمؤلف يحدثنا قائلا بأنه ؟

« لما اجتمعت الجماعة على موسى وهرون انه مرفا إلى خيمة الاجتماع وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب! .. » (٢)

ويقيناً .. لطالما أنقذت هذه « السحابة » التي حاكها مؤلف « سفر العدد » مواقف عديدة شبيهة بهذا الموقف الذى سحب به بهذه « السحابة » سحب التذمر والتمرد والعصيان بعيداً عن موسى وجعله من خلالها يشق طريقه

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٦ « سفر العدد »

<sup>(</sup>Y) الاصماح ١٦ «سفر العدد»

إلى قلوب هذه الجماهير الهائجة التي ما تراءت هذه « السحابة » لها إلا وعدلت عن عدوانها وعادت إلى الحظيرة منها الخطوات ..

بيد أن عند الحد لا يقف مؤلف «سفر العدد» وإنما هو قد ارتأى أن اختتام القصة بكار ثة يكون أوقع فى النفوس فشــمر عن ساعده وقال إنه بينما كان «مجد الرب» يتراءى كانت الجماهير فى غفلة عمّا كان قد أصاب المحلة من وباء .. وما بدأ هذا الوباء كيمتاح بعض أفراد فيها إلا وكان ذلك بمثابة التيار الذى حوّل منها الأعناق مستنجدة بموسى حتى المدى الذى اخفض منها لإمرته الرؤوس وذلك بينما كان هرون ، على حد تصوير المؤلف ، يدور بمجمرته بينها مطلقاً البخور ...

والآن ؟ . . الآن ومؤلف « سفر العدد » قد صوّر لنا جماهير.. قد ثارت ولم تهدأ الا باجتياح الوباء « الححلة » وعن الانصراف إلى الاسترسال. في ثورتها قد صرفهاالانشغال بموتاها نرانا نتساءل ؛

أترى ؟ . . كيف سـُهِـُنهى هذا المؤلف روايته هذه عن هذا التمرد. وعن هذه الثورة ؟! . .

يقيناً ليس أمام هذا المؤلف إلا أن يرى أنه لوكان أمر الكهانة منحصراً في هرون لما كان قد استطاع هذا الكهنوت من بيت لا وى أن يتمرد هذا التمرد! . وإذن .. فلينهى هذا المؤلف روايته بهذه النصوص قائلا ،

« وكلم الربُّ موسى قائلا ؛ كلم بنى إسرائيل وخــــذ منهم عصا عصا لـــكل بيت أب من جميع رؤسائهم اثنتي عشرة عصا .

واسم كل واحد تكتبه على عصاه واسم هرون تكتبه على عصاه الم كل واحد تكتبه على عصا واحدة ! وضعها في خيمة

الاجتماع أمام الشهادة حيث أجتمع بك. » (١)

لماذا؟. هذا سؤال لا يتولى الإجابة عنه إلا هذا المؤلف نفسه الذى استرسل فى شعلطه ليحدثنا قائلا إن « إلّه إسرائيل » قد واصل المكلام قائلا ب

« فالرجل الذي أختاره تفرخ عساه!

فأسكن عنى تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما 1 . » (٢)

حسب هذا المؤلف اليهوذى أنه بهذا القول قد وجد لنفسه مخرجاً بل ووسيلة لإفراغ أمر الكمهنوت فى يد هرون وبذلك أضاف إلى افتراءاته على موسى ، عليه السلام ، افتراء جديداً إذ ادّعى أنه خرج من «خيمة الاجتماع» يقول ذلك لبنى إسرائيل . وأنه بذلك قد ،

« كلّم موسى بنى إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا . لحكل رئيس حسب بيوت آبائهم اثنتى عشرة عصا . وعصا هرون بين عصبهم . فوضع موسى العصى من أمام الرب في خيمة الشهادة ! » (٣)

ترى ؟!. ترى أى واحدة من هذه العصى هي التي سيجعلها هذا المؤلف تفرخ ؟.. كلا!. لن نسأل هذا المؤلف كيف يمكن لعصا أن تفرخ فحسبنا معرفتنا بماعليه تشتمل نصوصه من جنوح إذ أبى إلا أن يضرب موعداً لهذا التفريخ غد اليوم التالى .. ذاك « الغد » الذى جعله هذا المؤلف يوماً تم فيه ، على حد روايته ،

<sup>(1)</sup> الاصتحاح ١٧ « سفر العدد » (٢) الاصتحاح ١٧ • سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصعاح ١٧ « سفر العدد »

## حصر الكرانة في هارون ونسل هرون

يحدثنا مؤلف « سفر المسدد » قائلا ؛ لقد جمع موسى العصى الاثنتى عشرة ومن بينها عصا هرون ووضعها في «الخيمة» أمام «الرب» وتركها لليلة . . وفي الغد ؛ .

« وفى الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة وإذا عصما هرون . . قد أفرخت ! . » (١)

« عصا هرون . . . أفرخت » ؟ ا .

سؤال ، نلقيه عبر الأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى ليرسل إلينا عبر نصوصه الجواب مؤكداً بأن عصا هرون لم تفرخ دون سائر العصى لبيوت إسرائيل فتحسب وإنما ،

« أخرجت فروخًا ! وأزهرت زهراً ! وأنضجت لوزاً ! . » (٢) ما هذا الهراء؟!. في ليلة واحدة تفرخ عصا وتخرج فروخًا وتزهر زهراً وتنضيج لوزاً ؟! .

ولسكن ! . ما هو الهدف من وراء هذه الأكذوبة التي اختلقها هذا المؤلف ونسبها ، بهتاناً ، إلى موسى ؟ ! . . يقيناً إن ذلك لم يكن إلالغاية يفصح عنها هذا المؤلف من خلال نصوصه القسائلة بأن بعد ذلك خرج موسى من « الخيمة » ؟

« فأخرج . . جميع العصى من أمام الزب إلى جميع بنى إسر اثيل فنظروا وأخذكل واحد عصاه . . . » (٣)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٧ ﴿ سفر العدد »

<sup>(</sup>٧) الاضحاح ١٧، ٥ سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الإصبحاح ١٧ « سفر العدد »

غير خنى أن مؤلف «سفر العدد » يريد أن يقول لنا بأن أصحاب العصى قد نظروا إلى عصيهم فى صمت مم تناول كل واحد منهم عصاه وراح فى أرجاء المحسلة يضرب بها بلا عصيان وبدونان تتحسس الأيدى منهم ماعلى عصاهرون من فروخ ومن زهر ومن لوز لأن هرون ، نفسه ، لم يتناول عصاه ، فقد ؛

«قال الرب لموسى ؛ رد عصا هرون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبنى التمرد ، فتسكف تذمر اتهم عنى لكى لا يموتو ا ! . »(١)

وهنا لا يتنبه هذا المؤلف اليهوذي إلى ما يقول وهو يسترسل يحدثنا بأن عند ذلك هب سائر بني إسرائيل بخاطبون ،

« موسى قائلين ؛ إننا فنينا وهلكنا ! . . كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت ؟! . » (٢)

كلا! . لم يتنبه هذا المؤلف إلى ما قد أتى به من بهتان بهـذا الحدث الذى اختلقه ، حدث تفريخ عصا هرون ، فلقـد استغرقته هذه الرواية التى رمى من ورائها إلى حصر الكهانة في هرون ونسل هرون وحدهم فنحن نسمعه يوالى بهتانه قائلا بأن عند ذاك ،

«قال الربُ لهرون؛ أنت وبغوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس. وأنت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم. وأيضاً إخوتك سبط لآوى سبط أبيك قرسهم معك فيقترنوا بك ويؤازروك. وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها ولكن!..»(٣)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۱۷ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۱۸ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصماح ١٨ « سفر العدد »

« ولكن » ماذا ؟! .

« واَحَمَن إِلَى أَمَتِمَةَ القدس وإلى المذَّح لا يقتربون!..» (١) لماذا ؟...

« ائلا يمو توا! . . »(٢)

وأما أنت أنت يا هرون ؛

« أنت وبنوك معك فتحفظون كينوتكم مع ما للمذبح وما هو داخل الحجاب ... عطية أعطيت كينوتكم . » (٣)

«قال الرب الهرون؛ وهأنذا قد أعطيتك حراسة وقائعي مع جميع, أقداس بني اسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك ا . . كل قرابينهم مع, كل تقدماتهم وكل ذبائح آثامهم التي يردونها لى . . . هي لك ولبنيك في قدس الأقداس تأكلها!

الرفيعة من عطاياهم مع كل ترديدات بنى اسرائيل لك أعطيتها ولبنيك وبناتك معك!.. كل دسم الزيت وكل دسم المسطار والحنطة،أبكارهن التي يعطونها للرب، الك أعطيتها! أبكار كل ما في أرضهم التي يقدمونها الرب لك تسكون!. كل محرم في اسرائيل يكون الك! كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك! ...»(١)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٨ « سفر العدد »

<sup>(</sup>Y) Illowed or 1 1 " man llahe »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٨ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصمحاح ١٨ «سفر العدد»

نغمة جديدة ولا ثمت شك إنما هي هذه النغمة التي يجيئي بها وؤلف «سفر العدد» وبها يحصر أمر الكهانة في هرون ونسل هروز . . لا لأن الرب قد بدأ يكلم هرون مباشرة وإنما لأن هذا المؤلف اليهوذي يجعل لهذه النصوص رنة خاصة يرهف اليها المسمع من سائر اللا ويين فهي تقصيهم عن مناصبهم الكهنوتية وتعلن حرمانهم من مخصصاتهم السابقة في نفس الوقت الذي تحمل الى هرون عطية سخية تتلخص في تنازل الرب عن كل ما تقد مه اسرائيل له من ضحايا الهرون! . . وحقاً إنها لعطية بالنة السخاء حتى لتبدو وكأنما هي قد منحت في لحظة رضا أو استرضاء وإن كانت في واقعها ليست إلا وسيلة ابتدعها هذا المؤلف كيا يقيد هرون إلى «يهوه» فيكفل بذلك انحرافه عن رب إسرائيل إلى رب سواه . . ولكن ، ثمة سؤال يرتسم بذلك انحرافه عن رب إسرائيل إلى رب سواه . . ولكن ، ثمة سؤال يرتسم هنا في أفق التفكير وهو ؟ ألم يفطن هذا المؤلف إلى ماذا سيفعل هرون وبيت هرون بهذه المآكل التي ولابد أنها قد توفرت توفراً يزيد عن ما هم إليه في حاجة؟ .

يبدو أن هذا المؤلف قد تنبه! فلقد أعقبت هذه العطيــة السخية لحظة استدراكية فراح مؤلف «سفر العدد» يستبدل بعض هذه اللحوم بالفضة ومثاقيــل الفضـــة . . . فنحن نسمع النصوص تسترسل ولهرون بلسان إلــة إسرائيل تقول ؟

«كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة ...

وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة الخمسة شواقل

من شاقل القدس ا ...» (١٦

<sup>(</sup>۱) الاصماح ۱۸ «سفر العدد»

حقاً إن مؤلف « سفر العدد » قد بن رفاقه في الشراهة بل وإنه لشره في غير هوادة! ولا تفوق شراهته إلا افتراء آنه على هرون إذ صوره تساق إليه التقدمات فينتقى منها كل ما يشتهى ويطيب للمذاق بينما يقوم ما سوى ذلك بمثاقيل الفضة من مثاقيل القدس وإليه تحمل هذه الفضة ، طيعة صاغرة ، جماعة إسرائيل . . بيد أن وراء هذه الصورة تقف الغاية التي رمى إليها هذا المؤلف وهي من خلال سطوره تنطق وكأنما هي تقول . . ما لهرون ، وله قد تنازل الرب له عن مخصصاته ، يمد ببصره إلى الرياسة في إسرائيل ؟! . . .

ولكن! يأبي مؤلف «سفر العدد» الآ أن يجعل هرون يمد ببصره الى مرتبة الرياسة . . . ومن ثم فليأت بنصوص أخرى أينحتى بها هرون عن منصبه ويدفع إلى المقدمة بابنه « اليعادار » الذى لذكره لا نشم رأئحة دخان يبعثها مؤلف هذا « السفر » من داخل « خيمة الاجتماع » وإنما نين نرى بالفعل هذا الدخان الذى يطلقه هذا المؤلف ويرسم به حاجزاً بين الأخوين بما يجعلنا نتبين أن هذا المؤلف لا يستهدف بذلك إلا دفع هرون إلى المؤخرة ودفع « اليعادار » إلى المقدمة . فالنصوص تنطلق معبرة عن هذه الصرخة للكبوتة بصيحة شنعاء تعلن ؟

## « الرب يأمر بموت هرون »

من صدر مؤلف « سفر العدد » تنطلق هذه الصيحة في أعقاب ارتحال « بنى إسرائيل من « برية صين » في الشهر الأول ومن « قادش » إلى « جبل هور » . . فهناك ؛

«كاــّم الربّ موسى . . قائلا ؛ أيضمُ هرون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل! . .

خذ هرون واليعاذار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور واخلع عن هرون ثيابه وألبس اليعاذار ابنه إياها .

فيضم هرون ويموت هناك !..»(١)

بعيداً عن ضجة القوم وضجيج الجماعة رأى مؤلف «سفر العدد » أن يصعد بموسى إلى قمة « جبل هور » فراح يصوره مصطحباً اليعاذار وصاعداً بهرون إلى قمة هذا الجبل ثم راح يضع اللمسات الأخيرة لهذه الصورة الشنعاء فشهور عن ساعده وأطلق خياله على جناح الجنوح يتخيال ثلاثهم وقد غيبتهم عن عين الجاعة « قمة هور » ثم انحنى على القرطاس وأجرى قلمه يسطر؟ « صعدوا إلى جبل هو رأمام أعين كل الجاعة » (٢)

ولكن ! . . سرعان ما عادت هذه الأعين تحملق سرتاعة وهي ، كما يد عي هذا المؤلف زوراً وبهتاناً ، ترى موسى واليعاذار يهبطان السفح بدون هرون بينما قد ألقيت على اليعاذار ثياب هرون ! . .

أين هرون ؟!

كلا لا يسألن ، بعد ، سائل هذا السؤال فلقد ،

« مات هرون ا

هناك على رأس الجبل!.»(٣)

إذن . . هرون قد مات ! . .

بالإيجاب بأتى من هذا المؤلف اليهوذى الجواب وفى غير ما خشية من ضمير يصيح علام الحيرة وعلام العجب فلقد ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٠ ، سفر العدد»

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٠ ﴿ سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢٠ «سفر العدد»

#### « فعل موسى كما أمن الرب! . » (١)

حتى المدى امتدت ، في تطاول ، افتراء آت هذا المؤلف اليهوذي على هذا الرسول السكريم! . . فأى عبث هذا الذي تعبشه بالعقول هذه المسرحية المشوشة الوضع والإخراج والتي لايستمرضها الخيال منا إلا ويعوذ بالله منها طالباً لنفسه الرحمة من عناء اللحوق بشطحات هذا المؤلف الذي افترى على موسى ، عليه السلام ، كل هذا الافتراء بهذه النصوص التي صوره بها تحت هذه الصورة الشنعاء وأشرك فيها معه ابن هرون ، نفسه ، لا اليعاذار »! . .

#### ولكن . .

هنا تزداد سجف التهاريخ انحساراً عن مؤلف «سفر العدد » الذي ما انتهى من روايته هذه المفتراة إلا ليسدل عليها الستار قائلاً بأن صرخات المهويل قد تعالت من أرجاء هذه «الحلة » مصدرها هذه المجموعة من « بنى إسرائيل » التى راحت تذرف الدمع سخيناً ؛

### « على هرون ثلاثين يوماً ١ . <sup>(٢)</sup>

إذن لابد لهذا المؤلف من الارتحال سريعاً ببنى إسرائيل بعيداً عن «جبل هور» . . وسرعان ما قد فعل! . فقد شمر مرة أخرى عن ساعديه وتناول فى عصبية قلمه وراح يضين إلى أكاذيبه أكذوبة جديدة بأن صور موسى واليعاذار يبتعدان ببنى إسرائيل عن « جبل هور » وليدورا بهم من حول « أرض أدوم » . . ثم التفت هذا المؤلف إلى هذه الجاعة فوجد أن الضيق الذى أصابها فى « هور » لم يبارحها وليس هذا فحسب وإنما ازدادت النفس

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢٠ ﴿ سَفُرُ الْعُدُدُ ﴾

<sup>(</sup>٢) الاصحاح · ٧ « سفر العدد »

منهم ضيقاً في هذا الطربق الوعرالذي أترعته الحيات السامة فن كل فجوة ومن كل أخدود استقباتهم حتى لدغت وحتى أماتت منهم الكثيرين بينما كان الهمس ، كما يقول هذا المؤلف ، يسرى من « خيمة الاجتماع » بأن ذلك لم يكن إلا العقاب الذي حل بهم نتيجة على إطلاق ألسنتهم في حق موسى إثر موت هرون . . فكان أن سطر ؛

« فأتى الشعبُ إلى موسى وقالوا ، قد أخطأنا إذ تكامنا على . الربّ وعليك ! .. » (١)

وهذا . . هذا لم يجد مؤلف « سفر العدد » مخرجاً إلا آن يأتى انصوص جديدة يضاعف بها إساءته إلى هذا الرسول الكريم . . فهو يصور موسى يقوم فيصنع حية نحاسية ويرفعها على سارية كيا ينظر إليها كل لديغ بغية الإبراء . . ونحن إذا علمنا أن هذا لم يكن إلا تعويذة في مصر القديمة مرعية لعلمنا تحت أى تأثير كتب هذا المؤلف اليهوذي هذه النصوص التي لم يفرغ من لعلميرها إلا ورأى أن عليه بعد ذلك أن يجعل موسى يرتحل ببني إسرائيل عن هذا المكان من مكامن الحيات فراح يصوره مرتحلا حتى جعله يأتي بهم إلى « الجواء التي في صحراء مواب » . .

ومن الجواء رأى هذا المؤلف أن طريق هذه الجماعة إلى «الأرض. الموعودة» تعترضه تخوم ممالك أخرى ... وإذن ماذا عليه لو جعل موسى يرسل. رسلا يستأذنون له بالمرور بهذا الطريق! .وإذن فليسطر بأن موسى قد أرسل؛

« رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا ؛ دعنى أمر فى أرضك لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بتر. فى طريق الملك نمشى حتي

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢١ « سفر العدد »

نتجاوز تخومك! »(١)

ولكن ! . كان الرفض .. ؟

« فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور في تخومه بل جمع سيحون جميع قومه و خرج للقاء إسرائيل إلى البرية فأتى إلى ياهص و حارب إسرائيل» (٢) وهنا تمتد يد مؤلف « سفر العدد » فتؤرخ ؛

#### « واقعة ياهص »

لا جدال فى أن جهذه الواقعة قد تنفس تاريخ بنى إسرائيل عن حدث كان له فى نفسية هذه الجماعة أثره فيما بعد فإنما هذه المعركة التى يقول عنها مؤلف « سفر العدد » بأنها معركة قد دارت رحاها بين الإسرائيلين من جهـة أخرى لم تكن فى واقعها التـاريخى إلا بمثابة الانطلاقة الأولى صوب «الأرض الموعودة» لهذه الحفنة من الناس الذين يحدثنا عنهم مؤلف « سفر العدد » بأنهم قد لقوا سيحون ؛

« فضر به إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرفون إلى يبوق إلى ببوق الى بنى عمون ... فأخذ إسرائيل كل هذه المدن وأقام إسرائيل فى جميع مدن الأموريين فى حشبون وفى كل قراها! .. » (٣)

. لا غر و من ثم أن تنطلق، لأول مرة ، صرخة تكشف عن مدى ما يكنه من إسرائيل الضمير ؟

« ويل اك يا موآب !

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٢١ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الإصحاح ٢١ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢١ « سفر العدد »

#### هلكت يا أمة كموش!

قد صير بنيه هاربين وبناته فى السبى ... هَلَــَكَت حشبون إلى ديبون!. » (١)

وهكذا امتدت يد هذا المؤلف اليهوذى تسجل بأن « واقعة ياهم» كانت أول انتصار حربي لإسرائيل .. وهذا في واقع الأمن ما قد حدث فان هذا «السفر» وإن كان ليس إلا كغيره من « الأسفار » قد أتر عته المبالغات والتهاويل وشطط الخيال فا إن هذا لا يمنعنا من الانتصاف للحقيقة فنقول بأن من مجريات الأحداث السياسية لذلك العصر في «أرض كنعان » يمكننا استخلاص الحقيقة من أن هذا الانتصار الاسرائيلي على مو آب كان حقيقياً غير أن ما قد أحاط بهذا الانتصار من مبالغات كان هو الشيء غير الحقيقي ! .. ونستبين أحاط بهذا الانتصار من مبالغات كان هو الشيء غير الحقيقي ! .. ونستبين ذلك تماماً إذا أحطنا علما بموقع حشبون الجغرافي . فان حشبون لم تكن ، يومذاك ، إلا قرية ! . . وما زالت حتى اليوم قرية فانما حشبون الأمس ليست يومذاك ، إلا قرية ! . . وما زالت حتى اليوم قرية فانما حشبون الأمس ليست

ومن هذا ندرك أن هذا الانتصار الذى سجلته اليد البهوذية كان حقيقياً وأما مدى أهميته فى ضوء الواقع فلم يسكن إلا فى امتداد الزحف الإسرائيلى صوب ما يسمونه ، ادعاء ، « أرض الآباء » إذ ما أقام بنو إسرائيل فى أرض الأموريين إلا رد حاً قصيراً من الزمن أعقبته و ثبة جديدة ألصقها مؤلف « سفر العدد » بموسى حيث سطر ،

« وأرسل موسى ليتجسس! » (۲)

<sup>(1)</sup> الاصحاح ٢١ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصماح ٢١ « سفر العدد »

وهنا رأى مؤلف «سفر العدد» أن الاستمرار فى الزحف صوب «الأرض الموعودة» قد غدا ممكناً ، فراح يسطر بأن بنى إسرائيل قد تدافعوا وتقدموا حتى ؟

« طردوا الأموريين الذين هنــاك مُم تحولوا وصــعدوا في طــريق الشان . » (١)

ولكن !... هنا ب

« خرج عوج َ مَلك باشان للقائمهم هو وجميع قومه إلى الحرب في إذْرَعي . » (٢)

وهمنا امتدت ، مرة أخرى ، يد مؤلف « سفر العدد » فأرخت ؛ « واقعة إذرعي »

عن هذه الواقعة الأخرى يحدثنا هذا المؤلف قائلا بأن الدائرة على عوج وقومه قد دارت أيضاً فلقد ؛

«قال الرب لموسى ؛ لا تخف منه لأنى قد دفعته إلى يدك مع جميع أرضه وقومه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون! . . » (٣)

ومن ثم "؛

« فضربوه وبنيـه وجميع قومه حتى لم يبق له شــارد ومــلـكوا أرضه ! . »(٤)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۱ «سفر العدد» (۲) الاصحاح ۲۱ «سفو العدد»

<sup>(</sup>r) الاصحاح ۲۱ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصحاح ٢١ «سفر العدد»

ومرة أخرى، أيضاً ، امتدت يد هذا المؤلف اليهوذى فسجلت أن « واقعة إذرعى » كانت انتصار حربياً آخر لإسرائيل . . ولنرى أن إلى « واقعة ياهص » ثم إلى « واقعة إذرعى » يعود بأسبابه التدافع الإسرائيلي صوب « الأرض الموعودة » تدافعاً إيجابياً فلقد تحول بسد هاتين الوقعتين التوثب إلى الوثوب واستحال الإحجام إلى الإقدام ، على حد تصوير مؤلف هذا «السفر » ، إذ ليس إلافي أعقاب « واقعة إذرعى » كان ان ؛

« ارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات موآب من عــبر أرض أريحا. »(١)

وهناك .. هناك في صحراء موآب عبر أرض أريحا تنتشر صفحة أخرى جديدة أيجرى عليها هذا المؤلف قلمه وينشر بها الجديد من الأحداث ... فإن موآب وإن كانت قرية وشأنها في ذلك لم يكن الاكشأن أدوم وحشبون من حيث المرتبة الجغرافية إلا "أنها كانت تعتبر دويلة من الدويلات التي كانت عهد ذاك منتشرة على «أرض كنعان » . ولما كان لمكل دويلة ملك من رؤساء كنعان فقد ؛

«كان بالآق بن صفور ملكا لموآب في ذلك الزمان . »(٢)

ومن هنا يبدأ هذا المؤلف اليهوذي يروى رواية جديدة يستهلمها قائلا ؟

« لما رأى بالآق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٢ «سفر العدد»

<sup>(</sup>٢) الاصمحاح ٢٢ « سفر العدد »

فزع! . . » (۱)

أما موآب فقد أطلقت ، في ارتياع ، صرخة من خلالها ؛

« قال موآب لشيوخ مديان ؛ الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل!..»(٢)

وعند ذاك هب ملك موآب ؛

« فأرسل رسلا إلى بلعام بن بعور . . » (٣)

وأمنّا من كان بلعام بن بعور ؟ .. فسؤال ، نلقيه إلى هذا المؤلف ومنه يأتى إلينا الجواب ؛ بأن بلعام بن بعور كان يعتبر في مديان وعند موآب « نبياً » وكان في اعتبار قومه ، وعلى حد تعبير ذلك العصر ، شأنه كشأن الا « المكلاماه » من فئة المكهنوت البابلي وهذه فئة كان قد نيط بها أم « المكلام مع المعبود » . وهنا نترك نصوص هذا المؤلف ، نفسها ، تحدثنا بينا نقف نحن بدون تعليق نتأمل هذه الصورة وهي في إطار هذا « السفر » موضوعة وفي معرض التاريخ الديني اليهودي الحالي قائمة .. فالنصوص تسترسل موضوعة وفي معرض التاريخ الديني اليهودي الحالي قائمة .. فالنصوص تسترسل وفي سخاء عجيب تحدثنا قائلة بأن بالآق بن صفور قد ؟

« أرسل رسلا إلى بلعام بن بعور ... ليدعوه قائلا ؛

هو ذا شعب قد خرج من مصر .. وهو مقيم مقابلي . فالآن تعال و ألعن لي هذا الشعب ! ..

فانطلق شيوخ مديان، وحلوان العرافة في أيديهم، وأتوا إلى. بلمام وكلوه بكلام بالا ً ق.

<sup>(</sup>۱) الاصمحاح ۲۲ «سفر العدد » (۳) الاصمحاح ۲۲ «سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الأصحاح ٢٧ « سفر العدد »

فق\_\_\_ال لهم ؛ بيتواهنا الليلة فأرد عليكم جواباً كما يكلمني الرب . .» (١)

ية يناً لقد راعى مؤلف «سقر العدد» منطق العصر الذى يتحدث عنه فإن هذا النص يعود بالذا كرة منا إلى سعتقد با بلى قديم حمله المرتحلة من بلاد ما بين النهرين إلى حيث رف أيضاً على أرض كنعان وهو القائل بأن المعبود يتصل بالاتقياء عن طريق الأحلام . . ومن هؤلاء كان « بعل فغور » . وهو المعبود الذى يتحدث عنه أيضاً مؤلف هذا « السفر » بصيغة الألوهية ، . ويحدثنا عنه وعن بلعام قائلا ،

« فأتى الله إلى بلعام وقال ؛ من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟

فقال بلعام لله؛ بالآق بن صفور ، ملك موآب ، قد أرسل إلى يقول هوذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الأرض. تعالى ألعن لى إياه!...

فقال الله لبلعام ، لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك! ... » (٢)

ومن ثم ؛

«قام بلعام صباحاً وقال لرؤساء بالآق ؛ انطلقو ا إلى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح لى بالذهاب معكم ... » (٣)

لماذا؟! . ألم يجد بلعام فيما منحه بالآق له من مال ما يكنى للقيام بهذه « اللعنة »؟ . . يبدو أن الأمر كان كذلك ، إذ ،

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٢ « سفر العدد » (٢) الإصحاح ٢٢ « سفر العدد »

 <sup>(</sup>٣) الأصحاح ٢٢ ( سفر العدد »

« عاد بالآق وأرسل أيضاً رؤساء أكثر وأعظم من أولئك فأتوا إلى بلعام وقالوا له ، هكذا قال بالآق بن صفور . لا تمتنع من الإتيان إلى لأنى أكرمك إكراماً عظما وكل ما تقول لى أفعله! . » (١)

وإذن فليرفع بلعام أسهمه! . ومن هنا ؟

« أجاب بلعام وقال لعبيد بالآق ؛ ولو أعطانى بالآق مل « البيته فضة وذهباً لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلَـمى .. » (٢)

« اسكثوا هنا أنتم أيضاً هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به . . ! » (٣)

وأمام وعد باكرام جزل ووافر عطايا حدث أن ؛

« أتى الله إلى بلعام ليلا وقال له ؛ إن أتى الرجال ليدعوك فقم واذهب معهم ! . . فقام بلعام صباحاً وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤآب . . » (1)

ولـكن! .. ما كاد بلعام يشدّ على أتانه وفى رضوخ لأمر. «ربه » انطلق إلى بالآق إلا ً وعليه ؛

« حمى غضب الله لأنه منطلق!.» (٥)

. 1 9 1311

<sup>(</sup>۱) الاصمحاح ۲۲ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٢ ﴿ سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢٢ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصحاح ٢٢ «سفر العدد »

<sup>(</sup>a) الإصمحاح ٢٢ «سفر العدد»

أما لمساذا حمى غضب « بعسل فغور » إ له بلعام على بلعام المؤنه انطلق وهو الذي ، على حد تراهات هذه النصوص ، كان قد أمره بهسذا الانطلاق فسؤ ال يقذف بنفسه إلى الخاطر أمام هذه المتفاقضات التي تتفافي وكل معايير المنطق بينا تتولى النصوص اليهوذية الإجابة عنه بحديث يطلق الخيال منا إلى عالم حرى عجيب مادته قد صيغت من عنصر التهاويل وأما كل ما يجرى في رحابه فهو ، ولا جدال ، من صنع عقل وليد ! .

على جناح جانح من أوهام الطفولة الباكرة ينطلق هذا المؤلف ويتجاوز حدود المنطق ويحدثنا من ورائه بأن غضب إله بلمام على بلمام لم يحم إلا وأسرع «ملاك الرب» يمنع بلمسلم من الانطلاق بأتانه إلى حيث يريد . . فلقد ،

« وقف ملاك ُ الرب فى الطريق ليقاومه وهو را كب على أتانه! فأبصرت الأتان ُ ملاك الرب واقفاً فى الطريق وسيفه مساول فى مده فمالت الأتان عن الطريق ومشت فى الحقل.

فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق! . » (١) أبصرت الأتان « ملاك الرب » ، وفي يده إسيفه المسلول ، فحادت عن الطريق فضربها بلعام ليردها إلى الطريق ، ولكن! . . ؛

« وقف ملاكُ الرب فى خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هنا وحائط من هناك . فلما أبصرت الأقان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلمام بالحائط! فضربها أيضاً! ..» (٢)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٢٢٪ سفر العدد ١

<sup>(</sup>r) الاصمحاح ٢٢ « سفر العدد »

ولكن!.

هل تستطيع أتان بلمام محاورة « ملاك الرب » ؟! . . .

كلا! . فلقد ،

« اجتاز ملاك الرب أيضاً ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يميناً أو شمالا ! ..» (١)

وأما ماذا فعلت الأتان عند ذلك ؟ . . فإنها ؟

« لما أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام! . . • (٢٦) » وهذا ؟

« حمى غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب! .. » (") وعندذاك! .. عندذاك ب

« فتح الربُّ فم الأتان! ... » (١)

ماذا؟! ..

نعيم 1 . ؛

« فتح الرب فم الأتان! وقالت لبلعام؛ ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات؟!

فقال بلمام ً للأُتان ؛ لأنك ازدريت بي ! لوكان في يدى سيف الكنت الآن قد قتلتك !

فقالت الأتان لبلمام؛ ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك

<sup>(</sup>۱) الاصماح ۲۲ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۲۲ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصبحاح ٢٢ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصنحاح ٢٢ « سفر العدد »

إلى هذا اليوم ؟ هل تعودت أن أفعل لك هكذا ؟ .. »(١)

وهذا نرنو إلى مؤلف « سفر العدد » بنظرة تخترق الأجيال إليه في نفس الوقت الذي له نسأل ، وماذا كان جواب بلعام أمام هذا للمعطق الذي جاء من « الأتان » ؟ . .

وفى ثقة ويسر يجيبنا هذا المؤلف اليهوذي قائلا بأن عند ذاك أجاب بلعام الأتان ؟

( فقال ، لا! . » (٢)

ولكن .. حدث عند ذاكأن ؟

« كشف الربعن عينى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفاً في الطريق . . . فقال له ملاك الرب عن عينى بلعام فأبانك ؟ ! . . ها أنذا قد خرجت للمقاومة . . فأبصر تنى الأتان ومالت من قدامى . . ولو لم تمل من قدامى لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها !

فقال بلمام لملاك الرب ، أخطأت ! إنى لم أعلم أنك واقف تلقائى فى الطريق . والآن إن فج فى عينيك فإنى أرجع ! . . » (٣)

« قال ملاك ً الرب لبلمام ، اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط !

فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق . . (٢٠

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۲ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۲۲ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢٢ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٤) الاصحاح ٢٢ « سفر العدد »

حتى الآن لا نستطيع أن نفهم لماذاكان هذاكله ولكننا مولا جدال، نفهم أن هذه الرواية ليست إلا محض خرافة حاكها الخيال من هذا المؤلف وانطلق بها على أجنعة الهوى حتى إلى هاوية الخزعبلات بهسك هوى!. فهمى رواية لا يقباعا العقل وترفضها البداهة ويأباها المنطق فحسب، وإنما هي في واقعها ليست إلا امتداداً لتلك الأسعاورة التي كانت معروفة في مصر القديمة وبالتحديد في عصر الرعامسة . . فليست رواية الأتان التي تتكلم بصوت آدمى إلا رجع الصدى من قصة النعبان الذي ينكلم بصوت آدمى! . . .

وأما تلك الرواية الأخرى التي تقول بظهور « ملاك الرب » .. فهذه رواية ليست فى واقعها ، أيضاً ، إلا امتداداً لمعتقد قديم عرفته بابل ومصر القديمة على سواء ، فانهما أساطير القدامى مُترعة بالكثير من الروايات عن. كائنات مجنحة بين الإلهية والبشرية ومن ثم فالمؤان اليهوذى إذ يأتى بهذه الصورة فأنما هو قد راعى التفكير الديني للعصر الذى كان عنه يتحدث وهو مهذه النصوص يسترسل قائلا ،

« فلما سمع بالآق أن بلمام جاء خرج لاستقباله .. فقال بالآق البلمام ب ألم أرسل إليك لأدعوك ؟ .. أحقًا لا أقدر أن أكرمك ؟ ! . فقال بلمام للبلاق ؛ ها أنذا قد جئت إليك .. الـكلام الذي يضمه الله في في به الـكلم ! . .

وفى الصباح أخذ بالآقُ بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل فرأى من هناك أقضى الشعب . » (١)

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ۲۳ «سفر العدد»

وأطرق بلعام للحظة هب على أثرها ب

« فقال بالهام لبالآق ؛ ابن لى هنا سبعة مذابح وهيى على هنا سبعة ثيران وسبعة كباش .

ففعل بالآق كما تكلم بلعام . وأصعد بالآق وبلعام ثوراً وكبشاً على كل مذبح .

فقال بلمام لبالآق ، قف عند محرقتك فأنطلق أنا لعل الرب يُوافى للقائى . فمهما أرانى أخبرك به . . » (١)

وهنا نترك للخيال منا حرية التفكير في أن يتصور هذا المشهد الذي ترسمه هذه النصوص وهي عن بلعام تحدثنا قائلة ؛

« ثم انطلق إلى رابية فوافى الله بالعام ! . » (٢) أي عدث هذا العدث بالعقول ؟ !

وأى « آله » هذا الذي يوافي المرء عند الرابية ؟!.

نحن نعلم أن هذه النصوص لا تعنى بهذا الإلــّه إلاَّ «بعل فغور» إلــّه مؤلّب ولــكن ذلك لا يمنعنا من التدليل على عدم شرعية هذه النصوص التى تقول بأن « الله » قد وافى بلعام عند الرابية حيث هناك ؛

« وضع الرب كلاماً فى فم بالهام وقال ؛ ارجع إلى بالآق وتكلم هكذا . . ؛ من أرآم أتى بى بالآق مَلِكُ موآب من جبال المشرق . تعال الشعرَن لى يعقوب وهلم اشتم إسرائيل .

كيف ألمن من لم يلعنه الله ؟! وكيف أشتم من لم يشتمه الرب ؟!» (٢)

<sup>(</sup>۱) الإصحاح ۲۳ « سفر العدد » (۲) الاصحاح ۲۳ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ٢٣ « سفر العدد»

حقاً لقد حار الفكر مناً بين «يهوه» وبين «بعل فغور» هذين الربّين اللذين يتكانّم عنهما هذا المؤلف بصيغة الألوهية وفى هذا اعتراف منه صريح بوجود آلهة أخرى غير إلـ آم إسرائيل، وأن «يهوه» هذا ليس إلاّ رباً خاصاً بإسرائيل! من تبيء كان قد حدث، في واقع الأمر، عند تلك الرابية ؟ . . . ومن ذاك الذي كان قد وافي بلعام هناك حتى جعله، بعد انقلاب إلى موآب، على موآب ينقلب ؟! . .

« شعب يقوم كلبوة ! . .

لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلي! . . . » (١)

وأما إذا سألنها هذا الؤلف لماذاكان هذا الوصف! . فالجواب يأتى يحدثنا بأنه قد حليَّت « روح الله » على بلمام فانطاق يقول ، هذا ؛

« وحى بلمام بن بمور وحى الرجل المفتوج العينين وحى الذى يسمع أفو ال الله !... ما أحسن خيامك يا بمقوب مساكمنك بالإسر اليل؟!.

ا(1) الاصحاح ۲۳ « سفر اللعدد»

يأكل أنماً! . . يبرزكوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيــل فيحطم. طرفى موآب! . »(١)

لا جدال فى أن هذا المشهد ايس إلا فصلا من رواية مُثات على مسرح تاريخ هذه الجماعة التى وصفت نفسها بالقدسية و بأنها مباركة من الرب وأما النتيجة التى تفتقت عن هذا المشهد فاختلاط أبناء إسرائيل بالموآبيين فى غير صدام وحتى المدى الذى يحدثنا عنه مؤلف هذا « السفر » قائلا لقد ؛

« أقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنــات موآب!. » (۲)

فى «شطيم»، «شط اليسوم» فى منطقة بيان، أقام إسرائيل، وفى عبث بالقيم الأخلاقية تفاهى مسداه، كا نفهم من مؤلف «سفر العدد»، أوغل « الشعب المختار» فى أنحلاله وأنحرافه الخلق، بل ولقد بلغ الشطط بهذا « الشعب المقدس» فى هوى بنات موآب أقصاء حتى أنه بغيسة استرضائهن قد أنحرف إلى إله موآب عن « إله إسرائيل» وولى وجهه عن « يهوه» واتّجه يعبد « بعل فغور» ا... فلقد،

« تعلق إسرائيل ببعل فغور ! . » (٣)

وهنا علقت عينا هذا الؤلف اليهوذى بالأفق للحظة قدّر خلالها بميزان الغد نتأمج ميلهذه الجماعة عن « يهوه » إلـّه إسرائيل إلى« بعل فغور»

<sup>(</sup>١) الاصبحاح ٢٤ «سفرالعدد»

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٥ ﴿ سفر العدد ﴾

<sup>(</sup>٣) الاصماح ٢٥ « سفر العدد »

إله موآب فكان حمّا عليه أن يُشمِّر عن ساعده من جديد ويسطر قائلا بأن عندذاك ب

« حمى غضب إسرائيل!. (١)

وأما كين يعبر هذا المؤلف عن هذا الغضب ؟ فليس إلا باضافة افتراء جديد على موسى عليه السلام ! . . . فالقلم في يده قد جرى يقول ؛ بأن الرب قد وافي موسى وله منادياً قال ؟

« ياموسى ! خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس . فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل !

فقال موسى لقضاة إسرائيل ؛ اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل خغور ! . . » (۲<sup>۲)</sup>

ثم ٢٠٠٠

« ثم كلم الرب موسى قائلا؛ ضايقوا المديانيين واضربوهم! .» (٣) اضربوهم ألم المربوهم فلقد ؛

«كلم الرب موسى قائلا ؛ انتقم نقمة لبنى إسر ائيل! . .

ف كلم موسى الشعب قائلا ؛ جردوا منكم رجالا للعبند فيكونوا على مديان ليجملوا نقمة الربّ على مديان الـ » (\*)

وارتفعت يدُّ مؤان « سفْر المعدد » بقلمه تشير لجند إسرائيل بالهجوم . . . . ثم عادت تسطر ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٥٧ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٢٥ ه سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٢٥ «سفر العدد»

<sup>(</sup>٤) الاصمحاح ١ ٣ « سفر العدد ٠٠

« أرسلهم موسى ألفاً من كل سبط إلى الحرب! هم وفينحاس. ابن اليعاذار الكاهن إلى الحرب! . » (١)

وتحت إمرة فينحاس وقيادته انحدرت إسرائيل على مديان ؛ «كما أمر الرب! .

وقتلوا كل ذكر !

وملوك مديان اقتلوهم فوق قتلاهم! .. خمسة ملوك، صناوى وراقم وصور وحور ورابع.

وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف! .» <sup>(۲)</sup>

كلا لن نقساء ل قائلين كيف ، بعد انحراف عن قومه إلى إسرائيل يقتل بلعام بسيف إسرائيل ؟ . . و إنما نقساء ل ، إذا كان كل ذكر فى مديان قد قُـتُل بسيف إسرائيل ائتماراً بأمن « يهوه إله إسرائيل » فجاذا أمن « إله إسرائيل » « شعبه » أن يفعل بنساء مديان وأطفال مديان ؟! . . .

سؤال ، تأتى الإجابة عنه من هذه النصوص وهي تسترسل صر محة تقول ؛

« سبى بنو إسرائيل نساء مديان ! . وأطفالهم! ونهبوا جميعهما تُمهم ومواشيهم ! . » (٣)

والمدن المديانية ؟ . . . ماذا فعل بنو إسرائيل بمدن مديان ؟ . .

سؤال آخر تأتى الإجابة عنسه من نفس هذه النصوص وهى في زهو وخيلاء تحدثنا عن توغل إسرائيل في مدن مديان بل وفي تفاخر

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣١ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣١ « سفر العدد »

تسجل عليهم بأنهم قد ،

« أحرقوا جميع مساكنهم ومدنهم وجميع حصوتهم بالنار ا وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم!.»(١)

وأما ماذا فعل بنو إسرائيل بهذه الأسلاب والأبهاب! .. فسؤال آخر يأتى الجواب عنه من نفس هذه النصوص الحاملة فى ثناياها البرهان الدامغ على عدم شرعيتها وهي عن سؤالنا هذا تجيب ؟

« أتوا إلى موسى واليساذار الكاهن . . . بالسبى والنهب والغنيمة . . .

نفرج موسى واليعاذار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم..» (٢) ولكن! . هذا « الشعب المبارك » لم يكد يطرح أمام موسى هذه الأسلاب والأنهاب بعد سي الأطفال والنساء إلاَّ ؛

« وسخط موسى على وكلاء الجيش! .. »(٦)

لاذا؟! . هذا سؤال آخر يأتى الجواب عنه من نصوص استقت مدادها من مادة البهتان إذ تصور موسى وقد خرج على رؤساء الجيش ساخطاً ،

« وقال لهم .. ، هل أبقيتم كل أنثى حية ؟! .. افتاوا كل ذكر من الأطفال!

وكل امرأة عرفت رجل بمضاجعة ذكر اقتلوها ا

لكن . جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفهن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيثات ! . . » (١)

<sup>(</sup>۱) الاصماح ۳۱ « سفر العدد » (۲) الاصماح ۳۱ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٣) الإصعاح ٣١ « سفر العدد » (٤) الإصعاح ٣١ « سفر العدد »

ما هذا العبث الساخر بالقيم الأخلاقية وبالإديان؟! يقيناً إنه لعبث لا يحتاج إلى تدليل على انتفاء القدسية عن هذه النصوص!..

ولكن .! هنا لناكلمة نقولها وإلى مؤلف « سفر العدد » ناتميها عشبر الأجيال وهى ؛ أن هذه « العملية » التي قامت بقتل كل طفل ذكر وكل أنى ثيب ولم تستبق إلا الإناث الأبكار متمة لرجال إسرائيل ليست عملية هي العنف بعينه وتحمل في تناياها أصرخ ألوان القسوة وأقسى ما بلغته القسوة من ألوان الإيذاء فحسب وإنما هي عملية كان الأجدر بهذا المؤلف ألا يجعلها تقع في « مديان »! . . .

ا نسى مؤلف « سِفْر العسدد » أن مديان كانت الملجأ الوحيد الذى الله موسى ، عايه السلام ، فى أعقاب ذلك الحدث فى مصر ؟ أم غفل هذا المؤلف عن أن بمديان تربط هذا الرسول الكريم رابطة نسب ومصاهرة بابنين له فيها وزوجة أولى هى بنت كاهنها يثرون ؟!.

يقيناً لقد غاب عن ذاكرة مؤلف « سفر العدد » حديث زميله مؤلف « سفر العدد » حديث زميله مؤلف « سفر الخسروج » عندما تحدث عن استقبال يثرون لموسى وترحيبه به وببنى إسرائيل وشكره للرب على خلاصهم ، وإلا فما الذى جعل مؤلف « سفر العدد » يفعل ذلك وليس هناك أى إصحاح فيا قد سبق فيه ما يشير إلى تبدّل حالة الصداقة والسلم تلك إلى هذه الحالة من العداء ؟! ... ولكنه هو يطلع علينا فجأة بقصة هذا الغزو والفتك بالمديانيين وسلمهم وسبيهم وتدمير مدنهم وإحراقها بهذه القسوة من ألوان الإيذاء ليحمل وإحراقها بهذه القسوة التى بلغت أقسى ما تبلغه القسوة من ألوان الإيذاء ليحمل إلينا الدليل الكافى على ما ينطوى فى نهوس بنى إسرائيل من غل وحقد وشر ضد غيرهم من الشهوب والتذر ع بأتفه الأسباب إلى حربهم كهذه الذريعة التى ضد غيرهم من الشهوب والتذر ع بأتفه الأسباب إلى حربهم كهذه الذريعة التى

ساقه اهذا المؤلف، نفسه ، من مادة تعلق إسرائيل ؛ «بعل فغور » وحملهم إليه نفس ما كانوا يحملونه إلى « يهوه » من الكباش والثيران ! وهذا مما يجعلنا نقول إن نسبة هذا « السفر » إلى موسى إنما هي من أفدح المآخذ التي تؤخذ على مؤلف هذا « السفر » ! . فان هذه النصوص التي تجعل موسى ، عليه السلام ، يسخط على الرؤساء من إسرائيل لاستبقائهم الأطفال و بعض النساء هو الذي يدفع بنا إلى أن نعلى الصوت قائلين بأن صفة القداسة ترتد عن هذا « السفر » كل الارتداد والبرهان على ذلك هو نفس هذا المؤلف الذي لم يتورع من أن ينسب ، افتراء كما اعتاد و تعود ، هذا الفعل إلى موسى ! . . بل وفي تطاول يأتى بفرية جديدة عليه ، عليه السلام ، فيقول بأن يومئذاك ؛

«كلسم الربّ موسى قائلا ؛ احص النهب المسبى ، من الناس والبهائم ، أنت واليعاذار الكاهن ورؤوس آباء الجماعة . . . وارفع ذكية للرب! . . نفساً من كل خسمائة من الناس ، والبقر والحمير والغنم من نصفهم تأخذونها وتعطونها لأليعاذار الكاهن ! . . ومن نصف بنى إسرائيل تأخذ واحدة مأخوذة من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها للآويين

فقعل موسى واليعاذار الكاهن كما أمن الرب موسى ! . »(١)

والآن ؟. أليس هناك حد يمكن أن يقف عنده مؤلف « سفر المعدد » ؟ . . كلا ! . . إنما هو يمعن فى الافتراء والأضاليل ويتو غل قائلا بأن عند ذاك تقدم « الوكلاء » إلى موسى ؛

« .. فأخذ موسى وأليعاذار الكاهن الذهب منهم ! . . » (٢)

<sup>(1)</sup> الإصبحاح ٣١ « سفر العدد »

<sup>(</sup>٢) الاصماح ٣١ «سفر العدد»

إلى أين سيذهب هذا المؤلف اليهوذي بكل هذا « الذهب » ؟ . إن مؤلف « سفر العدد » قد سال في يده الذهب فتغير عن ذي

قبل حتى إنه إلى داخل « خيمة الاجتماع » قد بدأ الآن يُدخل الذهب! . فلا غرو من ثم النه أن نراه يتوغل فى تضليله ويوغل فى ضلالته ويسطر بأن اليد الموسوية قد بدأت تمنح المنح ، لا بالذهب فحسب وإنما بالمالك! . فهو يجعلها تهب مملكتى «حشبون» و «باشان» لسبطى رأوبين وجاد وذلك عندما جاءا يطلبان هذه المنحة بحجة أنهما أصحاب ماشية وأن تلك الأرض صالحة للرعى . .

ولحن !. هذا المؤلف اليهوذى الذى أسرع بمنح هذين السبطين هذه المنحسة قد وجد نفسه أنه بفعله هذا قد تسرّع! . فلقد تراجع هذان السبطان ، وبدلا من أن يشد أزر باقى الأسباط راحا يصدان سائر إخوانهم عن مواصلة الترحال صوب الأردن .. ومن نم كان حما عليه أن يسطر ؛

« قال موسى لَـبنى جاد ورأوبين ؛ هل ينطلق إخوتـكم إلى الحرب وأنتم تقعدون هنا ؟ لماذا تصدون قلوب بنى إسرائيل عن العبور إلى الأرض التى أعطاهم الرب ؟!.

هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش فحمى غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا ؛ لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر ، من ابن عشرين سنة فصاعدا ، الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب! لأنهم لم يتبعوني تماماً ! . .

فحمى غضب، الرب على اسرائيل وأتاههم فى البرية أربعين سنة 1 حتى فنى كل الجيل الذى فعل الشر فى عينى الرب !

فهو ذا أنتم قد أقمتم عوضاً عن آبائيكم .. أناس خطأة! . » (١)

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٢ «سفر العدد»

ما هذا المنطق المعكوس ؟ ا سؤال نلقيه إلى مؤلف هذا «السفر» قائلين ؟ ألم يجد « يهوه » شعباً يختاره أصلح من هذا الشعب الذي يصفه بالشر ويصف سلالته بأناس خطاة ؟ ! . أم أن ما في الجماعة من صفات قد وافقت من هواه الهوى ؟ ! سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف الذي منح نفسه مطاق الحرية في التكلم بلسان موسى ، عليه السلام ، غيراً ننا نراه في شاغل عن الجواب بحصر عدد كل جماعة بني إسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا ليكون جندياً في إسرائيل! . . فلقد مضت أربعون سنة وجماعة إسرائيل تتحفز الانطلاق صوب « الأرض التي أعطاهم الرب » ومن شم فلا غرو أن نراه يتناول قلمه ويجريه راسماً هذه الصورة التي سجلت ؛

# ار تسام رقعة « الأرض الموعودة » في إطار الفرات والنيل

فى تطاول امتدت يد مؤلف « سفر العدد » ترسم على قماش الزمن صورة « الأرض للوعودة » وفى تمادٍ نسبتها إلى موسى بل وفى افتراء سافر على هذا الرسول الحكريم راح القلم فى هذه اليد يسطر بأن موسى هو القائل؟ «هذه هى الأرض التى تقع لحكم نصيباً ؛

أرض كنعان بتخومها! . إلى وادى مصر ا . »(١)

وهكذا فى إطار الفرات والنيل ارتسمت رقعة « الأرض الوعودة » لوحةً وقف أمامها هذا الؤلف البهوذى يمنح نفسه مطاق الساطان فى تقسيمها بين أسباط إسرائيل وكيا يعطى قضيته صفة شرعية راح يقول إن موسى هو ، نفسه ، قد تابع الكلام قائلا لبنى اسرائيل ؛

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٤ ﴿ سفر العدد »

« هذه هي الأرض التي تقسمونها بالقرعة ... هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض ؛ اليعاذار الكاهن ويشوع بن نون . »(١)

ولسكن ، حتى يطلع علينا يشوع بن نون تحت صورة واضحة نرانا ، ونحن فى صدد تقسيم هذه الأرض ، لا نتساءل ؟ ما هو نصيب اللاَّ ويين من هذه « الأرض » إلاَّ ليلققط منا المسمع هذا الجواب ؛

« كلم الرب موسى فى عربات موآب .. قائلا ؛ أوص بنى اسرائيل أن يعطوا للاَّويين من نصيب ملكمهم مدناً ! . ومسارح للمدن ! .

فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون ابهائمهم . ثمانى وأربعين مدينة مع مسارحها!» (٢)

ولكن ...

« المدن التي تعطون للاَّ وبين تكون ست منها للملجأ ... ثملاثاً من المدن تعطون في عبر الأردن . وثلاثاً تعطون في أرض كنعان » . <sup>(٣)</sup>

١٤ ١٤١.

« لَـكِي يهرب اليها القاتل ... القاتل الذي قتل نفساً سهواً .. » ( ا

<sup>(</sup>۱) الاستجاح ٣٤ « سفر العدد » (٢) الاستجاح ٣٥ « سفر العدد » (٣ و ٤) المصدر نفسه

وهنا يطرق الفكر منا بينما تستعيد المخيلة صوراً باهتة في جبين الماضى. البعيد ولا يقطع عليه هدأة هذه التأملات الاصوت هذا المؤلف البهوذى وقد عاودته حمى امتلاك « الأرض الموعودة » فيصيح ؟

## أى اسرائيل

« انكم عابرون الأردن الى أرض كنعان . . ! » (١) من ثم عليك ، أى اسرائيل ، أن تذكر ما قد سمعته من وصايا حينما ؛

«كلم الربُّ موسى فى عربات موآب عــلى أردن أريحا قائلا ؛ كلم بنى إسرائيل وقــل لهم ؛ إنــكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان . فقطردون كل سكان الأرض من أمامكم .. وتخربون جميع مرتفعاتهم!

تملكون الأرض وتسكنون فيها لأنى قد أعطيتكم. الأرض لكي تملكوها ! .

وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يسكون الذين تستبقون منهم أشواكًا في أعينكم ، ومناخس في جوانبكم ، ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها . فيكون إنى أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهما .» (٢) أي إسرائيل ! .

إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. لتخرجوا أهلها منها وتمتلكوها .. وإذن . . دكوا مشارف كنعان . اطردوا أهل البلادمن أرضهم، خربو ابيوتهم! أبيدوهم . اقتلوهم . إن آلمك ، يا إسرائيل، يأس ك بذلك ولك يقول إنك إذا لم تأتمر بهذا الأمر فسيصنع بكم ما قد انتوى

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٣ «سفر العدد»

<sup>(</sup>٢) الاصمحاح ٣٣ « سفر العدد ١١

صنعه بهم !..

وائتمرت إسرائيل بهذا الأمر كما تحدثنا المناف المناف هذه النصوص التي تحمل الإلماح الكافي لأثر الوقائع التي جرت فعلا عند زحف بني إسرائيل صوب «الأرض الموعودة».. فقد راحوا يشفون غلا كان بين جوانبهم دفيناً وغيظاً كان في صدورهم كظيا حتى ليمكننا القول بأن هذه النصوص هي في واقعها رجع الصدى للوقائع التي جرت مع أهل البلاد من سكانها الأصليين ... فلقد زحف أبناء إسرائيل على غرب الأردن و تغلبوا على مساحة كبيرة فيها وقتلوا من قتلوا من الرجال بعد الاطفال والنساء كما يحدثنا بذلك هذا المؤلف اليهوذي الذي يضاعف افتراء آنه على موسى ، عايه السلام ، قائلا ؟

« هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد موسى ! . » (١)

ما هذا الهراء المبثوث على موسى عليه السلام ؟ ! . . يقيناً إنه لمراء مبثوث على هذا الرسول الكريم وهذا مما يجعل الإيمان بقدسية هذه النصوص هو ، بعينه ، الكُفر ! . وكأنها هذا المؤلف قد أحس بأنه قد أفرط فى كفره فتراخت يده وهناً عن النسطير بينما قفز أمامنا مؤلف يهوذى آخر أكبى إلا أن يلصق بموسى ما قد اقترفه رفاقه فى حقهذا الرسول الكريم ، فهو يهب صائحاً بأن هذه هي حقاً ؟

#### « شريعة إسرائيل! »

يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذي الجديد للسفر الخامس ، من الكتاب المقدس للدين اليهودي الحالى ، الحامل اسم « سفر التثنية » تارة واسم « سفر

<sup>(</sup>۱) الاصحاح ٣٦ « سفر العدد »

تثنية الاشتراع » تارة أخرى ، مؤكداً بأن .

« هذا هوالحكلام الذي كلم به موسى حميع إسرائيل في عبر الأردن ... فني السنة الأربعين .. كلم موسى بني اسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب إلى المهم إ . » (١)

وأمّا ما هي هذه «الشريعة» ؟ .. وما الذي تحمله من قيم ومن معان ؟. فسؤال بعد آخر نلقيه إلى هذا المؤلف الجديد وإلينا منه يأتى الجواب عبر قلم في يده جرى فصور موسى ، عليه السلام ، بصورة بزّ فيما أتى بها من ألوان الأضاليل من سبقوه من مؤلفي « الأسفار » إذ استرسل يقول ؟

هذه هي « الشريعة » !. وهذا ما تحمله هذه الشريعة من قيم ومن معان لا تمثّل إلا صرخة أطلقها هذا المؤلف اليهوذي في ذلك الزمن البعيد وما زال منها الصدي بجلجل في المسمع اليهودي حتى اليوم ! . . فلم تكن هذه المنصوص إلا الصرخة التي احتفرت عقيدة امتلاك «الأرض الموعودة» في الوعي اليهودي غداة هب هذا المؤلف اليهوذي يصيح ؛

أى إسرائيل! . كفاكم قمود فلقد استكفيتم تقاعداً عن تحقيق حلم الآباء! . ازحفوا صوب « الأرض الموعودة »

<sup>(1)</sup> الاصحاح الاول « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح الأول «سفر التثلية»

وامتلكوها اثنماراً بما شرع لكم إلـهكم من شريعة تقول ؛ « ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم .... أن يعطيها لهم ! . »(١)

وأما إذا سأل سائل وقال ، ولماذا لم يعط الرب للآباء هذه «الأرض» وهو بإعطائهم إياها كان لهم قد أقسم ؟ فإنما لذلك أسباب وهي أنكم كنتم في ذلك الوقت قلة ، وأما الآن فإن ؟

« الرب إله كم قد كثركم! . »(٢)

ومن ثم فالآن يستطيع هذا المؤلف الجديد أن يرسل صرخته وبلسان موسى ، فى افتراء عليه ، يصيح ؛

أى إسرائيل! .. لقد كنا حفنة مبعثرة فى راحة الأيام وأما اليوم قد كثرنا إلّـهنا و ؛

« جَنْمَا إلى جَهِلِ الأَمُورِيينِ الذِي أَعَطَانَا الرَّبِ إِلَـهِنَا . انظر ! قد حعل الرَّبِ إِلَـهَكَ الأَرْضِ أَمَامُكَ !

> اصمد! تتملك ، كاكلك الرب!... لا تحف! ولا ترتمب! »(٢)

وعلى هذا المنوال تجرى النصوص من هذا «السفر» وخاصة الاصحاحات الثلاثة الأوَّل وهي ليست إلا تكراراً لما كان من سيرة بني إسرائيل في «برية سيناء» ومجريات الأحداث التي جرت عليهم منذ اتجاههم نحو شرق الأردن الى أن استولوا على دويلتي «حشبون» و « باشان» مما ورد ذكره من قبل

<sup>(</sup>١) الاصحاح الأول « سفر التثنية » (٢) الاصحاح الاول « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح الاول « سفر التثنية »

« اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب إلهاك في حوريب حين قال لي الرب اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي ... »(١)

ألا تذكرون حينًا ؛

«تقدمتم ووقفتم فى أسفل الجبل والجبل والجبل والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب؟ فسكلمكم الرب من وسط النار ا . . (۲)

حقيقة إنكم ؟

« لم تروا صورة بل صوتاً » (٣)

واكن!.

« هل سمع شعب صوت الله وتكلم من وسط النار

کا سمعت أنت ؟! ، »(۱)

كلا 1. . هذا جواب لسؤال ترتد عنه الشكوك ! . فن اليقين انه لم يسمع أحد « صوت الله » حتى ولا جماعة اسرائيل! . ولكن هذا للؤاف اليهوذى كان يعلم عام العلم أن هذا كان معتقد العصر الذى كان يعيش في خلاله ذلك الجيل من أبناء أسرائيل ومن هنا راعى ذلك عند ما غمس بمداد الخرافات قلمه وأجراه مسطراً هذه النصوص التي تجد لها نظائر مسجلة على الصحف الصلصالية التي ألقتها إلينا المعاول الأثرية بين الرافدين ، وبالتالى ، على البرديات التي احتفظت لنا بها يد الزمن في وادى النيل حيت ساد هذا المعتقد الوادى خلال العصور التاريخية قاطبة وخاصة عصر الرعامسة ، وهو المعتقد القائل بأن المعبود يتجلى من خلال النار ... فهناك بردية تعود بكتابتها إلى عهد القائل بأن المعبود يتجلى من خلال النار ... فهناك بردية تعود بكتابتها إلى عهد

 <sup>(</sup>١) الاصحاح ٤ « سفرالتثنية »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ؛ «سفر التثنية » (٤) الانتحاح ؛ «سفر التثنية »

« رع موسى » الثأنى تقول ؛

« في اليوم الحادى عشر من شهر طوبة لا يقتربن أحد من النار ... الأن الإلك رع قد تجلى في ذلك اليوم في النار!. »

ومن ثم فيقيناً إن هذا المؤلف اليهوذى حيماً سطر هذه السطور قد راعى هذا الاعتبار لاسيه ماوقد كانت مصر القديمة تحتفل كل عام بذكرى هذا التجلى للآله رع في النار احتفالها بذكرى أخرى مماثلة وهي تجلى الرب «أوزير» أيضاً ، من خلال النار! . . .

ومن هنا نعلم أن هذا المؤلف اليهوذى وهو يحدث قومه بهذا الحديث لم يأت بحديث على مسامعهم غريب ولذلك نراه وهو يسجل أضاليله هذه قد تناولها الخيال منهم بالتجسيم ثم بمد د من شطحات المخيلة جرت يده فسطرتها نصوصاً «مقدسة» تتحدث عن أشياء وكأنما هي قد وقعت بالفعل ... كما بذلك يطلع علينا ونحن نتابع إليه الإصفاء بينها يسترسل في افترائه ويقول إن موسى هو ، نفسه ، الذي لإسرائيل قد قال ؛

#### أف!.

أف لهذا المؤلف وأف من افتراءآته على موسى وهو عليه يتقلول و يُعمن فى تطاوله عليه فيقول إنه قد دعا جميع إسرائيل وقال لهم ؛ أولا تذكرون يوم ؛

<sup>(</sup>١) الأصحاح ٤ « سفر التثنية »

« . . سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار؟! . » (۱٪ في ذلك اليوم ؛

«تقدمتهم إلى وقلتم .. هو ذاالرب إلَـهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار! ... فتقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلّمنا وكلنا. بكل ما يكلمك الرب إلّمنا نسمع ونعمل.

فسمع الرب صوت كلامكم حين كلتونى وقال الرب لى ؛ سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذى كلموك به . قد أحسنوا فى كل ما تكلموا . ياليت قابهم كان هكذا! ..

إذهب وقل لهم ، ارجعوا إلى خيامكم ..

وأما أنت فقف هنا معى فأكلك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها! . » (٢)

هراء عجيب هذا الهراء البهوذى الحامل فى نفسه البرهان على أنه الإفتراء بعينه على موسى عليه السلام ولذلك فكل تعليق فى هذا الصدد إنما هو قاصر على عمل العقل وإعمال الفكر .. وأما ما هى هذه « الوصايا والفرائض والأحكام » التى يعلمها « إله إسرائيل » لموسى ، على حد افتراء هذا المؤلف ، ليعلمها موسى بدوره لإسرائيل وليعمل بها هذا « الشعب » الذى أحسن فيا تمكلم وليت قلبه كان مثل لسانه ؟ . فذلك افتراء آخر على موسى يأتى به هذا المؤلف القائل بأن موسى لإسرائيل قد قال ،

« هذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أس الرب إلمكم

<sup>(</sup>١) الاستداح ٥ ﴿ سفر التثنية ﴾

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ه « سفر التثنية »

أن أعلمكم في الأرض التي أنتم عابرون اليها لتمتلكوها!.

اسمع يااسرائيل! ..

متى أتى بك الرب إكمك الى الأرض التى حلف لآبائك ، ابراهيم واسحاق ويعقوب ، أن يعطيك . الى مدن عظيمة وجيدة لم تبنها وبيـوت مملوءة كل خـير لم تملأها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها

وأكلت وشبعت .

فاحتزر! ..لا تسر وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم لأنَّ الرب إلَّهُكُم إلَّه غيور في وسطكم لثلا يحمى غضب الرب إلَّهُكُم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض! . ·

احفظوا وصايا الرب إَلَمْكُم » (١)

يقيناً ان هذه لنصوص أخرى هي ، أيضاً ، الى التعليق في غير حاجة ! . فهى بما تحمله من منطق معكوس تقدم البرهان الدامغ على انتفاء القدسية عنها . . . غير أن فيها بما تحمله من وصف لأرض كنعان تنويه بما كانت عليه هذه « الأرض الموعودة » من عمران وخاصة غرب الأردن الذي كان يومذاك الهدف الرئيسي لإسرائيل . ولكن ، ماهي «وصايا اله اسرائيل لإسرائيل» ؟ .

من شفتی هذا المؤلف البهوذی یأتینا الجواب فیأتینا بافتراء آخر علی موسی جدید إذ ینقول علیه قائلاباً به قام فی إسرائیل ینادی ؛

يا إسرائيل!..

« متى أتى بك الرب إكمك إلى الأرض التي أنت داخل إليها

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٦ « سفر التثنية »

لتمتلكها وطرد شعوباً كثيرة من أمامك .. وضربتهم فانك تحرّمهم! لا تقطع لهم عهداً!

ولا تشفق عليهم! ... » (١)

اسمع ؛

« اسمع بالسرائيل! أنت اليوم عابر الأردن الحي تدخل وتمثلك شعوباً أكبر وأعظم منك ... فتطردوهم وتهلكوهم سريعاً كما كلك الرب الرب (٢)

ولكن ! ...

« لا تقل في قلبك . . لأجل أبى برى أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض! . . ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم! بل لكى يفي بالكلام الذى أقسم الرب عليه لا بائك! . .

ليس لأجل برك يعطيك الرب الهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب الرقبة! .. » (٣)

لا شك ، ياإسرائيل ، إنك «صلب الرقبة »! . لا بر في طبعك ولا عدالة في قلبك! .

أو لا تذكر ، يا إسرائيل ، ماذا قد فعلت ؟ ! .

« اذكر ! لا تنس كيف أسخطت الرب إلهك في البرية من. اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصرحتي أنيت إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب!.

حتى في حوريب أسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ايبيدكم ا. » (١)

(٢) الاصاح ٩ «سفر التثنية»

(١) الاصنعاح ٧ « سفر التثنية »

(٣) الاصحاح ٩ « سفر التثنية »

(٤) الأصحاح ٩ ﴿ سفر التثنية ع

ما هذا الخلط ؟ . . وما هذا العبث ؟ ! . . وما هذه الترهات التى ينتشر عنها هذا السفر الأخير من هذا الكتاب «المقدس» الذي يعتمد عليه يهود العالم كل الاعتماد في ادعائهم بملكية رقعة من الأرض يسمونها «أرض الآباء! . »

ثم أى كفر هذا الذي يتمرغ فيه مؤلف هذا «السفر» وهو يواصل التسطير في افتراء على موسى إذ يجعله هـوالمتحدث بهذه النصوص التي تحمل البيان الكافي للخطة الوحشـــية التي يجب على بني إسرائيل أن يسلكوها مع أهل البلاد من سكان هذه « الأرض الموعودة » ؟! .. ففي هذه النصوص بيان صارخ للخطة الإرهابية التي اعترمتها اسرائيل نحو أهل البلاد من سكامها الأصليين واتجاه غادر نحو العدوان المباشر الهادف الى ابادة السكان في غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة واحدة هي أنهم غير أصحاب « الأرض الموعودة » الأردن والحلول محلهم بذريعة واحدة هي أنهم غير أصحاب « الأرض الموعودة » ولاشك ، الفكرة الإختصاصية وسياسة العزلة التي تأصلت فيهم وكانت من ولاشك ، الفكرة الإختصاصية وسياسة العزلة التي تأصلت فيهم وكانت من نقوسهم من عداء كظيم لغيرهم من الناس . ونظرة واحدة ناقيها على هذه المعصوص تأتي الينا باليقين على انتفاء القدسية عنها ودليلنا هو هذا المنطق المعكوس الذي يجعل هذا « الرب» يصف هذه الجاعة بقسوة القلب وعدم البر « وصلابة الرقبة » والشر ثم يختارها شعباً دون سائر الشعوب ا

ما هذا السفه ؟! . . لا شك فى أن مؤلف هذا « السفر » قد بزّ رفاقه فى الافتراء على موسى لاسيا وهو يروح مُؤكداً ما قد أتوا به من ترهات هى لا يستسغيها منطق فحسب وإنما لا يقبلها عقل طفل! . وإلا فلنصغ إليه وهو يوالى على موسى افتراءآته وانستمن بمدد الصبر عليه ونحن نسمعه يحدثنا بأن موسى قد اتجه يخاطب إسرائيل قائلا ب

يا أيهــ القوم الخطاة! ألا تذكرون ؟

«حين صعدت إلى الجبل لكى آخذ لوحى الحجر . . أقمت في الجبل أربعين ليلة لا آكل خبزاً ولاأشرب ماء . . وفي نهاية الأربعين . . قال لى الرب قم انزل عاجلا من هنا لأنه قد فسد شعبك! . هذا الشعب شعب صلب الرقبة! اتركني فأبيدهم! .

فانصرفت و نزلت من الجبل ... فنظرت وإذا أنتم قد أخطأتم إلى الرب إله الرب إله كل خبراً لله كل خبراً ولله أشرب ماء! من أجل كل خطايا كم التي أخطأنم بها بعملكم الشر أمام الرب الإغاظته! » (١)

وأما لماذا « سقطت أمام الرب » ؟ فليس ذلك إلا ؛

« لأنى فزعت من الغضب والغيظ الذى سخطه الرب عليكم ليبيدكم ! وصلّ يت للرب وقلت ؛ ياسيد الرب لا تهلك شعبك ومير اثلك ! . .

لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وأنمه وخطيته!

لثلا تقول الأرض التى أخرجتنا منها إن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كليهم عنها ! . ، (٢)

ولكن!.

<sup>(</sup>۱) الأصحاح ۹ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاستحاح ٩ « سفر التثنية »

## « على هرون غضب الرب جداً ليبيده ! . . » (١)

أية فرية على موسى ، عليه السلام ، أشد فداحة من هـنه الغرية التي يرتـكبها هذا المؤلف في حق هذا الرسـول السكريم إذ يصوره متجها إلى إسرائيل يحدثها بمثل هـذه الخزعبلات التي ، ولا شـك، ليست إلا من أوهام هذا المؤلف الذي لم يكفه ، بعد ، كل ما قد افتراه على موسى وإنما هو يمضى في تقوله عليه ويقول إنه قد استرسل في حديثه لإسرائيل قائلا ؟

« وسمع الرب لى تلك المرة أيضاً ولم يشأ الرب ان يهلكك. ثم قال لى الرب ، قم اذهب للارتحال أمام الشعب ليدخلوا ويمتلكوا الأرض التي حلفت لآبائهم ان اعطيهم!

فالآن ياإسرائيل ماذايطلب منك الرب إله آك؟» (٢)

أى إسرائيل!

ان الرب إله منكم الا أن ؟

« تدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون اليها . . .

فتأكل . . . وتشبع ! . . » . (٣)

من ثم تشددوا جميعاً وإلى « الأرض الموعودة » شدوا الرحال جميعاً فأنكم ؛

« تأكلون هناك ! . . و تفرحون بكل ما تمتد اليه أيديكم ! . .

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٩ «سفرالتثنية»

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١٠ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١١ « سفرالتثنية »

« لأنك شعب مقدس! . اختارك الرب لكى تكون له شعباً خاصاً فوق -جيع الشعوب! . » (١)

. ا کلا

كلا، لا نسل يا إسرائيل لماذا اختارك الرب واختصتك بهذا التفضيل على الرغم من شرور فى قلبك وانحرافات فى طبعك وصلابة فى العنق وانحلال فى الخلق!!.

كلا، لا تسل يا إسرائيل لماذا؟.. وأما إذا ألحيحت بالسؤال فاعلم بأن ذلك ليس إلالكي تكونوا جهة قوية ضدكل الشعوب التي ؛

« . . إذا دفعها الرب إله إلى يدك فاضرب جميع ذكورها الحسيف ! .

واما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها ، فتغنمها . لمنفسك وتأكل غنيمة أعدائك !

همكذا تفعلون بجمع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن معرف الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشموب التي يعطيك الرب إلهمك نصيباً فلا السمة ما ا . . . »(٢)

اسمع ! . . ؛

« اسمع باإسرائيل! أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم! لا تضعف قلوبكم لا تخافوا!...

حين تقرب من المدينة لكي تحاربها استدعها للصلح.

<sup>(</sup>١) الاستحاح ١٤ « سفر التثنيه »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٠ « سفر التثنيه »

ما قد رواه ذلك المؤلف الآخر ، الذى سبق هذا المؤلف ، من تركهات يوم راح يروى لذا رواية صعودموسى بهرون إلى قمة «هور» .. بينما الفكر منا يواصل التأمل فى اصحاحات هذا «السفر» الذى يشتمل معظمه على تحذير من الأنبياء والرائين الذين يدعون إلى عبادة رب آخر غير «يهوه» اله اسرائيل بل وإيجاب قتلهم حتى ولو ظهرت على أيديهم «معجزات»! لذلك أصغ ، يا إسرائيل ، إلى هذا الحكم ،

« إذا قام فى وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أ و أمجوبة . . . فلا تسمع . . . ذلك النبي أو الحالم يُـقتل ! . . » (١)

هذا النص هو سر سياسة العدوان التي لقى بها كل « نبى » لا يدعو إلى عبادة «يهوه » إلّه إسرائيل الجفوة من إسرائيل ومن أشهر ضحاياهم كان المسيح عليه السلام نفسه! . . فقتلا يقتل كل « نبى » وقتلا يقتل حتى الأخ إذا أغوى أخاه ، سرًا ، إلى عبادة رب آخر غير « إلّه إسرائيل » . . بل وحتى ياإسرائيل ؛

« إن سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاً . . تذهب وتعبد آلهة اخرى . فضرباً تضرب سكان تلك المدينة وبحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بها ثمها بحد السيف! تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالهنار المدينة! . . » (٢)

لماذا ؟ . . اليك الجواب ،

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٣ « سفر التثنيه »

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ١٣ « سفر التثنيه »

فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك التسخير ويُستمبد لك !

وإن لم تسالك . . فحاصرها وإذا دفعها الرب المك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف! . » (١)

يقيناً إنه لنص رهيب إنما هو هـذا النص الذي يأمر باستعباد جميع شعوب المدن التي توافق على الاستسلام وهذا قاصر على المدن البعيدة أولاً " دون مدن « أرض كنعان » التي يقع على ذكورها الحكم قتلا بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وجميع مافى المدينة فيكون غنيمة لرجال إسرائيل!.

هذا هو قانون الحرب عند إسرائيل وهذا هو دستوره الذي ينم عن مشاعر سفاحة عطشى إلى الدم مناً يعطينا صورة واضحة بلوفكرة شاملة عن نوايا « إسرائيل » في عصرنا الحاضر تجاهنا وتجاه سائر الشعوب من غير اليهود في اتباع لخطى هؤلاء الذين راحوا يزحفون صوب « الأرض الموعودة » وبين جوانبهم تصطلى نيران الغل والحقد وفي سمعهم يدوى هذا الصوت الصارخ ؛

افعل ! . . ؛

افعل «كما أمرك الرب إلَّمك 1 . » فأنما هذه هي ؛ «كمات العهدالتي أمرالرب موسى أن يقطع مـع بني إسرائيل في، أرض موآب فضـلاً عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب! » (٣)

لا جدال في أن هذه السلطة التي يطلع بها علينا قانون الحرب في.

<sup>(</sup>١) الاصحاح - ٢ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٨ ( سفر التثنية )

إسرائيل إنما هي سلطة مطلقة كانت قاصرة عند ذاك على أصحاب العروش وأما موسى ، عليه السلام ، فلم يكن من أصحاب العروش حتى يستطيع هذا المؤلف الافتراء عليه فيقول بأنه قد أمر بإطاحة الرؤوس ! . . بيد أن مؤلف «سفر التثنية » وهو الذي افترى على موسى كل هذه الافتراءات ، لم يضره أن يصور موسى متوثباً لاعتلاء عرش بل ويتمادى فيصوره مُهيئاً الأفئدة من هذه الجماعة إلى هذا الأمر . . ومن هنا راح يتقول عليه قائل بأنه قد اتجه إلى إسرائيل ، وقسد شارفوا مشارف « الأرض الموعودة » ، يناديهم ؛

يا إسرائيل!...

« متى أتيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهـ ك وامتلـكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعل على ملـكا كجميع الأسم الذين حولى فأنت تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهـ ك . وعندما يجلس على كرسى ملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب! . . » (١)

بهذا النداء ، على حدِّ ادعاء هذه الرواية المفتراة ، نادى موسى إسرائيل ـ بينها كانت يده قد انتهت من كتابة نسخة من هذه الشريعة فى كتاب هو هذه التوراة . . فلقد ،

«كتب موسى هذه التوراة! . . » (۲)

حتى المدى امتد بهذا المؤلف اليهوذى التمادى فى حق موسى ، عليه السلام ، فأبرزه فى صورة هو منها برىء . . ولكن ! . الذى قد دار بعد فى مخيلة هذا المؤلف فأمر مستتر إذ أننا نراه فجأة وبدون سابق مقدمات يتغير

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٧ « سفر التثنية »

 <sup>(</sup>۲) الاصحاح ۳۰ « سفر التثنية »

فى يده الأسلوب وتتغير العبارة وبعد أن حاول اعلاء موسى على عرش عاد وعاودته شطحاته أشد عن ذى قبل وراح يلتف من حول شخصية أخرى بينما كان القلمُ فى يده يجرى مُسجِّلاً ،

## بروز يشوع بن نون في إطار التاريخ الإسرائيلي

مرة واحدة وفى تحول عجيب تحول مؤلف « سفر التثنية » عن موسى بن عران إلى يشوع بن نون وبينما بدأ يجلى عن يشوع سحب الزمن بدأ يحمدها من حول موسى بل وإلى غيوم راح يحيك هذه السحب من حول موسى في تكتل رهيب و يجعل مصدرها هذا الذي كان من الجواسيس الذين استكشفوا مكامن « أرض كنمان » ثم ارتفع إلى تلك المرتبة التى منحته حق تقسيم هذه مكامن « أرض كنمان » ثم ارتفع إلى تلك المرتبة التى منحته حق تقسيم هذه « الأرض » بين أسباط إسرائيل ولكن ، يأبى هذا المؤلف أن يستهل حديثه عن يشوع إلا ببهتان جديد يضاعف به من افتراء آته على موسى ، عليه السلام ، لا لأن هذا المؤلف جاء بنصوص تصور لنا يشوع في صورة أكثر اعجازاً وأقوى من موسى شخصية فحسب وإنما لأن هذه النصوص تشير إلى بروز يشوع وأقوى من موسى شخصية فحسب وإنما لأن هذه النصوص تشير إلى بروز يشوع في إطار التاريخ الإسرائيلي في أعقاب كتابة موسى هذه التوراة وأثر نظرة خفية انسدل على أثرها الجفن من يشوع قام بعدها فأقبل على موسى يوعز إليه النشال إلى مداولة سريعة ،

« فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع »(١) لماذا ؟! هذا سؤال يأتى الجواب عنه من النصوص التى يسرى من ثناياها فحيح التهامس بأن نهاية موسى قد أمست وشيكة الوقوع!.

<sup>(</sup>١) الاصماح ٣١ « سفر التثنية »

كيف ؟..

هذا ما سيصوره لنا هذا المؤلف بعد أن يمهد له بمقدمة يصور بها اتجاه إسرائيل بكايتها إلى الصوت من موسى وهو ينطلق ، فى تلك اللحظات ، ينادى ؟

يا إسرائيل؛

« اجمعوا لى كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السهاء والأرض!.» (١)

وأما ما هي هذه « الكايات » ؟ فها هي ذي ؛

يا إسرائيل! يا؟

« جيل أعوج ملتو !

الرب تكافئون بهذا يا شعباً غبياً غير حكيم ؟ 1 .

أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم! لو عقلوا لفطنوا!..»(٢)

يقيناً إن يهود العالم أجمع لو عقلوا لفطنوا إلى مدى افتراءات هذا للمؤلف الذى جاء أيحدثهم هذا الحديث عن ذلك « اليوم » الذى جاء انقضاؤه بغد غدا بعده موسى طيفاً في أفق التاريخ! .

أين موسى ؟! .

سؤال، جمله مؤلف « سفر التثنية » يدوى فى أرجاء محلة إسرائيل وجعل جوابه سبابة يشوع وهي إلى قمة « عباريم » فى جبل « نبو » تشير ؟

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣١ « سفر النثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣٢ «سفر التثنية »

هناك! .

هناك ، فى قمة «عباريم » من جبل « نبو » موسى ! . إذن . متى سيعود موسى ؟ . .

سؤال آخر جعله هذا المؤلف يدوى فى كل خيمة من خيام إسرائيل والعين من هذه الجماعة قد علقت بتلك القمة التي كانت السبابة من يد يشوع إليها تشير بينما انطلق الصوت منه بين هذه الجماعات يصيح ؟

إن موسى لن يعود! . .

.. 19134

سؤال آخر كان جوابه الصوت أيضاً من يشوع الذي ارتفع، لأول مرة، جهيراً يقول الله ،

«كلم الربُّ موسى فى نفس ذلك اليوم قائلاً ، إصعد إلى جبل عباريم. هذا جبل نبو فى أرض كنعان التى أنا ألم معطمها بنى إسرائيل ملكا .

ومت في الجبل! .. » (١)

إذن ، لقد مات موسى ؟!..

ولكن! . كيف مات موسى؟! . .

ومن شفتى يشوع بن نون جاء الجواب ؛ وعلاَم العجب وقذف. سؤال بعد سؤال ؟ ... فلقد مات موسى فى جبل نبو تماماً ؛

« کا مات هرون فی جبل هو ر ! . . » (۲)

<sup>(</sup>١) الاصحام ٣٢ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٣٧ « سفر التثنية »

وهنا . .

هذا يطرق الفكر منتًا وأما الشفاه فتؤثر الصمت على الكلام بينما يلتقط المسمع منا من هذا « السفر » أصداء صرخة دوت فى المحلة وأما رجع صداها فكان أسئلة ترف من جديد على الشفاه انحصرت فى كلة واحدة وهى ؛
لاذا أمر « الرب » بموت موسى ؟!.

عن هذا السؤال يأتى الجواب من شفتى هذا المؤلف الذى لم يكن صرير قلمه إلا رجع الصدى من صوت يشوع القائل ؛ أندرون لماذا أم الرب عوت موسى ؟!... إنكم لاتدرون ماذا قد حدث ؟...

القدا

«كلُّم الربُّ موسى قائلا ؛

مت في الجبل ا . كما مات هرون أخوك في حبــل هو ر . .

لأنكما خنتماني ا . ، (1)

أستغفر الله ل . . ولكن ، كيف ؟ .

كلاً 1 . . لن نظفر من هذا للؤلف اليهوذى بجواب ما لم نجاره مجازاً فى منطقه الممكوس فنقول ؛ لقد قلتم إن هرون ، عندما صاغ العجل ، قد خان منطقه الرب وأما موسى ؟ ! متى خان موسى الرب ؟ ! . .

وفى كفر صارخ يأتينا الجواب من هذا «الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى الذى يختتم روايته عن وفاة موسى راميًا إيـًاه بالخيانة ومُستجلاً على نفسه هذه النظرة إليـه بصوت هذا المؤلف اليهوذى الذى جاء بالجـواب المؤكد أن موسى قد خان الرب ؛

<sup>(1)</sup> الاصحاح ٣٢ « سفر التدية »

« عند ماء س يبة قادش ! في برية صين . . » (١)

يقيناً إن هذا المؤلف اليهوذي إذ يعود بنا إلى « ماء مريبة » فليس ذلك إلا ليذكرنا بما قد أتى به ، نفسه ، من افتراءآت لحظة تصور أن العين من يشوع قد تنبهت إلى اليد من موسى فى نفس اللحظة التى انفضت من كتابة « نسخة من التوراة »! .

إلى تلك اللحظة التى استهل هذا المؤلف اليهوذى نصوصه المفتراة هذه فصو رلنا موسى وقد وقف فى خلالها وفى المخيلة منه ترتسم رقعة « الأرض الموعودة » والحلم بتحويلها من أرض موعودة إلى أرض لإسرائيل « مملوكة » يقوم عليها لإسرائيل ملك يستهل أول خطوة إلى عرشه بكتابة « نسخة من التوراة » يعود بنا هذا المؤلف فيصو رلنا فيها العين من يشوع بن نون وقد استقرت على موسى استقراراً كان له فى مخيلة هذا المؤلف نتيجته التى أضاف استقرت على موسى استقراراً كان له فى مخيلة هذا المؤلف نتيجته التى أضاف بها إلى افتراءات منه سبقت افتراء آخر تمثل فى تصويره لموسى صاعداً إلى حيث لم يعد من هناك أبداً بينما ارتفعت قبضة يشوع وأطبقت بمخالبها على عنق إسرائيل وبينما كان فى سفح الجبل صوت ينطلق فى جماعة إسرائيل عنق إسرائيل وبينما كان فى سفح الجبل صوت ينطلق فى جماعة إسرائيل قائلا بأن موسى كان قد قال ب

«الربُّ إِلَـهِ الْكُمَا فَى حَوْرَيْبِ قَائُلا ؛ كَفَاكُمْ قِمُودُ فَى هَذَا الْجَبَلُ تَعُولُوا ارْتَحُلُوا وَادْخُلُوا حِبْلِ الْأَمُورِيِيْنَ وَكُلُّ مَا يَلِيْهُ مِنَ الْعَرْبَةُ وَالْجَبِلُ وَالسَّهِلُ وَالسَّهُلُونُ وَالسَّهُلُونُ وَالسَّهُلُونُ السَّهُ وَالسَّهُلُونُ وَالسَّهُلُونُ السَّهُ وَالسَّهُلُونُ وَعُلَّكُوا الْأَرْضُ . . وَالْمُفَالِقُ إِلَى النَّهُولُ السَّهُولُ اللَّهُ وَالسَّهُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٣٢ « سفر النثنية »

لـكنـكم لم تشاؤا أن تصدوا وعصيتم قول الرب إلـهكم. وتمرمرتم في خيامـكم . . .

وسمع الربُّ صوتَ كلامكم فسخط وأقسم قائلاً ؛ لن يرى الناس من هذا الجيل الشرِّير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم ! . .

وعلى ، أيضاً ، غضب الرب بسببكم قائلاً ، وأنت لا تدخل إلى هناك! يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك! . . » (١)

ثم إن موسى قدواصل الـكلام قائلا ، ولقد ؛

« تضرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قائلا ؛ يا سيد الرب أنت قد ابتدأت ترى عبدك عظمتك ويدك الشديدة ... دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى فى عبر الأردن هذا الجبل الجيد ولبنان .

### ولكن !

الرب غضب عــلى السببكم ولم يسمع لى 1 بل قال لى الرب كفاك! لا تعد تــكله فى هذا الأمر! . . لا تعبر هذا الأردن وأما يشوع . . هو يعبر! . » (٢)

نسم ا . . أقد ،

«غضب على الرب بسببكم وأقسم أنى لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي يعطيك إلـهك نصيبًا! فأموت أنا في هذه الأرض لاأعبر

<sup>(</sup>١) الاستحاح الاول « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصماح ٣ « سفر التثنية »

الأردن!. »(٣)

ما هذا العبث بالعقول الذي يحى، به هذا المؤلف اليهوذي بنصوص يسيجها بالقدسية طالباً من العالم تصديق هذا المنطق المعكوس ؟ ١. بل وما هذه الافتراءات على موسى، عليه السلام ، التي تزداد عليه بهتاناً فتقول ؟ «قال الرب لموسى ؛ خذ يشوع بن نون . . وضع يدك عليه . وأوقفه قدام اليعاذار السكاهن . . لسكى يسمع له كل جماعة بني إسرائيل . . حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخاون ١ . »(١)

ولـكن .. هذا نرانا نطرق ، للحظات ، أمام هذا الانقلاب الواضح الذى جعل فيه مؤلف « سفر التثنية » اليد من يشوع بن نون بمؤازرة اليعاذار ، ابن هرون ، الـكاهن الأكبرتتناول مقاليد الحكم تناولاً مكنها من أن تشير إلى قمة « جبل نبو » وباسرائيل تصيح كفوا أسئلة فانه كا من قبل قد طوى « هور » هرون فقد طوى « نبو » موسى ا .

وهكذا طُوَت هذ. التوراة المفتراة لموسى، عليه السلام، حياة ! .

ولكن !

لثن طويت الحياة الموسوية تحت هذه الصورة التي رسمتها شفتا يشوع بن نون وغدا موسى بعدها طيفاً في أفق التاريخ فليس إلا لتهب عن حوله للزمن أنفاس رفرفت عليه بقداسة خلت منها هذه « الأسفار الخمسة » المعروفة باسم التوراة ! . . هذه التوراة التي تنسب إليه زوراً وبهتاناً والتي تحمل البرهان القاطع على أن الدين اليهودي الحالى ، بنظرته هذه إلى

<sup>(</sup>١) الاصحاح ٤ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٧٧ «سفر التثنية »

موسى ، لا علاقة له بموسى على وجه الإطلاق! . .

و كيف ؟ ! . . .

إن هذا التوراة التى بين أيدينا ، وهى، صدر العقيدة للدين اليهودى، الحالى ، تعتبرموسى خائناً غضب الرب عليه وأمر بموته جزاء خيانته .. فكيف ، بعد ذلك ، يمكن أن ينسب هذا الدين اليهودى الحالى إلى موسى ؟! .

إذن ؟!.

إلى من ينسب هذا الدين اليهودى الحالى؟ . . إن هذا ما ستتكشف عنه هذه التوراة نفسها وستفصح بنصوصها عن أن هذا الدين اليهودى الحالى لا يعود بمسدره إلا إلى ذاك الذى تولى قيادة بنى إسرائيل أثر وفاة موسى عليه السلام . . ذاك الذى اتخذ من موسى قاعدة بنى عليها له سلطان تعول بها موسى إلى مجرد رمز بينما أسلس العنق الإسرائيلي لقبضته العنان . . ذاك الذى ببروزه على صفحة التاريخ اليهودى بدأ فى الواقع تاريخ هذا الدين ذاك الذى ببروزه على صفحة التاريخ اليهودى بدأ فى الواقع تاريخ هذا الدين وكان أن بدأت ، بالفعل ، حياة عقيدة « الأرض الموعودة » . . .

هذا هو ، في واقع الأمر ، الأمر الصحيح ! . .

بوفاة موسى آل أمر بنى إسرائيل إلى يشوع وهذه حقيقة يحدثنا بها مؤلف يهوذى آخر أبى إلا أن يطلق على كتابه اسم ، « سفر يشوع » . . . ففي هذا السفر ، المتصل بالتوراة اتصالا وثيقاً والذى يكو ن معها وحدة مؤتلفة مما حدا بكثير من العلماء إلى اعتبار التوراة سته أسفار لا خمسة ، نمسك بخيوط الأحداث التي عقدت في جبين الزمن عقدة هذا الدين اليهودى الحالى وايس ذلك لأنها نجد فيه المصادر المختلفة للتوراة فحسب ولا لأمها قد مزجت

فيه مزجاً فحسب وإنما لأن الحقيقة تطلع علينا من ثناياه صارخة تقول؛ إن ابنى إسرائيل قد انحرفوا بعد وفاة موسى إلى يشوع انحراقاً كلياً أصبح فيده موسى ايس إلا مجرد رمز بينما أمسى يشوع هو القائد الحربي الحقيقي والزعيم الديني لبني إسرائيل والبرهان على ذلك هو هذ الاعتراف الصادق الذي يسجله مؤلف « سفر يشوع » عند ما أبرز يشوع في صورة أكثر إعجازاً وأقوى شخصية من موسى . . . فهو يقص علينا قائلا ؛

« كان بعد وفاة موسى أن الرب كلم يشوع بن نون . . قائلا : موسى عبدى قد مات فالا ن قم أعبر هذا الأردن ، أنت وكل هذا الشعب ، إلى الأرض التى أعطيها لهم لبنى إسرائيل! . . . من البرية ولبنان هذا إلى النهر السكبير نهدر الفرات! . . .

ولا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك . . كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره يقتل!. »(١)

إن مؤلف « سفر يشوع» يريد بنصوصه هذه أن يقول لنا إنه تماما كما كام الرب موسى من قبل كلم الرب يشوع من بعد وليتخذ من هذا القول نقطة بداية يسير بها حتى النهاية مرسلا القول على عواهنه ليقول بأن الرب إذا كان قد أجرى على يد موسى معجزات فانه قد آثر يشوع بمعجزات أعظم! . إذا كان موسى قد آثره الرب بمعجزة شقى البحر فانما يشوع قد بزه بمعجزات أكبر! . . فلقد توقف ماء الأردن وانقلق لكى يمر عليه يشوع يقود بنى إسرائيل من ورائه! . وهذا بالإضافة إلى المعجزة الكبرى عند مدينة جبعون

<sup>(</sup>١) الإصحاحالأول «سفر يشوع»

« إن الربُّ كلم يشوع بن نون . . . قائلا ؛ موسى عبدى قد مات! الآن قم اعبر هذا الأردن! . كما كنت مع موسى أكون معك! . »(١)

بهذا النص تبدأ السُّنجف السياسية والدينية فى الأنحسار عن يشوع ابن نون ، القائد الحربى والزعيم الدينى الحقيق لبنى إسرائيل ، وعن دوره القمال في تاريخهم . . . هذا الدور الذى يفصح عنه هذا النص القائل ؛

« قال الرب ايشوع ؛ اليوم أبتدى ً أعظمك فى أعين جميع إسرائيل كى يعلموا أنى كما كنت مع موسى أكون معك! . .

فقال يشوع لبنى إسرائيل؛ تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلى من (٢) إلَـهكم . . » (٢) تُـ. ى ؟ ! .

أنرى أى صوت آخركان هذا « الصوت » الذى سمعه بنو إسرائيل ، على حد رواية هذا المؤلف اليهوذى الجديد ؟! . .

يقيناً إن هذه النصوص لا تحتاج إلا ً لإعمال الفكر فيما تشتمل عليه من معان !.. فهن ، أولا ، تسوعى يشوع بموسى مساواة تامة من حيث « المكالمة » ثم هى ، بالتالى ، ترفع من مكانة يشوع كواسطة يُسمع كلام « الرب » إلى « شعبه » من أفراد هذه الجماعة الذين كانوا ، بعد أن أسمعهم يشوع كلام الرب إلى إلى مد أن أسمعهم يشوع كلام الرب

« أجابوا يشوع قائلين ؛ كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب . . . كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به

<sup>(</sup>١) الاصحاح الاول « سفر يشوع »

<sup>(</sup>٢) الاصعاح ٣ «سفر يشوع»

ومن هنا ننتزع الحقيقة من صدر التاريخ اليهوذى نفسه وهي أن يشوع هوالذى انتهز الجزر الكنعانى وعرف كيف يميل وميول بني إسرائيل رؤساء وجماعة ويهوى على أعناقهم بقبضته فى اللحظة التى اشتد فيما تمردهم على ذلك الرسول الكريم . . وهذه المعرفة أو بالأحرى هذه الدراية بضائر ونفوس جماعة إسرائيل هي التي مكتَّنت يشوع من التمكن من ناصيـة بني إسرائيل فترعهم القيادة و انطلق بهم يسوقهم إلى ما وراء أر يحاحتي عبر بهم الأردن إلى ضفتِه الغربية وتمَّ له الاستيلاء على هذا الجزء الغربى الذى قسمه بين « بيو ت إسرائيل » . . وتؤيد ذلك المعاولُ الأثرية التي تشير إلى آثار هذه الموجة العاتية " التي زحفت فدمرت «لَآشيش» ثمأوغلت فأغرقت شمال «البحر الميت» و اجترفت « جريكو » ثم انحرفت فقو"ضت « بيت إيل » . وهذا ما يجعلنا نقول بأن بيشوع، وليس الا "بيشوع،قد امتد هذا المد الإسرائيلي سعيراً فأحرق بالنار المدن الكنعانية الواحدة تلو الأخرى وقتل أهلما برمتهم من رجال ونساء وأطفال بل وفى ُحمَّى لا واعية انطلق هذا المد مجنوناً فــلم يسلم من التدمير من يده شيء حتى السائمة !.. لم يستبق يشوع من البهائم واحدة ! البقر والغنم والحير أحرقها يشوع أحياء !كل ما استولى عليه يشوع دمره تدميراً وقتله قتلا وأحرقه حياً1. أباد يشوع كل شيء باستثناء المعادن وسبائك الفضة والذهب! .

وهكذا تنحسر سجف تاريخ الدين اليهودى الحالى عن يشوع كساحبهذا الدين وباذر تلك السياسة العدوانية الحقيقية فى تاريخ بنى إسرائيل والتى بلغت أقصى مداها من القسوة والوحشية! . فإنه هو الذى قبض ، فى تلك

<sup>(</sup>١) الاصماح الأول « سفر يشوع »

اللحظة التي انحرف فيها بنو إسرائيل عن موسى ، على زمام الأمور في إسرائيل فأعان وفاة موسى وتولى هو فيهم الحكم بينا أسلس له أفراد إسرائيل الأعناق إشباعاً لما في نفوسهم من أهواء مالت بهم إلى انتهاج منهجه في معاملة من سواهم من الناس . ولكن! . لما كان في الالتصاق باسم موسى ما يمنحهم بين الشعوب حيثية وكياناً وبالتالي وسيلة إلى تحقيق مآرب لهم وغايات فقد أبوا إلا أن يظهروا بأن الأيام لا تزيدهم بموسى إلا استقطاباً و إلا بطيفه تشبئاً فتنادوا بأنهم موسويون وأما واقع الأمر وحقيقته فليسواهم إلا يشوعيين! . يشوعيين قلباً وقالباً وليس إلا كي يصبغوا أهواءهم السياسية بصبغة شرعية راحوا بإملاء من نزعاتهم هذه الإكلى يصبغوا أهواءهم السياسية بصبغة شرعية راحوا بإملاء من نزعاتهم هذه يسطرون ما يتخيلون ويمعنون في أضاليلهم فينسبون هذه « الأسفار الخسة » إلى موسى وإنما هو برىء من كل ما جاء في هذه « الأسفار » التي بلغت المدى في تطاولها عليه حتى رمته في نهايتها بالخيانة بقدر ما رفعت من شأن يشوع حتى. في تطاولها عليه حتى رمته في نهايتها بالخيانة بقدر ما رفعت من شأن يشوع حتى. صاغت باسمه سفراً خاصاً هو هذا الذي سجل ؟

# تكوين الدين اليهودي الحالي وعودته بأصوله

إلى

## يشوع بن نون

إن الأدلة التاريخية المنتزعة من نصوص « الكتاب المقدس » للدين اليهودى الحالى تتضافر وتقدم « يشوع بن نون » على أنه صاحب هذا الدين الذى يدين به اليهود منذ عصره حتى عصرنا الحاضر وهذا الرأى يتخذ دعامة له من أمرين ، الأول؛ أن موسى عليه السلام قد نوى وهذه « الأسفار » الى تتنسب إليه كانت لم تكتب بعد! . وهذا ما يجعل موسى لا صلة له بهذا « الكتاب المقدس » إطلاقاً .

والآخر ؟ أن يشوع هو الذي بدأ به تاريخ بني إسرائيل على صفحة التاريخ السياسي والديني مماً . فاذا كان إلى ما أتى به بشوع من عدوان قد أثبتت المعاول الأثرية أدلته المادية هو السمة البارزة في السياسية اليهودية حتى اليوم فانسما إلى ما أتى به يشوع من تعاليم يعود بتسكوبنه الدين اليهودي . . وبرهان ذلك أن الدين اليهودي الحالى لم يتسكون فيصبح نبني إسرائيل دينساً خاصاً بهم من بين الأديان إلا بعد استيلائهم على بعض الأجزاء من « أرض كمعان » واحتلالهم إياها! .

من ثم فإذا كان لا صلة لموسى ، عليه السلام ، بهذا ﴿ الكتابِ المقدس » الذى لم يتكون الدينُ اليهودى الحالى إلا من نصوصه التى سارت وفقاً اسياسة يشوع وتعاليم يشوع ... وإذا كان يهود اليوم، بالتالى ، يتمسكون بهذا «الكتاب» ويدعون قدسيته ويعتبرون ما يحتويه من نصوص قد كونت لهم هذا الدين الذى به يدينون فأية صلة هناك تربط اليهود بموسى ؟! .

بهم السمالة الم

ثم اذا كان هذا «الكتاب المقدس» ، ننسه ، قد انتهى فى حديثه عن موسى إلى أن يتهمه بالخيانة وبغضب الرب عليه فقال بأن «الأمر» بموته فى « حبل نبو » قد جاء لأنه قد « خان الرب » وهذا فى نفس الوقت الذى يعلى من شأن يشوع إعلاء عجيباً لا نتبينه فحسب من النصوص التى تقول بأن بحر الأردن قد انفلق لأمره وأن حركة الزمن قد توقفت الإشارة من يده

وإنما من المنصوص التي تجعله زعيا دينياً كله الرب ومنحه سلطاناً مطلقاً على بني إسرائيل غدا به قائداً حربياً لهذه الفئة التي راح يعيث في أجزاء من «أرض كنعان » ويستن لها هذه السياسة العدوانية ضد سائر الشعوب والتي ما استقر بها في تلك الأبحاء المقام إلا وكو "نت سياسة يشوع لها هذا الدين الذي تفصح عن مرتبته بين الأديان هذه النصوص نفسها التي تكونه والتي سارت وفقاً لتعاليم يشوع ، فان هذا هو ، نفسه ، البرهان على قولنا بأن يهود اليوم ليسوا موسويين على الإطلاق وإنما هم يشوعيون في الصميم!.. والا فكيف يمكن. أن يكون اليهودي تأباع موسى وها هي ذي نظرة الدين اليهودي الحالى إلى. موسى قد تكشفت من خلال كتابهم هذا «المقدس» نفسه ؟ ا . .

هاهوذا أما كم «الكتاب المقدس» انشروا صفحات « الأسفار الخمسة » تطالعكم الحقيقية الصارخة وتناديكم من ثناياه قائلة ، بأن اليهود ليسوا أتباع موسى و إنما هم أتباع يشوع ، ذاك الذى صعد مع موسى إلى قمة الجبل ثم عاذ بدونه وأعلن أن موسى من هناك لن يعود وما ذلك إلا لأنه قد خان الرب فغضب عليه وقال له اصعد إلى الجبل ومت هناك! . . .

وإذن ؟!..

إذن ، أليس من واجب التاريخ الحاضر تصحيح إسم هذا الدين. فيستبدله من الدين الموسوى إلى الدين اليشوعي ؟!.

وحقاً! كيف يمكن أن تكون هناكصلة تربط موسى بالدين اليهودى. الحالى ، هذا الدين اليشوعى الذى تكونه هذه « الأسفار الخمسة » وهى التى ترميه بالخيانة و بفضب إلــــة إسرائيل عليه وتأمر بموته فى الجبل عقاباً؟! . .

ثم كيف يمكن أن تكون هناك صلة تربط موسى بالدبن

اليهودى الحالى وهذه « الأسفار الخمسة » التي تكون هذا الدين نفسه لم تؤلف ولم تكتب ولم تبرز على صفحة التاريخ الديني إلا بزمن طويل بعد موسى ! .

متى كُتبت هذه « الأسفار » ولماذا كتبت ؟ . .

إن الجواب عن هذا السؤال يُحتم علينا استعراض التاريخ السياسي لـ « بيوت إسرائيل » منذ احتل بهم يشوع بن نون تلك الأجزاء من « أرض كنعان » حيث هناك راحت تتوالى عليهم الأيام وتقدرج بهم من «عهديشوع» إلى « عهد القضاة » إلى « عهد الملوك » الأول الذي بدأ بـ «شاؤل » وبرز بهيت يهوذا غداة امتلك داود آخر حصون كنعان « صهيون » وانتهى بوظة سلمان ..

فى خلال تلك العهود لم يؤلف «سفر» واحد من هذه «الأسفار»!..
ولكن! ... بعد وفاة سليان انقسمت مملكته إلى قسمين باشمالا وجنوباً .. فأما الجزء الجئوبي بما فيه القدس فقد اقتطعه بيتاً يهوذا وبنيامين وهؤلاء أقاموا عرشاً اقتصر ولاته على سلالة سليان وحفدة داود . . ولماكان «بيت داود» همذا من سلالة يهوذا وكان هو البيت المالك فقد عرفت هذه المنطقة باسم « اليهودية » أو « مملكة يهوذا » . . وأما الجزء الشالى ، حول سامريا ، فقد اقتطعته « البيوت العشرة » وهذه آثرت أن تطلق على هذه المنطقة اسم جدها الأعلى ، ومن هذا عرف هذا الجزء الشالى باسم « إسرائيل » أو « مملكة إسرائيل » .

بهذا الانقسام الذي قامت به في الشمال « مملكة إسرائيل » وفي الجنوب « مملكة يهوذا » بدأ دبيب الوهن يسرى فيأوصال تينك المنطقتين على

سواء وسرعان ما لمحت ذلك «أشور» فأسرعت للانقضاض مستهدفة المنطقة الشمالية أى إسرائيل وقد جرد الأشوريون في عهد «شالم نصر» الثالث، «شالم نصر» ، جيشاً على «إسرائيل» هذه فهزمها عام ١٩٥٣ ق . م ، في موقعة «كركر» وهذه هي الموقعة التي قضت على التاريخ السياسي لإسرائيل إذ مسكنت الأشوريين بعد ذلك وفي عهد «سرجون» الثاني من ضم هذه المنطقة الشمالية ، نهائياً ، إلى «أشور» فاندمجت إسرائيل ، عام ٢٧٠ ق . م ، ، في أشور وإلى ذلك كان قد مهد «سرجون» الثاني ، عام ٢٧١ ق . م ، نفسه عندما نال أفراد هذه « القبائل العشر» بالقتل فسحقهم سحقاً تامياً وأفناهم إفناء كاملاً وحمل القلدة التي تبقدت منهم إلى بلاده أسرى . . وهكذا أذاب الغزو الأشوري سلالة « البيوت العشرة » من نسل إسرائيل وغيبهم التيار الزمني تمام المغيب ومن ثم زال من التاريخ هذا القسم الشمالي المعروف باسم « إسرائيل » و محيت ومن ثم زال من التاريخ هذا القسم الشمالي المعروف باسم « إسرائيل » من خريطة الوجود . . .

ثم حل البابليون في العراق محل الأشوريين وكما فعلت أشور من قبل بالقبائل العشر في الشمال فعلت بابل بالقبيلةين الباقيةين في الجنوب. فلقد ضم البابليون هذه المنطقة الجنوبية المعروفة باسم « اليهودية » إلى بابل ، عام ٥٨٥ ق . م ، وأمست فلسطين بأجمعها جزءاً من الدولة البابلية وإلى ذلك كان قد مهد «نبو خضر نزار» الثاني عندما أطاحت أسيافه ، سنة ٨٦٥ ق . م ، بأهل اليهودية و دمر الهيكل ثم حمل الرؤساء من قبيلتي يهوذا و بنيامين إلى بابل أسرى وفي مقدمتهم أفراد « بيت داود » من سلالة يهوذا وأعضاء « مملكة يهوذا ، . .

هؤلاء الأسرى من سلالة يهوذا الذين أبوا إلا الجلوس على شاطىء

الفرات يبكون ويتباكون ويتذاكرون ملكا لهم كان فىأورشليم قاعدته «حصن صهيون» هم الذين راحت هبئات التذاكر عنه تعصف بسأفئدتهم وتستحن الشوق فى صدورهم إلى تفيىء ظلال صهيون من جديد حتى أصبح الحنين إلى صهيون رمزاً للحنين إلى عودة المملكة الدائرة ا.

فى غضون هذا المنفى ألتى أبناء يهوذا هؤلاء فى تربة الزمن بذور المصهيونية بل كانوا هم الصهاينة الأول الذين بدأوا تاريخ الصهيونية غداة بدأت قرائحهم تبحث عن أجدى الوسائل لإعادة بيتهم ، « بيت داود » ، إلى مملكة يهوذا وعرش صهيون من جديد!. فبدأت الأيدي منهم تنشر القراطيس لتجرى عليها الأفلام مستهدفين من وراء ذلك شيئاً واحداً انحصر فيه تفكيرهم وهو عودة « دولتهم » الدائلة ... هذا التركيز فى تعبيد الطريق نحو هذا المدف المرسوم ، وهو العودة إلى عرش صهيون ، هو الذى صرفهم إلى استعال معول واحد وهو هذا الذى جاء بهذه المشكلة التي تجابه جبهة الزمان إذ لم يكن هذا المعول إلا بدعة « الأرض الموعودة »! .

هذا هو الواقع التاريخي ! .

وهداه هي الحقيقة ، فليس إلا لكي يضمن أبنداء يهوذا لبيتهم ، بيت داود ، عودة إلى صهيون جرت أفلامهم على القراطيس فكونت هذه « الا سفار » المعتراة على موسى والتي تدافعت بنصوص تترى عن أن أرض فلسطين هي لهم كانت قد منحت منحة من إله هم ، نفسه « يهوه » ، إله إسرائيل ! . . وهذه حبكة سياسية تنم عن دراية تامة بالنفسية البشرية ومدى تأثير العاطفة الدينية في الجماعات اذأن على المنحة الإله هم كن المشر الاعتراض ! . .

وأماكيف جاءت هذه « المنحة » ومتى كانت؟ فهذا من الطبيعى لابد وأن يسكرون سباقاً على العهد الذي كانوا فيه يسطرون هذه « البدعة » . . ولكى يصبغوا قضيتهم بصبغة شرعية بدأوا بهذا « الوعد » بابراهيم . .

هذه الأقلام التي جرت في أيدى أبناء يهوذا وجاءت بهذه النصوص التي غلفتها بالقدسية هي في الحقيقة السّجلات التي تكشف من أمرهذا «الوعد» الذي لم يكن في واقعه إلا وعداً تابعاً لمارب السياسة وألمو بة في يد هؤلاء المؤلفين اليهوذيين منذ بدأوا يكتبون «سفر التكوين » حتى «سفر التثنية » المؤلفين اليهوذيين منذ بدأوا يكتبون «سفر التي لم يكن إلا ً لإضفاء الصفة الشرعية فأتموا بذلك هذه « الأسفار الجمسة » التي لم يكن إلا ً لإضفاء الصفة الشرعية عليها نسبوها إلى موسى متنادين بأنها هي هذه « التوراة » التي أنزلت على موسى المنادين بأنها هي هذه « التوراة » التي أنزلت على موسى ا

وهكذا في ذلك العهد وفي أسر الفرات كتبت هذه «الأسفار الخمسة» التي لم تؤلفها إلا مخيد الات هذا السبط من يهوذا والتي عن مدى مرتبة مؤلفيها في عالم الأخلاق تفصح نصوصها أبلغ الإفصاح !.. أولا من خلال تصويرهم موسى ، عليه السلام ، شخصية غامضة مبهمة شريرة لاعمل له إلا فرض الاتاوات وذبح الضحايا ورش الدماء على الحيطان وأباهم اليد اليمني واليد الشمال وإلا الصعود إلى «يهوه» والهبوط من لدنه ثم إسكانه «خيمة» يطلق وإلا الصعود إلى «يهوه» والهبوط من لدنه ثم إسكانه «خيمة» يطلق صوته من داخلها بهذه «الأوامر» من أمور الترهمات وانهائهم بهده الشخصية الكريمة إلى انهامها بخيانة الرب! . ثم من خلال تصويرهم الفاحش للوط ، عليه السلام ، وأهله إسفافاً هوى بهؤلاء إلى الدرك تصوير إبراهيم عليه السلام ، وأهله إسفافاً هوى بهؤلاء إلى الدرك تصوير إبراهيم عليه السلام ، وأهله إسفافاً هوى بهؤلاء إلى الدرك تصوير إبراهيم عليه السلام ، وأهله إسفافاً هوى بهؤلاء إلى الدرك

الأسفل من الأنهيار الخلق الذي لم يدر بخواله ، وهم في حمى سعيرهم هذا ، مدى عق الهوة إلى تردّوا فيها ! . فلقد نسوا كل شيء إلا غاية واحدة مستهدفين من ورائها التمهيد لعودة «بيت داود» و «مملكه يهوذا» ولهذا كان حما ، كما رأينا ، أن يتحول هذا «الوعد» في يدهم من شخص إلى آخر حتى يصلوا به إلى « ذرية داود » أى هم أنفسهم ، أما وأنهم قد بدأوا بهبإبراهيم فان ذلك لم يكن ، كما قلنا ، إلا حبكة سياسية كيا تكسب قضيتهم الصبغة الشرعية . . فلقد انبثق هذا «الوعد » عن مصالح السياسة وتحولت به الشرعية . . فلقد انبثق هذا «الوعد » عن مصالح السياسة وتحولت به إسفاف في المنطق وطفولة في التفاكير فقد كان «الوعد » لإبراهيم فحولوه إلى إسحاق ليحولوه إلى إسحاق ليحولوه إلى يمقوب أى اسرائيل وليحصروه في سلالة إسرائيل ! . . ثم حولوه الى ذرية يمقوب أى اسرائيل وليحصروه في سلالة إسرائيل ! . . ثم حولوه الى ذرية وتعود «اليهودية » إلى الوجود ! . .

هذا هو الهدف الحقيقى من وراء هذه المحاولات المتكررة في صورة انتقال هذا « الوعد » من شخص إلى آخر حتى ينتهى إلى « يهوذا » ومنه إلى « بيت يهوذا » . . . فإن هناك تشرياناً و احداً يجرى في هذه «الأسفار » يمجّد « يهوذا » و « بيت يهوذا » و هذا الشريان هو الذى ينبض بفكرة « الأرض الموعودة » وهو نفسه هؤلاء الصهاينة الأول من « بيت يهوذا » الذين تعهدوا فكرة « الأرض الموعودة » بالإناء وحولوها إلى عقيدة هي في حقيقتها ليست فكرة نابعة لقيام الدولة وسقوطها في « بيت داود » متخذين حجة على هذا التحويل « الموعد » من فرد إلى آخر بأن «يهوه» كان ينسى «وعد » فيجدده ! .

وهذا هو الهدف نفسه الذي دفع بهذه الفئة من سبط يهوذا ، هؤلاء الصهاينة الأوك الذين حملوا لواء العودة إلى «صهيون» ، إلى كتابة هذه « الأسفار» التي لا يقوم الدين اليهودي الحالي إلا عليها ولا يتخذ يهود العالم اليوتم حجتهم في ادعائهم بأحقيتهم بفلسطين إلا مما تشتمل عليه من نصوص هي هذه التي مازالت تحرم من حولها أنفاس اليهوذيين منذ اللحظة التي نفثت فيها القدسية في ذلك العهد الذي أعادهم فيه الفتح الفارسي لبابل إلى أورشليم حيث هناك في ذلك العهد الذي أعادهم فيه الفتح الفارسي لبابل إلى أورشليم حيث هناك بدأ بروز هسد في مفحة التاريخ الديني ! . .

## هذه هي. « التوراة » ا.

هذه هي «توراة» اليوم التي لم تُركتب إلا بأقلام هؤلاء الصهاينة الأول وفي ايالي الأسر الطويل على شاطيء الفرات والتي ايس إلا على وهم من الإيمان بقد سيتها منذ ذاك العهد الذي عاد فيه اليهوذيون من الأسر إلى أورشليم حتى هذا العهد الذي يعيش فيه اليهود في عالمنا الحاضر، كان أن قامت ، كامتداد من هذه الصهيونية القديمة ، الدعوى الصهيونية الحالية بملكية فلسطين و افتعلت « دولة إسرائيل ا . . .»

وهكذا تولّد وهم عن وهم وجاء من باطل باطل ا .. فلا سند للصهيونية الحالية إلا هذ، «النصوص » التي افتعلتها الصهيونية القديمة بهذه «الأسفار » التي طلمت مسيحة بالقدسية غداة عاد أبناء يهوذا من أسر الفرات إلى ظلال صهيون من جديد وهذا ما يجعل الغزو الفارسي ودخول «كورش» بابل فاتحاً من أبرز الأحداث في تاريخ اليهود إذ لم تمر سنتان بعد دخوله بابل إلا وبدأت الفصيلة الأولى من اليهود رحلتها إلى الأرض التي كانوا قد خرجوا

منها قبل ذلك الحين بخمسين عاماً وعلى الرغم من أن هذا الجيل الجديد من أبناه يهوذا الذي جاء فلسطين لم يجد الترحيب الذي كان له ينشد ، إذ أنه قد وجد أقواماً آخرين من « الساميين » وعلى وجه التحديد من العرب الذين تدفقوا إليها من الصحراء السورية ومن شبه الجزيرة العربية إلا أن تولى «دارا الأول» الحديم جاء بالجديد فلقد أقام «دارا » هذا والياً على اليهودية فرداً من «بيت داود» نفسه هو «زر بابل بن شألتيئل» وسمح لليهود بإعادة بناء الهيكل فبدأوا في بنائه في السنة الثانية من حكم «دارا » وأعموه في السنة السادسة من هذا الحكم ، عام ١٥٥ ق . م ، ومن هنا عادت أورشايم ، شيئاً فشيئاً ، مدينة يهودية من جديد ومن جديد ترددت في هيكامها حشرجات الضحايا المذبوحة بيد أهل الكهنوت ... بينما تسارعت الأيدى الكهنوتية في تدوين هذه «الأسفار» في نسخ كثيرة حتى يتم تداولها بين هذا الجيل الجديد من أبناء يهوذا الذين تناولوها مفلّفة بالقدسية وليسيجوها بدورهم بالتقديس شم راحوا يورثونها لأبنائهم جيلا بعد جيل ولتقشبث بها من هؤلاء الأيدى ضنينة بها من التبديد . فلقد عانقهم من الإيمان وهمه بأن يدهم قد امتلكت من آلهم صكا شرعياً على تمليكهم فلسطين وكل الرفاع المترامية من الفرات إلى النيل! . .

هذا هو تاريخ بروز هذه « التوراة » على صفحة التاريخ الديني وهذا هو الأصل في إحكام عقد عقدة .. «الأرض الموعودة » في صدرهذه الجماعة إحكاماً كان في واقع الأمر محنة لهم لامنحة بما أصابتهم به هذه العقيدة من مرض نفتني تظهر عليهم أعراضه في كل مظهر من مظاهر حياتهم الخاصة والعامة، لافي صورة هذا التعالى والاستعلاء عن الناس «كشعب مختار » ولا في صورة هذه العزلة التي أحاطوا بها أنفسهم منكشين في قوقعة تخيلاتهم فيسب وإنما في إضمارهم الإضرار بكل من سواهم واستحلالهم إيذاءهم حتى القتل كا عن ذلك

يتفيّق تاريخهم منذ ذلك اليوم الذي تكوّنت فيه هذه الجرثومة السرطانية في جسم المجتمع البشرى حتى هذا اليوم كصفة طبعت الجماعات منهم والأفراد على سواء إلا من فرد بين هؤلاء الأفراد أوآخر شدِّ عنهم بطبعه فنبذوه بطبيعتهم!. وفي مقدمة هذه الأمثال كان من قد ألحنا إليه قبل قليل، والى اليهودية زربابل ابن شألتئيل . وهذا نرانا نتمهل قليلا لنستعرض صفحة هامة من تاريخ اليهودية في ذلك الحين لما كان لها من أثر على الأجيال فيها بعد ... فان أفراد «بيت داود» في ذلك الحين لما كان لها من أثر على الأجيال فيها بعد ... فان أفراد «بيت داود» الذين عاهوا إلى أور شليم معتزمين أن يعيدوا دولتهم الدائلة من جديد بملك كان لا بدأن يكون من نسل داود فانما هم قد وجدوا أن اليد الكمهنوتية لا تمتد وأنها كا مستحت من قبل شاؤل وداود وسليمان بالزيت المقدس ملوكا مستحاء . أن تمسح « زربابل » بهذا الزيت المقدس ملكا مسيحاً .

والواقع أن تفكير « بيت داود » في قيام ملك منهم وبالذات من نفس « نسل داود » كان قد جاء في غضون الأسر البابلي وكان حتماً له أن يجيء طالما أن هذا الأسركان قد اجترف « بيت دواد » نفسه في للقدمة وغدت سلالة دوادفي هذا الأسر تعيش كما كان طبيعياً أن يمهد دعاة هذا « البيت » الله ذلك السبيل . . و بالله مل بدأ هؤلاء يعبدون الطريق و تزعم هذا الأمر « حجي » و إلى جانبه « زكريا » ، النبي العاشر في سجل أنبياء اليهودية الإثني عشر، كما بذلك تأتينا الأدلة تترى من خلال سفريهما ، آخر سفرين قبل السفر الأخير في « العهد القديم » . وأما الآن وقد أعادهم الفرس إلى أو رشايم السفر الأخير في « العهد القديم » . وأما الآن وقد أعادهم الفرس إلى أو رشايم العامل بن شألتئيل » وهذا قد عين من قسبل الفرس والياً على يهوذا فاين الملدف أمام بيت داود ودعانه يلوح وشيك التحقيق ولا يتوقد أن ذلك إلا على مؤازرة المكهنوت وعلى رأسه الآن « يهوشع بن يهوه صادق » وليس على مؤازرة المكهنوت وعلى رأسه الآن « يهوشع بن يهوه صادق » وليس على

هذا الكاهن الأكبر إلا إعداد « المسحة » لمسح زربابـل وإشمار السلطان. الفارسى بإعلان هذا الوالى ليهوذا ملكا على يهوذا لا سيما ودعاة بيت داود قد أطلقوا أصواتهم من منطقة الجليل إلى حيث تجاوبت فى أورشليم . .

واكن!..

أهل الكرمنوت الذين كانوا قد لبثوا ، منذ هوت أورشليم وهُدم المعبد الأول عام ، ٥٨٦ ق . م ، يتخيلون هذا « المالك المسيح » صاحب عرش يفتح بيت المقدس بالسيف ويعيد فيها الدولة الدائلة ، قد عادوا بعد العودة من الأسر ، عام ٣٥٥ ق . م ، يطمعون هم أنفسهم في هذا الملك ومشاركة بيت داود في الحمر وساعدهم على ذلك وداعة « زربابل » هذا الملك المنتظر والوالى الحالى لليهودية الذي رأته أورشليم حاملا الحجارة على كتفيه لإعادة بناء المعبد وتراه في تنقلاته « راكباً على حمار تارة وتارة أخرى على جمعش ابن أتان » كما إلى ذلك يشير الإصحاح التاسع من « سفر زكريا » . . ومن مم فاذا أراد بيت داود لمك شير الإصحاح التاسع من « سفر زكريا » . . ومن مم فاذا أراد بيت داود لمك شير الإصحاح التاسع من « سفر زكريا » . . ومن مم فاذا أراد بيت داود لمك شير الإصحاح التاسع من « سفر زكريا » . . ومن مم فاذا أراد بيت داود لمك بين «زربابل » و «يهوشع » مشاركة . . .

بيدأن هنا تميد هوة فى تاريخ اليهودية غاب فيها « زربابل » وكأنما لم يسكن له وجود على الإطلاق بينما راح يرفُّ عليها صمت عجيب تحولت به مرة واحدة ، عام ٥٣٠ ق ، عن « زربابل» سليل داود والجد الأعلى ليوسف النجار ، دفة التاريخ ! . .

وهكذا أخفق « بيت داود » وانتصر « بيت صدُوق » من. أهل الكمهنوت الذين راحوا مع الأيام يدفعون بهذا البيت إلى التوارى فالانغمار فى ركب الحياة وزحام المعاش بينما انتقل الحكم نهائيًا إلى اليد الكمهنوتية . وهكذا هدمت اليد الكهنوتية « مُلك يهوذا » .. وفي غفلة عن أن عقيدة « الأرض الموعودة» لم تكن إلا لإعادة « بيت داود » امتدت هذه اليد محمومة تقبض في تشنج على « الأرض الموعودة » وتدير دفة المعتقد الديني إلى الناحية التي تماشي مالها من مصالح شخصية ، ومن هنا أخذ الكمنة فى وضع حَكُم ديني قالوا إنه يقوم على المأثور من أفوال السلف وتقاليد الآباء وعلى « أوامر الرب » . . وتزعَّــم «عزرا » هذا الأمر فدعا الجماعة اليهوديــة ، ٤٤٤ ق . م ، إلى ما أسماه « اجتماع خطير » وأخذ يقرأ علمهم ما سماه « شريعة موسى » التي لم تـكن في واقعها إلا تلك « الأسفار الخسة » التي دبجها براع أولئك المؤلفين اليهوذيين الذين حسبوا أنهم قد مهدوا بها الطريق لإعادة « مُلكيهوذا » .. وعندما فرغ « عزرا » من قراءتها أقسم الجميع على أن يتخذوا من هذه « الشرائع » دستوراً يسيرون وفقه .. وبهذا عملوا بالفعل فقد ظلت هذه « الشرائع » دستوراً يسيرون وفقه حتى اليوم ، فهو الحجور الذي تدور من حوله الحياة الخاصة والعامة لهذه الطائفة الدينية ولا يزال تقيدهم به من أهم الظواهر المستقرة في معاملاتهم مع من سواهم من الناس فمنذ تلك اللحظة التي ناول بها « عزرا » المجتمع اليهودي هذه « الأسفار » كتاباً « مقدساً » وعلى هذا المجتمع قد خيـ مت ، بلونها القديم ، ألوهية «يهوه» ورف ّ دين يشوع اىن نون ! .

هذا هو ما يسميه اليهودُ بالإصلاح الديني الذي جاء به هذه الشخصية الكربنوتية التي تراها واضحة من خلال سفرها ، «سفرعزرا» ، غداة غيّبت اليد الكربنوتية «زربابل» وبدأت تدفع «بيت داود» إلى الخلف . . ولكن ا . هذه الشخصية الكربنوتية التي هبت تؤيد الحكم الكربنوتي قد تنهت إلى أن هذه الجماعات التي تخاطبها إنما هي قد وعت أحداث الماضي

القريب وأن بذاكرتها قد علقت عن «زربابل» الذكرى وعن « بيت داود » الذكريات بل ومازال طيف « المك المسيح » الذي كانت تراه أورشليم مجسّداً في شخصية « زربابل » يحوم في آفاق التفكير! هذهانعوامل، مجتمعة، هي التي دفعت « عزرا » إلى أن يطلق نداء كان له رجع الصدى السريع في هذه الجماهير وهو أن في « زربابل » لم تتوفر فيه شروط « الملك المسيح » وأن الحكم إذا كان قد غدا كهندوتياً فليس ذلك إلا لإدارة دفة الأمور ولفترة موقوتة .. إذا كان قد غدا كهنوت « مسيحاً » فيكون « ملك اليهود » ! ..

وهكذا حول «عزرا» الأذهان من الماضي إلى المستقبل ومن هذا تمدَّقت الآمال بعودة الملكية على يد سليل من آل داود راحت الفكرة عنه ترداد مع الأيام رسوخاً طالما أن الكهنوت نفسه قد أسهم في إيداع هذه الفكرة في تربة الأجيال بيما كان الزمن يسير حتى العهد الذي هب فيه من شواطيء البحر الأبيض الأرج الغنوصي مضمخاً بعبير الفلسفات الفيناغورية والأفلاطونية والرواقية وأقبل يعانق نواحي في هذه الأرجاء ما تنسمته إلا وبدأ بمسح عها الطابع اليشوعي القديم وإلا وبدأت يد الزمن تفصلهافصلا باتراً عن هذا المجتمع اليهودي العتيدا. هذه الناحية هي التي خضبها من الفيناغورية عتى الزهد ومن الأفلاطونية « الطهر الأفلاطونية » و « الحب والحبة الأفلاطونية » و « خلودالنفس» الأفلاطونية ... ولكن ، لما كان في الاعتقاد بهذه المعتقدات و « خلودالنفس» الأفلاطونية بيما كان قدر راقها من الرواقية عقيدة « اللشوغوس» أو « الكامة » فاعتنقتها عقيدة ... ولكن ، لما كان في الاعتقاد بهذه المعتقدات الفيسكرية و بالأخص عقيدة الخلود ما يتعارض كل التعارض و تعاليم الدين الفيدين و يعتبر الحياة قاصرة على هذا الحيز من الدنيا فقد انشطر هذا المجتمع اليهودي الذي يعتبر الحياة قاصرة على هذا الحيز من الدنيا فقد انشطر هذا المجتمع اليهودي الذي أكثر من فرقة نستطيع أن نحصرها ، في هذا الصدد ، في هــــــذه اليهودي إلى أكثر من فرقة نستطيع أن نحصرها ، في هذا الصدد ، في هـــــذه

الشعب الثلاث ،

الشعبة الصدوقية . والشعبة الأسينية . والشعبة الفريسية .

فأما « الشعبة الصدوقية » فهى الجانب الكمنوتى المتمثل « في بيت صدوق » ويؤازر هذا الجانب العدد الأكبر من أصحاب الثراء المادى وفي ركبيها تسير الجماعات . . هذه الشعبة ، التي أنشأت الـ « ساندهارين » وجعلت من هذا المجمع الديني اليهودي مقراً لحكمها في تمشّك بأ أوهية «يهوه » وتشبث بتعاليم يشوع ابن بون ، هي التي رفضت رفضا حاسماً نسائم الروح الهابة بعطر الخلود و حجتها أن « توراتها » تتعارض وعقيدة الخلود .

وأما « الشعبة » سيكون « يوحنا المعمدان » . . . فهى ليست إلا ّ رَجْعالصدى الشعبة » الشعبة » المحدى الشعبة » سيكون « يوحنا المعمدان » . . . فهى ليست إلا وجعالصدى الممذهب الفيفاغورى والمذهب الفنوصى معاً! . ومن هنا اعتنقت الحب دينا ولفظت الطقوس الدموية ورش الدماء فنبذت التطهر بالدم إلى التطهر بالماء حتى أصبح الاغتسال شعيرة مرعية في صلب مذهبهم وتخلت عن المعتلكات الشخصية وآمنت بخلود النفس فتخلت عن دين يشوع بن نون! . .

وأما « الشعبة الفريسية » وهذه التي سيكون منها يوسف « النجار » حقيد « زربابل بن شألتئيل » ، فهي هذه الفاحية التي اعتنقت الأفلاطونية والرواقية معاً فذابت عنها مادية السلف ذوباً تاماً وبلغت من الشفافية المدى الذي أضفي عليها لوناً من الصفاء الروحي بلغ بها الذروة من طهارة الخلق ومكارم الأخلاق حتى أصبح « الطهر الفريسي » مثلا وحتى غداالتفائي في ضروب الأعمال الصالحة طابعاً مميزاً فيهم وأما الزهد فقد أمسى طابعهم الذي بدأ به انسلاخهم شيئاً فشيئاً عن « يهوه » إله إسرائيل إلى ألوهية إله عالى هو « الأب الرحيم » . وواكبت هذه النزعة هذا الزهد الذي أخذ يشتد عليهم ظهوراً كلما اشتد

و « الأمثال » و « الجامعة » هو الذي اتخذ مظهره هذا في الحد من طغيان الصدوقيين . . هذا الطغيان الذي استهل تاريخه منذ دُفع « زربابل » في هوة التاريخ والذي ، بالتالى، بلغ مداه منذ قام « عزرا » يتلو « الشريعة » ثم أسفر في الأحوال السياسية والاجتماعية التي كانت تمر بها أورشليم وقت كتابة هذه الأسفار الفريسية بما يجعل الزمن نفسه يرهص إلى ظهور « مخلص » ينشر على الأرض حكم السهاء 1 . .

#### مَلكُ ؟

إن المُمالكُ مورث التعلق بأهداب الماديات و الأيدى التي جرت فسطرت هذه الأسفار إنما هي أيدى قد سطرتها بإملاء نفس تأملت هذه الدنيا فنفضت أيديها هذه من كل الماديات ١٠. ومن ثم فالحليص الذي تدفع لظهوره الأحداث ان يكون ملكا يرفع يده بصولجان وإنما سيكون روحاً هي مرآة عاكسة لروح السماء ١. ومن ثم سيكون من صفاته التجرد عن هذا التكالب على جمع المال!.. لن يجمع الفضة والذهب ويكيلها بمثقال بعد مثقال وإنما بيد سيبدد هذا السراب وبالأخرى سيجمع البشر كافة في رحاب أخوة عالية ويربط فيما بينهم برباط الحبة والسلام ويعلمهم إلقاء الأعمال الصالحة بذوراً ، لن تفسد أبداً ، في تربة السماء ا. ومن ثم تصبح الأرض مملكة حكمها حكم السماء ، الكلفيما في تربة السماء ا. ومن ثم تصبح الأرض مملكة حكمها حكم السماء ، الكلفيما سواسية وصالح الأعمال فيها أنفس المقتنيات ! . .

من ثم من م

فإن هذا « المخلص » لن يحتاج إلى مسحة من الكرمنوت!. لا لأنَّ الله كريات عن « زربا بل » جذوة ثاوية تحت رماد الأيام تلمه الخيال فحسب ولا لأن قيام « مملكة السماء » على الأرض لن يحتاج إلى تأييد كرمنوتى فحسب

## « يسوع » ا .

تلك هي الفترة الزمنية التي ترى من خلالها انقسام اليهودية إلى فئات من حول الحامل هذا الاسم . . فئة تراه الإبن الأكبر ليوسف .. . ولما كان يوسف حفيد زُربابل نفسه وسليل ببت داود وما لقب « النجار » الذي علق به إلا دلالة على احترافه صناعة النجارة وعلى ما آلت إليه حالة آل داود بعد زربابل فقد رأت أن يسوع ، وقد ثوى الآن يوسف ، هو الشخصية الجديرة بأن يكون « المسيح» . وفئة أخرى ، وهذه كانت طائفة الكهنوت من بيت صدوق ، وأته متحدياً لسلطتها وليس هذا فحسب وإنماهوقد جاء ، في صورة التكميل ، ناقضاً لشرائع دين لم يتنادله التبديل منذ قننه عزرا على أساس كان قد وضعه يشوع ابن نون! . ولهذه الطائفة الكهنوتية بؤازر « بيت هيرود » وهذا يراه ثائراً على العرش! . وبين تكاتف هذه الفئات المناوئة عصفت عواصف السلطة الزمنية والدينية معاً ومرة واحدة اغبرت الآفاق بينا ترى يسوع من خلالها وقد أصبح روحاً في أفق الخلود! .

إن المجال ايس بمجال التحدث عن المسيح والمسيحية إلا من الإلماح إلى ما لقيه المسيح ، عليه السلام ، من اضطهاد ومحاربة من اتباع يشوع ابن نون مما يحمل كل محاولة يقوم بها يهود اليوم لتبرئتهم مما يعتبره المسيحيون دماً قدسُفك محاولة ترفضها رفضاً باتاً ذمة التاريخ!

راجعوا «العهد الجديد» وتصفحوا بدقة وعناية صفحات « الأناجيل » تنتشر أمامكم قصة محنة السيد المسيح .. وبعد ذلك ستعلمون أن أى قرار بـُـبرى ، اليهود من « دم المسيح » ليس إلا مؤامرة استعارية لاصاة لها

ولذلك ،

« من الواجب الديني أن يلعن اليهودي ، كل يوم ، ثلاث مرات رؤساء المذهب المسيحي 1 . »

بل إن ؟

« من الواجب الدینی علی کل یهودی أن یلمن المسیحیین، کل یوم، ثلاث مرات و یطلب من آلهه أن یبیدهم و یفنی ملوکهم و حکامهم!.» ان من الواجب؛

« على اليهود أن بعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غير عاقلة ! . » لذلك فإن ؛

« العهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحاً يلتزم اليهود به ! . » ولذلك ، تُعتبر ؛

« كنائس المسيحيين كبيوت الـصَّالين ومعابد الأصنام ، فيجب على اليهود تخريمها!. »

بل إن ؛

« قتل المسيحي من الأمور الواجب تنفيذها ! . »

اعلموا ،

« أن كل مسيحى هو عدو ليهوه ولليهود! وايس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم! . »

ولـكن ١.

هنا تنبهوا!.

إن المسيحيين ليسوا هم وحدهم أعداءكم وإنما سائر الأمم ، ياأيها اليهود ، لكم أعداء ، لأنهم لا يدينون بدينكم ولذلك فإنه ؛

ىيف ؟ ...

« إن حياة غير اليهودي ملك لليهودي فكيف بأمواله ؟ » ومن شم تنبهوا ا...

« إذا احتاج غير اليهودى بعض النقود فعلى اليهودى أن يستعمل معه الربا المرة بعد المرة حتى يعجز عن سداد ماعليه إلا بتنازله عن جميع أمو اله ا .. » ولذلك ،

« لليهودى أن يستحل فى معاملة غيره، فيما عدا البهود، كل وسائل الغش والخداع!. »

وإذن ا .. ؛

« إذاجاء أمامك ، بدءوى ، يهودى وغير يهودى فإذا أمكنكأن تجعل اليهودى رابحاً فافعل ! . . »

كيف ؟ ا . .

« استعمل الفش والخداع فى حق غير اليهودى حتى تجعل الحق لليهودى! . »

و لذلك ؟

« مصر مصر من الله أن تحلف أيماناً كاذبة ! »

أجل ؛

« لليهودى أن يؤدى عشرين يميناً كاذبة ولا يُـعرِّض أحد إخوانه اليهود لضرر ما ا... »

بل .. ؛

«یجوز للیهودی أن یشهد زوراً وأن یقسم بحسب ما

تقتضيه مصلحته عند اللزوم ويؤول ذلك في سره ! . . »

ثقوا ! . . و

« إن كل خير يصنعه يهودى مع غير يهودى هو خطيئة عظمي ا وكل شر يفعله معه هو قربان ليهوه يثيبه عليه !.. »

كل شريفعله اليهودى بغيراليهودى هو قربان ليهوه ، حتى السلام غير جائز! . . فانميا ؟

« مخطور على اليهودى أن ُ بحي ٌ غير اليهودى بالسلام سالم بعض ضرره أوعداوته والنفاق جائز فى هذه الحالة ، فلا بأس من ادر عاء محبة غير اليهودى إذا خاف اليهودى من أذاه !

ولذلك مصرح لليهودى أن يو جه السلام إلى غير اليهودى ولكن على شرط أن يستهزئ به سراً ١.»

ولكن! . . تنبهوا! . .

« لليهودى أن يستحل فى معاملة غيره ، فيما عدا اليهود ، كل وسائل الغش والخداع!...

بل والقتل أيضًا ١.»

القتل؟ ! . نعم ، القتل بدون استثناء ! . ؛

يا أيهـــا اليهودى ا . اقتل ! . . ؛

« حتى الصالح من غير اليهود

حلال قتله بيد اليهودي!.»

اقتل أ .. ؟

«اقتل الصالح من غيراليهود ! فَإِنَّمَا محرَّم على اليهودي أن ينجِّى أحداً من غير اليهود من هلاك ! . »

.125

« لا يصبح لليهودى أن ينقذ حياة أحد من غير اليهود . . . . لا تشفقن . . .

« إن الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهو دى 1

إذا رأيته واقعاً في نهر أو مهدداً بخطر فيحرم عليك أن تنقذه!. إذا رأيته واقعاً في حفرة لا تنقذه بل عليك أن تسدها عليه بحجر!..» هذا هه العدل!.. فا تنما،

« من العدل أن يقتل اليهودى بيده كل غير يهودى ! لأن من يسفك دم غير اليهودى يقرب قرباناً إلى يهوه! .. » يا أيها اليهود! .. لا تتوانوا! ... فإ نما ؛

« على اليهودى أن يقتل من يتمكن من قتله فاذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع!.»

هذه هي شريعتكم ، يا أيها اليهود ، وأنتم في حــال السلم وأما في حال الحرب فأعلموا أنه ؟

« إذا انتصراليهود في موقعة وجب عليهم استئصال أعدائهم عن بكرة أبيهم ...» اعملوا بذلك ، يايهود العالم ، فإن ،

«من يخالف ذلك فقد خالف الشريعة ! .. »

يايهود العالم !..

هذه شريعتكم شريعة إلهــكم « يهوه » الذي اختاركم لنفسه

« شعبا مختاراً » ! . . لا يتخلَّفن أحد منكم عن العمل بأوامر ها حتى بسرع الزمن فيأتى به « مسيحكم » فإنه ؛

« لا يأتى المسيح الحقيق إلا بعد انقضاء حكم الأشرار هؤلا. الخارجين على دين بنى إسرائيل!..»

سارعوا إلى العمل بأوامر شريعتكم حتى يسرع الزمن و ؛ « يأتى المسيح ... وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود وكل

الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له! وفي ذلك الوقت يكون لحكل يهودي ألفان و ثمانمائة عبد بخدمو نه!. »

عند ذاك،

« يتحقق أمل الأمة اليهودية !.. وتكون هي الأمة المتسلَّـطة على باقى الأمم !. »

وأما حتى ذلك الحين فان " ؛

« اليهود يعيشون في حرب عوان مع باقي الشعوب منتظرين ذلك اليوم يوم يأتى المسيح الحقيقي ويحقق النصر المرتقب ويحكم اليهود نهائيًا باقي الأمم يوم يكون اليهود قد أصبحوا غاية في الإثراء لأنهم يكونون قد حصلوا على جميع أمو ال العالم! . »

يومذاك! .

يومذاك، يا يهود العالم، ستكمون أيامكم كلها أعياداً كأيام هذين العيدين المقدسين، عيد « البوريم » وعيد « الفصح ، . . هـذين العيدين اللذين لأنتم لكم فيهيا الفرحة إلا بأكلم الفطير الممزوج بالدماء البشرية ! . . (١)

« عندنا مناسبتان دمو بتان 'ترضيان إله َمنا بهوه . . عبد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية ! . »

والآن ؟ ..

الآن هذه هى خلاصة تعاليم التلود وأسول الشرائع التلمودية التي جاءت تَفْرض هـذا القدر المحتوم للذين يعيش اليهود ببنهم أو تدوس أقـدام اليهود أرض بلادهم وكان للقم ود بذلك هم المسبعدون أولاً و بالتالى أصحاب الأديان الأخرى قبل أن تشمل هذه التعاليم الإسلام . .

وأما الآن والتماليم النامودية لا تقتصر على صب هذا القدر المحتوم على المسيحيين وحدهم وإنما على المسلمين وعلى كل أصحاب دين من غير السهود فإن الأمر ليس بالسهل البسيط! . . أقول ذلك وأؤكده لأنها الحقيقة التي يخفونها عنداً والتي لايستطيعون أن يتخدّلوا عنها ما لم بتخدّاوا عن دينهم نفسه!

إن نظرتهم إلى أنفسهم تفرض عام، النا لأنها هي علب دينهم وحميمه وليس ذلك إلا لاعتبارهم أنفسهم «الشعب الختار» وأنهم وحدهم هم البشر الحقيقيون ومن عداهم فهم من نسل تلك الشيطانة التي انتصل بها آدم وأو لئك الذكور من الشياطين الذين كانت تتصل بهم حواء! . لذلك وضعوا من سواهم من أصحاب الأديان الأخرى في مرتبة المائحة ولذلك حاليا «المتلمود» ذبحنها

<sup>(</sup>١) واجع الأسانيد الخاصة بهذه « الذبائج البشرية » تنبدما في صفحة « المراجم » الخاصة بهذا البحث .

دون تمييز بين شيخ منيًّا أو طفل فالإبادة هي مصير البشرية من غير اليهود في شريعة « الأسفار الخسة » و « التامود » ١٠. ومن ثم فالقتل هو نصيب أهل البلاد التي أهداها « يهوه » لشعبه « الختار » من نه مصر إلى نهر الفرات أو لا ثم ، بالتالي ، كل العالم ! .

أجل . . . هذه هى خلاصة الشرائع التلموديـة التى جاءت تفرض هذا القدر المحتوم للذين تدوس أقـدام اليهود أرض بـلادهم وما ذلك إلا لأن لأن التلمود » هوتقنين الدين اليهودى فى جوهره وتفسيراً للصفة المادية التى تتصف بها « الأسـفار الخسة » ولذلك عرف بـأنه « التوراة الشفوية » وليس ذلك إلا لأنّه المرآة العاكسة لما فى « الأسـفار الخسة » من تعاليم تجعله وإياها صنوين بمعنى أن أحدهما لا يفترق عن الآخر وأنهما بمثلان وجهـين لعلة واحدة! . . .

أجل! هذه هي خلاصة الشرائع التلمودية التي تُمثيل أصدة مثيل الدين اليهودي الحالى « دين الأسفار الخمسة » التي كتبها اليهوذيون الذين أسسوا الصهيونية . فإ مما الصهيونية ، والصهيونيت تعتبر الامتداد الطبيعي للدّين اليهودي والتطور التاريخي لهذا الدين ، هي نفسها الامتداد الطبيعي للشرائع التهلودية .. وإذا كانت الصهيونية تستمد الركائز لدعوتها الإجرامية من « الأسفار الخمسة » فا أنا هي تستمد دستورها الرهيب من هذه « التسوراة الشفوية » التي يتخذها يهود العالم ، لا الصهاينة وحدهم فحسب ، دساتير ساروا عليها حتى العصر الحاضر منذ ذلك العصرالذي انتهت فيه أيدى الحاضات من كتابتها في زمن كان تاريخه قبل مشرق الرسالة الإسلامية بقليل وكان ف خلاله قد عم انتشار هذا النامود بين بهود العالم والعمل بها جاء فيه شاملا " تلك

البقعة من شــبه الجزيرة العربية والتي كانت تسمى « يثرب ! . . » . وهنا لنا كلــة نقولهــا وهي ؛

إن الإسلام حيمًا جاء ، جاء وهذه الشرائع الته ودية كانت هي الدساتير المعمول بها عند يهود شبه الجزيرة العربية كاكان الدين اليهودى دين « الأسفار الخمسة » فيها ممثلاً ومن هنا نفهم لماذا جاء القرآن الكريم ممشداً إلى أن ما في أيدى اليهود من توراة هي توراة افتروها على موسى عليه السلام « يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ايشتروا به ثمناً قليلاً!. » (١) ومن هنا نفهم لماذا نسخ الإسلام ، مع اعترافه برسالة موسى ، لهم ديناً لا يمود بتكوينه إلا الي هذه « الأسفار الخمسة » أو « التوراة المكتوبة » وإلا إلى هذا التهوذيون مؤسسوا الصهيونية الأولى والآخر قد ألفه الحاخامات من رؤساء هذا الدين الذي يستحل « ديم من لا يدين به واستنزاف دمه قطرة بعد قطرة ! . .

جاء الإسلام فوجدهم يعبدون رباً رمزاً هو للهمجية والوحشية يسمونه « يهوه » ويد عُـونه إله إسرائيل ويلقبونه « برب الجنود » ويصورونه سفاحاً متعطشاً لسفك دماء البشرية من غير اليهود ، الشعب المختار هذا الذي عليه أن يقد م القرابين البشرية لإرضائه ومزج مايستنزف من دمائها بفطير كل عيد ! . ثم هم يحتكرون أنفسهم له ويحتكرونه لا نفسهم و يريدون إحلاله على عرش الا لوهية مكان « اللـــــه » رب العالمين ! . .

جاء الإسلام فوجدهم يقدسون «كتابًا » هو صورة للبذاءة تكوين هذا الدين بما نسبوه فيه للأنبياء والمرسلين من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة.

ارتكاب المعاصى والرذائل والفجور ، وبما أباحوه فيه من ألوان الانحلال الخلق والسرقة ، وبما انتهجوه فيه من أساليب فى الحياة ملتوية كل الانتواء تناولت نفس « الوصايا العشر » الى جاء بها موسى ، عليه السلام ، يوم جاء لهدايتهم فأبوا عليه إلا تمرداً وتآسراً وخيانة ! . . فان هذه الوصايا الناهية عن القتل والسرقة والزنى لا تؤخذ لدبهم إلا على معنى لا تقتل اليهودى ولا ترن بالم ودية ! . .

جاء الإسلام فوجدهم بتداولون « تلموداً » مثلاً على الفحش والرذيلة والانحلال بهاجمون فيه السيد المسيح ، هذا الذى سفه بتماليمه أحلامهم وشذ عن خططهم الجهنمية وأساليمهم الملتوية في الحياة ، بأسلوب قذر وهم بنكرونه ولا يعترفون برسالته ولا يقتصرون على ذلك وإنما هم يتطاولون إلى عرض مريم نفسها فيرمونها بأشنع رمية بينما جاء الإسلام يعترف بابن مريم مسيحاً وروحاً إله عرف أرياً و «كلة الله » المتجسدة لهداية البشرية وأما مريم فيصون شرفها في نظرة قدسية سامية ، وينعتها بأطهر نساء العالمين قاطبة . ثم هذه الصوامع مراكز الرهبان وهده الكنائس مراكز القسيسين يعتبرها اليهود مسكان قاذورات ، ولا يعتبرها الإسلام إلا مراكز لإشعاع الطهر والحب والسلام!

جاء الإسلام فوجدهم يميشون على الربا ويتوصلون بواسطة هذه القاعده الأولى التى يتركز عليهاكيانهم إلى خططهم الإجرامية الهادفة إلى استعباد من سواهم من البشر 1. وجدهم بستخدمون هذا السيف البتار للنظام الاجماعى في تحقير من سواهم وتدنيس أعراضهم وتلويث شرفهم وامتصاص دمائهم ! . وجدهم يتخذون رائداً القتل الفردى والقتل الجماعى ، تارة عن طريق الذبح وتارة أخرى عن طريق تسميم الآبار فيخربون البلاد التى يعيشون فيها ولا

يحفطون لأهلها جواراً بل ويمعنون بين جنباتها تخريبًا وفساداً ممــا يجعلهم يكونون فيها بؤرة بغي وفساد ومنكر !.

ومن ثم كان طبيعياً أن يقع الصدام بين دين يدعو إلى مكارم الأخلاق وبين دين يدعو إلى الفضيلة في كلمكان وبين دين يدعو إلى الفحيلة في كلمكان فانما هر،

« لا بتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ! . » (١) كان طبيمياً أن يقع الصدام بين دين يدعو إلى التواضع والدعة ولا يفرق بين عربى وغير عربى إلا بالتقوى وبين دين يدسمى التعالى ويترعه الغرور ويملأً ه البغض والحقد والكراهية لسائر الشعوب ! . .

كان طبيعياً أن يقع الصدام بين دين يحتم المساواة بين الناس ويدعو إلى البذل والعطاء وعدم خزن الفضة والذهب وبين دين يرى سائر الناس شياطين أو سائمة ويَعشبُد الفضة وُ يؤلِّه الذهب!.

كان طبيعياً أن يقع الصدام بين دين يرفع من شأن إبراهيم ولوط وموسى وموسى ومن يم وابن مريم و بصفهم بألوان من المحامد وبين دين ترميهم كتبه بأرجس الصفات فالتوراة تصف إبراهيم بالفسوق ولوطا بالفحشاء وموسى بالخيانة ! . و « التلمود » يقدح في « كلة الله » ويتناول عرض « البتول » وينالها بالمثالب في تعريض صارخ ! . .

هذا هو السر" في التفرقة التي وضعها القرآن الـكريم بين موسى و « صحف موسى » وبين اليهود وصحفهم هذه من « توراة مكتوبة » ومن

<sup>(</sup>١) الآبة ٧٩ (سورة المائدة)

« يوراة شفوية »! أو هذه « الأسفارالخمسة » وهذا التلمود!.

هذا هو السرُّ في إلغاء الإسلام لهذا الدين اليهودي الذي الذي الله ودي الذي كان و باؤه قد انتشر وداؤه قد استشرى لا في «يْترب» فحسب ولا فيما حول يثرب فحسب وإنما في أطراف شبه الجزيرة المربية عند مشرق الإسلام!.

هذا هو السّر في استئصال الإسلام لهذا السرطان من جسم المجتمع العربي والذي كان لاينمو إلا على حساب الفتك به فتكا لاشفقة فيه ولارحمة ١.

هذا هو التسر في محاربة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ليهسود شبه الجزيرة العربية وأما في استئصاله شأفة من هناك منهم فلم بكن ، عليمه السلام ، إلا أول محارب لأسس الصهيونية والعامل الأول في حقل التاريخ الذي استطاع معوله اقتلاع جذور ذلك النبت الضار من هناك قبل أن يتفاقم نموه كما نما في غيرها من البلدان وأثمر هذه الأشواك السامة التي تلفح سمومها في عالم الشرق الأوسط الآن! . .

هذا هو الواقع الناريخي . .

ومن ثم فإننى إذا قلت إن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، كان أول محارب لأسس الصهيونية وإنه قد تمكن من اقتلاع نبتها من تربة شه الجزيرة العربية فإننى بقولى هذا أكون قد قررت واقعاً تاريخياً وأما إذا قلت إنه ، عليه السلام ، قد حاربها محاربة إيجابية بأن ألغى إلغاء تاماً الدين اليهودى الحالى فاننى أكون قد قررت حقيقة تاريخية لأن الصهيونية هي اليهودية واليهودية والحالى فاننى أكون قد قررت حقيقة تاريخية لأن الصهيونية هي المهودية والحد وكمتان التعمير عن داء واحد خبيث!

كيف ؟ .

هذا سؤال يشارف بنا الهـدف من موضوع هذا البحث و يجابهنا نفسه بهذا السؤال ب

ما هي الصهيونية وما هي اليهودية ؟ .

وما هي الرابطة بين الصهيونية واليهودية ؟ .(١)

في الواقع أن اليهودية كدين وأن الصهيونية كحركة سياسية لا يختلفان . . فانما اليهودية كدين ليس ديناً كسائر الأديان لأنه دين لا يعبر عن طائفة دينية فحسب وإنما هو يعبر أيضاً عن حركة سياسية امتدت أصولها منذ أن قُوض « بيت يهوذا » ودالت « دولة يهوذا » وزالت من خريطة الوجود . . ومن هناكان ارتباط اليهودية بالصهيونية منذ ذلك التاريخ . . منذ ذلك التاريخ أصبحت اليهودية والصهيونية صنوين بمعنى أن أحدها لا يفترق عن الآخر وأصبحتا اليهودية والصهيونية واحدة ومن هنا يجيء مفهوم الصهيونية وهو وأصبحتا تمثلان وجهين لمشكلة واحدة ومن هنا يجيء مفهوم الصهيونية وهو أنها الحركة اليهودية التي تسعى بكل قواها و بكل ما تستطيع اتخاذه من الوسائل إعادة « مملكة اليهودية » و بناء هيكل سليان على أنقاض «المسجد الأقصى» المنتظر » ومن هنا عرفت الصهيونية بأنها « الامتداد الطبيعي لليهودية والتطور الماريخي لهذا الدين » وهذا هو الواقع التاريخي لأن الدين اليهودي التاريخي لهذا الدين » وهذا هو الواقع التاريخي لأن الدين اليهودي المها بدأ علما المعبر عن طائفة دينية فحسب وإنما هويعبر عن حركة سياسية أيضاً بدأ علما الجدّي منذ أدال البابليون من «مملكة يهوذا».

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية ( ZIONÎSM )

بقصد بنا. الدولة الجدورة من الناحية العملية كأرض منعت من الإلكه! ومن ثم فلا يمكن تدمير الصويونية إلا بتدمير اليهودية.. » والزمان »

هذه هي الحقيقة فإنه ؛

« حيثًا يكون الصهيو بيون عاملين نشطين تكون اليهودية حيثًة فعالة !.)

( شختر ))

هذا هو الواقع ولذلك وضح المؤتمر العامير في الأول هذه الحقيقة بعدورة صريحة أعانت ؛

« إن العودة إلى صهيون يحب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية » « هر تزل »

هذه هي الحقيقة . فإن بين اليهودية ، كدين ، وبين الصهيونية كحركة سياسية ، صلة ليست بالوثيقة فحسب وإنما هي واحدة لأن الصهيونية لا تستمد مبدأ وجودها إلا من اليهودية ... فالركائز التي ترتكز الصهيونية عليها في دعوتها السياسية هي « الأسفار الخمسة » والدستور الذي تسير وفق تعاليمه هو « التامود » فإن ،

« الشعور الديني هو مصدر الصهيو نية والحافز لقيامها هذا الشعور الناجم عن التقاليد والمعتقدات الدينية والمبنى على أقدم الذكريات للبلاد التي نشأت فيها الحياة اليهودية الأولى والتي مارس اليهود فيها حريتهم! .» «هرتزل »

<sup>(</sup>۱) سولومون شختر « ۱۸٤۷ -- ۱۹۱۵ »

ومن هناكان ارتباط اليهودية بالصهيونية بمعنى أن اليهودية

قد ظهرت على حقيقتها تحت هذا الطابع الصهيونى البحت . وأما لمــاذا نشأ في أذهان الكثيرين أن الصهيو نيةشيء واليهودية شيء آخر فليس ذلك إلا لأن مفكرى اليهود قد حرصوا، منذ مستهل الدعوة الصهيونية الحديثة، على ألا يكشفوا عن هذه الحقيقة بدافع من حرصهم على إخفاء نواياهم الحقيقية محاولين أن يخلعوا على إعلان « الحركة الصهيونية » وأهدافها ومبادئهــا وبرامجها ثوباً إنسانيًا عامًا بسأن راحوا يوهمون العالم بأن الهدف منها هو مدُّ يد المساعدة إلى اليهود «المضطهدين» في أرجاء العالم والبحث لهم عن ملجأ تحيون فيه و ُمحيون فيه لغتهم ويمارسون فيه طقوسهم الدينية بحرية تكفل لهم الطمأنينة وأما أنهم يطلبون فلسطين ملجأ فليس ذلك إلا لأنها لبني إسرائيـــل « منحة إلهــَية » !. هذا من ناحية وأما من ناحية أخرى فقد خشى اليهود أن يكون لإعلان الحركة الصهيونية رد فعل ضد اليهود في بعض الدول الغربية التي كانت قد اضطرت إلى التنكيل بهم بالفعل نتيجة حتمية لحاربتهم الاقتصادية إياها في الخفاء ولاستنزاف دماء من كانت تقع عليه أيديهم من أهلمها عملا بشرائع التلمود . . ولذلك نفي الصهاينة كل صلة بين الحركة الصهيونية وبين مجموع اليهود في العالم زاعمين أن الحركة الصهيونية حركة مستقلة ، وخاصة بعدد قليل من المفكرين اليهــود ولكن ! . الواقع التاريخي القديم يثبت بطلان •\_\_\_ذا الزعم بشكل لا يقبل الجدل ويؤيده الواقع التاريخي الحديث وهذا مستمد ، نفسه ، منهم ! . فإنما هم أنفسهم الذين أعلنوا هذه الحقيقة الصارخة صرمحة تقول ؛

ه إن العقيدة الصهيونية ليست إلا الإيمان باليهودية وما تعنيه من مفاهيم وتاريخ وعادات وتقاليد من ناحية الهجرة إلى فلسطين للإقامة ...

هذا هو منهوم الصهيونية وأما الصهبونية في مبناها ومرماها فقد تبينا أنها حركة تابعة لقيام الدولة وسقوطها في «بيت داود» وأما اسمها هذا فليس إلا كلة اشتقت من اسم «صهيون» كانت كنمان قد أطلقتها على ذلك الجيل الواقع ناحية الشرق من مدينة «القدس القديمة»، «أورشليم»، بمعنى السون والتحصين لأن المكان كان فعلا من حصون الروابي العالية وأما المرمى من وراء المساب الصهاينة إلى هذا الجبل فحججتهم الجوهرية هي هذه النصوص،

« وأخذ داود حصن صهيون وأقام داود في الحصن وسماء مدينة داود!. » (۱)

مندا دو الأصل من هذه الحكامة وهذا هو معدر النهسات بها المعلق فإذا تانت «صهيون» هي «مدينة داود» فمني ذلك، أن «صهيون» هي عاصمة مملك للتهم ورمز مجدهم ومن هنسا بدأ تاريخ الصهيونية في الانتشار كركة تبعت قيام الدولة وسقوطهاي «بيت داود!.» وهذه هي حقيقة الصهيونية في و اقعها التاريخي ، حركاسياسية قديمة تعود بأصولها الى أعقاب الغزو البابلي في و اقعها التاريخي ، عركاسياسية قديمة تعود بأصولها الى أعقاب الغزو البابلي لأورشايم . فإن أولئك المهود الذين كانوا قد سيقوا إلى بابل أسرى ، عام ٣٨، فق . م ، كانوا هم أنفسهم بذو رالصهيونية ا. أولئك همأول من ترنم باسم صهيون في . م ، كانوا هم أنفسهم بذو رالصهيونية ا. أولئك همأول من ترنم باسم صهيون ذلك الترنم الذي ولد فكرة « العودة » إلى صهيون . . فلقد ارتسمت هذه « الفكرة » في عقولهم عن طريق التباكي والبكاء والمراثي والرثاء والنواح على دولة دالت وأرض انقطعت بيمهم وبينها الصلات فلم تعد إلا ذكرى تتردد

<sup>(1)</sup> الاصطاح ٥ « سفر صموئيل »

وترانيم تنغنى وآهات تنفسءن صـــدوركليمة لجسد بال يريدون أن يبعثوا قيه الروح من جديد !... هذه هي حقيقة الصهيونية في واقعها التاريخي ، وهذا هو أصل هذه « الفكرة » التي بدأت منذ ذلك العهد تمر بمراحل كان لهما تأثيرها النفسي في تاريخ هذه الجماعة الدينية . . ومن أبرز هـذه الحركات على القاريخ ظهوراً كانت حركة « يهوذا المـكابى » فى عهد أنطيوخوس الرابع ، أيفانوس ، الذي بدأ حكمه عام ١٧٤ ق . م . وكانت هذه الحركة من أشد الحركات عنفاوعتواحتي أنهاتم كنتمن ترديداسم صهيون من جديد ومن ترميم الهيكل وبناء المعبد وحتى أصبح تاريخ يوم تدشينه عيداً عنـــد اليهود يحتفلون به عَمانية أيام من كل عام ابتداءمن يوم ٧٥ ديسمبر . . وأما آخر مراحل هذه الحركة الصهيم نية القديمة فكانت حركة « باركوشباس » في عهد «هادريان» ، ١١٧ -- ١٢٨ م ، وهي التي حثت اليهود على السعى للتجمع في فلسطين وإعادة بناء المعبد الذي كانت قد هوت عليه المعاول الرومانية مرة أخرى من سنة ٦٦ إلى سنة ٧٠ م، كما عملت على تأسيس « دولة يهو دية » و تنصيب ملك عليها من « بيت داود » حتى أمست هذه « الفكرة » تعبر عن حقيقة قائمة في نفوسهم وحتى تأصلت في أعماقهم بتوالى القرون التي تلت انهيار « دولة يهوذا » على أمدى الرومان سنة ١٣٥ م. انهياراً كاملا بينما بدأ يتراكم على ذكراها ركام السدين . .

#### أج\_\_\_ل. .

لردح من الزمن ظلت هذه « الفكرة » ، فكرة العودة إلى صهيون ، في مرحلة ركود لا تحتل من المخيلة اليهودية إلاكما يحتل الخيال أى حلم بعيد المنال لا تخطر على خواطرهم إلا خواطر تبعثها أناشيدهم الدينية فتستعيد

ذكراها في نفوسهم وتذكى في هذه النفوس لها لظي بينما كانت ذكريات المذاج الرومانية لم تزل عالقة في نفوسهم وتدفع بهذه «الـفكرة » إلى التواري وراء غيم داكن كان قد تـكتل في آفاق الذاكرة ولا سيما عند دخول فلمطين في حوزة الدولة العربية عقب ظهور الإسلام. فقد بدأ كل أمل لليهود في العودة بالتلاشيكا أن سياسة الكنيسة الكاثوليكية التي بادلتهم العداء وموجات الانتقام التي عرضوا أنفسهم لها والحملات التيأثاروها علىأنفسهم فثارت ضدهم في معظم البلاد الغربية قد جعلتهم ينطوون على أنفسهم ، غير أن الفرصة لم تمكد تسنح أمامهم من جديد إلا وكانت حركة صهيونية أخرى مشامهة لحركة « باركوشباس» ومثلما في المصير و تلك كانت حركة «موزس الكريتي».. غير أنه مع مرور الأيام بدأت فكرة « العودة إلى صهيون » في الظهور على مسرح التاريخ الحديث ، فقد ظهرت ببعض المحاولات الفردية بين حين وآخرفي صورة دعوى تدعو الجماعة اليهودية إلى الأرض الممنوحة لهم من إلهـم، . ولـكن لمَا كَانَتَ هَذَهُ العَوْدَةُ قَدْ ارتبطت في أَذْهَانَهُمْ بَظْهُورِ ﴿ الْمُسْيَحِ الْحَقْيَقِي ﴾ الذي سيقيم « دولة يهوذا بن إسرائيل » فقد ارتبطت هذه الفكرة الدينية بالفكرة السياسية وكان مظهر هذا الارتباط أكثر من حدث،

الأول ؛ ظهور « دافيد روبيني » ، خلال القرن السادس عشر ، يؤازر ه تلميذه سولومون مولوخ ، ١٥٠١ — ١٥٣٢ ، موجها الدعوة إلى زعماء اليهود لغزو فلسطين و تأسيس « دولة يهودية » في أرضها الممنوحة لهم حسب نصوص التوراة والتلمود! .

الثاني ؛ ظهور « منشة بن إسرائيل » ، ١٦٠٤ – ١٦٥٧ ، داعياً إلى

توطين اليهود في بريطانيا توطئة لإعادتهم إلى فلسطين !

الثالث والأخير ؛ ظهور «شبتاى زنى » خلال الفرن السابع عشر ، ١٩٣٩ - ١٩٣٩ ، ومناداته بنفسه «المسيح للنتظر » المختار من «إلـ آ إسرائيل » لإعادة « مملـ كمة يهوذا » والعودة بـ « أبنـــاء إسرائيل » إلى « أرضهم » الممنوحة لهم حسب نصوص التوراة والتلمود!.

فأما الحدث الأول فقد نبّه الأذهان اليه وية إلى إخراج فكرة « العودة إلى صهيون » من حيز الأمل إلى حيز العمل.

وأما الحدث الثانى فقد كان النواة الأولى للصهيونية الحديثة التي وجدت لها أرضًا خصبة في بريطانيا ترعرعت فيها ونمت. فلقد استطاعت بعد ذلك وفي مدى ثلاثة قرون من الزمن أن تسخّر التوى البريطانيسة من أجل تحقيق أهداف الصهيونية خاصة والمهود عامة ا

وأما الحدث الثالث والأخير فقد كان إخفاقه في دائرة العصر الذي نبت فيه، والذي نجد سيرته في كتب الناريخ الحديث، هو السبب المباشر في يقظة السلالة الخزرية وفي ؟

# انتقال عقيدة « الأرض الموعودة » من المجال العاطفي إلى المجال السياسي

نبه فشل « شبتای » الأذهان من مفكّری البهود بین شـعوب الغرب ، وهم السلالة الخرریة التی كانت قد وزعت علی الدول المختافة فی شرق أوروبا ، إلى إحكان الاتحاد مرة أخری ليـكونوا « دولة يهودية » علی غرار ملكتهم تلك « مملكة الخرز » التی كانت تتحكم فی شرق أوروبا . . نبتههم

الى ذلك علمهم بأن انتظار « مسيح منقظر » لن يكون إلا انتظاراً فاشلا! . فاذا كان الأمل فى العودة إلى صهيون عن طريق « مسيح منتظر » ان يتحقق أبداً فانها فى المجال السياسى عوضاً عن هذا المجال العاطنى . . ومن هنا بدأ الانجاه السياسى يبرز على الانجاه العاطنى حتى أصبح عملا إيجابياً له دوره الفعال غداة السياس يبرز على الانجاه العاطنى حتى أصبح عملا إيجابياً له دوره الفعال غداة استهل نشاطه ، فى فرنسا منذ سنة ١٧٩٨ ، بأولئك الكتاب الغربيين الخزريين الأصل الذين انطلقوا يثيرون حماسة اليهدود لإعادة دولتهم الدائلة فى فلسطين ومن أخطر ما جرت به الأقلام اليهودية عام ١٧٩٨ كان ذلك النداء الذى نقتطف منه الفقرات التالية ،

« أيها الاخوان! ...

لشدَّ ما رزحتم تحت أثقال الجـور والاضطهاد فهلا تعوون أن تتخلصوا نهائيًا من هذه الحـالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التي وضعكم فيها أناس من الهمج ؟..

إننا ترى الازدراء مرافقاً لنا في كل مكان فالبدار البدار ال.. ثم !

قد آن الأوان لنهوضنا واحتلال المركز اللائق بنا بين الأمم فهيًّا بنا أيها الإخوان لتجديد هيكل أورشليم! ...

إن عددنا يبلغ ستة ملايين منتشرين في أقطار العالم . وفي حوزتنا ثروات طائلة واسعة وممتلكات عظيمة شاسعة فيجب أن نتذرع بكل ما لديئا من الوسائل لاستعادة بلادنا وإن الفرصة لسانحة ومن واجبنا اغتنامها !

يجب العمل بالوسائل التالية لتحقق هذا المشروع المقــدس وهي ؟

إقامة مجلس ينتخبه اليهود المقيمون في الخمسة عشر المداً التاليةوهي إيطاليا وسويسرا والحجر وبولونيا وروسيا وبلاد الشمال وبريطانيا العظمى وإسبانيا وبلاد ويلز والسويد وألمانيا وتركيا وآسيا وأفريقيا .

إن اللجنه الممثلة لليهود المقيمين في هذه البلدان كلها يمكنها أن تبيعث في مهستها و تنتخذ من القرارات ما تراه نافعاً في صددها ويكون من الواجب على جميع اليهود قبول هذه الفرارات وأن يجعلوها بمثابة قانون لا مندوحة لهم من الخضوع له . أما البلاد التي تبوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهي ؛ إقليم الوجه البحرى من مصر مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر الميت ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر . فهذا المركز هو الملائم أكثر من أى مركز آخر في العالم يجعلنا قابضين على ناصية تجارة الهند و بلاد السرب وأفريقيا الشمالية والجنوبية ! . ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل السرب وأفريقيا الشمالية والجنوبية ! . ثم إن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتنا وموقع بلادنا على البحر المتوسط يمكننا من إقامة المواصلات بسهولة مع فرنسا و إيطانيا و إسبانيا و غيرها من بلدان أورو . ولما كانت بلادنا في موقع متوسط من العالم فأنها ستصبح كمستودع لجميع الحاصلات التي تنتجها البلاد

أيها الإخوان ؛

الغاية

يجب ألا تدخروا وسيالة أو تضعية في سبيل الوصول إلى هذه

أى الرجوع إلى بلادنا ! ..

ياأيها الإسرائيليون ! . .

إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن تفلت من أيديكم !.» (١)

<sup>(</sup>١) يقطة العالم اليهودي ايلي ليني أور عسل « مطبعة النظام مصر ١٩٧٤ »

هذا النداء الذي جاء في صورة خطاب والذي قد مهد الطريق لأمام المرحلة التالية للصهبونية العالمية هو نفسه الذي أشعل حماس الهود في فرنسا باديء ذي بدء ودفع بهم إلى «نابايون» يحملون إليه المال سلاحاً ويطرحونه بين يديه مساعداً في امتلاك الشرق العربي مقابل وعده إياهم بمنجهم فلسطين .. ولعب المال اليهودي دوره وسجل التاريخ بأنه بناء على دعوة من خابليون قد تم اجماع المجلس اليهودي الأعلى الد «ساندهارين»!

فى نفس اللحظة التى عُـقد فيها الـ « سائدهارين » بدأت الصهيونية القديمة فى التنفس! . بدأت الجرثومة القديمة التى تكونت فى غصـــون الأسر البابلى فى التحرّك إيذاناً بأن الحياة قد بعثت فيها من جديد! . فلقد مضى على ذلك المنداء قرن كامل من الزمن كانت المعاول اليهودية خلاله قـد عملت كادحة فى تعبيد الطريق إلى ما كانت قد أشارت إليه من أطاع تطاولت إلى الوجه البحرى من مصر حالمة باغتصاب مياه النيل لإرواء صحراء النقب ونقل الوعد المنظرى بـ « الأرض الموعودة » إلى حقيقة واقعة ! . .

وكانت المعاول اليهودية هي الذهب ! . .

في الحقل البريط أني

عملت هذه المعاول أول ما عملت فى بذرالسموم فيه فى صورة الاسترلينى والذهب مفرغة بذلك ما فى جعبتها من نقمة كانت مكبوتة فى الصدر منذ خرجت من هذه المبلاد طرراً فى عهد إدوارد الأوال عام ١٣٩٠ حتى عادت إليها ، عام ١٣٥٠، تدفع ثمناً لهذه المودة تأييدها المادى الواسع لثورة «كرومويل» . .

وحذا اليهود العائدون إلى بربطانيا حذو هذين المولين ، منشّـة البير ائيل وموزس كارفاجال ، اللَّدَين مو لا بسخاء ثورة «كرومويل» فتدفق

المال اليهودى على بريطانيا تدفقاً على أسس مدروسة رُوعى فى بذله توطيد جسم هذا السرطان فى البلاد حتى لا يتعرض إلى ما قد تعرض له من قبل!.

وأمام سياسة التسامح التي كان لا بدَّ على «كرومويل » أن يفرضها . على أهل البلاد من المسيحيين مقابل هذا العون الماديِّ أفحل المهود في استغلال البفوس وإذلالها بالمال عن طريق تساطهم على ميادين الاقتصاد والسياسة . فغي مجال الصحافة سيطراليهود على دور النشرحتي امتلكوها وفي مجال الاقتصاد أصبحوا القوة الجبارة المتحكمة في اقتصاديات البلاد وفي المجال السياسي وصلوا إلى أعلى المناصب حتى تمكن هذا الأخطبوط من نشر أذرعته الفتاكة على الجزيرة. البريطانية 1. ومن أبرز مظاهره الحديثة كانت مذكرة «اللوردشافتسبري» إلى وزير خارجية بريطانيا في خلال مؤتمر لندن ، الذي عقد عام ١٨٤٠ ، وكانت ثمرة ذلك أن أعلنت بريطانيا حمايتها لليهـــود في فلسطين وفقاً للرسالة التي بعث. بها « بالمرستون » رئيس وزراء بريطانيــا حين ذاك إلى القنصـــل البريطـــاني. في القدس ، ولم تكن هذه الحماية إلاَّ المقدِّمة لذلك الوعد الذي أصدرته بريطانيا فيما بعد وسمى « وعد بلفور » ! . وهو هذا الوعد الذي مكَّن هذا الأخطبوط من نشر أذرعته الفتاكة أيضاً في سائر الأقطار الأوروبية ولم ينج بلد من بلدان. هذه القارة القديمة من قبضاته العاتية التي ما أطبقت عليه من أطرافه إلا وامتدت بأذرع أخرى راحت تعتصر عصراً القارة الجديدة وإلا لتبدأ هذه المهودية التي أصبحت الآن عالمية تسفر عن حقيقتها مطالبة أولئك الساسة الذبن كانت قد ابتاعت نفوسهم وأذلَّتها مادياً بأن لها حقـاً عليهم هو مساعدتها على العودة إلى. « أرضها » . . فقد آن الآن لـكي تعود إلى « صهيون » وتستقر ۖ في « أرضها الموعودة» !. واستجمع الأخطبوط اليهودئ قواه وتحرَّك للافتراس فكانت حركته هذه هي التي سجَّلت ؛

#### انبثاق « الصهي\_\_\_ونية »

استهلت الصهيونية العالمية تاريخها الحديث بطابع فردى في أو الأمر مثلته إماً شخصيات بارزة أو منظات متناثرة في مناطق شي من العالم كانت تقوم على تمويل أساطين المال من أمثال «مونتفيورى» و «روتشيلد». ولحن جهودها لم تلتق كلها في حركة واحدة ويبدأ ستار التاريخ في الانحسار ليشهد العالم ميلاد الفكر اليهودي الحديث وأسس العمل المنظم لإنشاء «الدولة اليهودية » في الظاهر و «مملكة الخزر» في الواقع إلا إثر مذبحة اليهود في روسيا حيث شعر سلالة الخزر بأنه لم يعد في إمكانهم إعادة مملكة الخزر اليهودية في نفس الرقعة التي كانت تحكمها فنقلوها إلى صعيد الشرق الأوسط ووجدوا في عقيدة « الأرض الموعودة » وسيالة لتحقيق أهدافهم وهذا هو الذي أد تي إلى ظهور « ثيودور هر تزل » ١٨٦٠ — ١٩٠٤ ، عسلى مسرح الناريخ وعقده أول مؤ تمر صهيوني ونشره كتابه « الدولة اليهودية ».

لأو ل مرة ارتفع الصوت اليهودى جهيراً ينادى العالم بأنه تبعاً النصوص « التوراة » والتلمود يتحتم تكوين مجتمع يهودى يحكم نفسه بنفسه فى فلسطين كأرض هى لليهود قد منحت من إله إسرائيل وبرهان ذلك هذه « الأسفار » و هذا « التلمود » . . ومن هنا نفهم الصهيونية بممناها الخاص كفكرة نابعة من عقائد «الأسفار الخمسة » و «التلمود» كما نفهم محتواها الفكرى من « هرتزل » نفسه الذى كان أو ل من رفع صوته بهذا القول ؟

<sup>«</sup> إن هدف الحركة الصهيونية هو ؛

تنفيذ شريعة التلمود القائمة على أسس الأسفار الخمسة بإنشاء. وطن قومي يهودي في فلسطين!..»

« فلسط\_\_\_ين ؟!. »

أجــــال ا..

« إن فلسطين هي وطهنا التاريخيُّ الذي لن ننساه ! .. »

أنسى هذا الصوت الخزرى الأصل أن وطنه التاريخي لم يكن قط، فلسطين ؟! . كلا! لم ينس ولكنه تناسى واستطاع أن يُوهم العالم بأن صرخته إنما هي صرخة نابعة من أعماق التاريخ!..

وهكذا كان المؤتمر الصهيوني الأول ، الذي عقد عام ١٨٩٧، برعامة سليل الخزر هذا بمثابة حجر الأساس في بناء هذه الحركة على أسس سياسية تستهدف إنشاء وطن قومي للبهود في فلسطين يَكفل قيامَـــه القانون الدولي . . . .

وأمّا كيف؟ . . فلقد عرَّف هرتزل ، بنفسه ، في هذا المؤتمر الحركة الصميونية بأنها ؟

« حركة الشعب اليهوديّ في طريقه إلى فلسطين!. »

وه كذا أعطى « هر تزل » لليهودية معنى جديداً إذ أخرجها من النطاق المغلق إلى المسرح السياسي الدولى . . وبهذا الاتجاه نحو إثبات أن اليهودية دين وشعب وقومية وأن فلسطين هي وطن هذه القومية اليهودية ثمَّ التحول. البام بعقيدة « الأرض الموعودة » من الحجال العاطني إلى الحجال السياسي.

وأصبحت هـذه المقدة النفسية مشكلة دولية معقدة لاستمدادها أصولهـا من الفكر الصهيوني النابع ، نفسه ، من عقائد « الأسفار الخمسة » وشرائـــع « التاسود » ولاستمدادها حيوبتها من ارتباط الفكر الجماعي اليهودي بما جاء في هذه التوراة وفي هذا التامود!.

لا جدال في أن « هر تزل » قد لجـ أ إلى طريق الأسطورة ايؤيد سياسته بينما كانت يده تسطر صفحات مؤلفه « الدولة اليهوية » الذي أثـار من الاهتمام و الحماسة ما قد شجّع اليهود على عقد أول مؤتمر لهم هو الذي عقد في ٢٠ أغسطس من عام ١٨٩٧ متو خين أن يستعيدوا به ذكرى ذلك اليوم الذي أدال فيه الرومان « دولتهم » من فلسطين نهائياً ، ٢٩ أغسطس من عام ٧٠ م إلها با للمشاعر وإرساء لحجر الأساس في بناء هذه « القومية » التي أعطاه الهوا به ذم الأو تربذا القول ،

« إننا هذا لنضع حجر الأساس لبناء المـأوى الذى يأوى الشعب المبهودي ... إن الصهيونية هي عودة اليهود إلى اليهودية حتى قبل عودتهم إلى الأرض اليهودية !..

إن الصهيونية هي القومية الجديدة للشعب اليهودي ! . »

استمادة « أرض مملـكة إسرائيل » بحدودها التاريخية .

إعادة تكوين « الشعب اليهودى » في وطنه القديم .

إيقاظ « الوعي القومي » بين يهود العالم !..

ومن ثم و من ثم و صعفی هذا المؤ تمر مشعار السَعلم اليهودى ، و هو المكون من اللّو نين الأزرق و الأبيض ، لون رداء الصلاة إلى «يهوه» كما وضع النشيد القومى اليهودى «الأمل» ، كما وضعوا رمزاً لأنفسهم يتمثل فى « الأفمى » ا.. كما وضعت أسس الهيئات الصهيونية العالمية .. وليفرض على كل يه ودى الاكتتاب سنوياً بمقدار « شيكيلواحد » ، وهو ما يعادل نصف دولار ، لبناء « دولة إسر ائيل » ! .. و هكذا خرجت الصهيونية العالمية إلى الوجود و اغتمرت كل فرد يهودى كقضية بالغة القدم متصلة بالدين اليهودى نفسه و أصبحت جزءاً من تفكير كل مهودى ! ..

هذا هو الواقع ... فمن اليقين الذي لا شك فيـه ؛ أن القلب اليهـودى ، حيثًا كان مـكانه من الأرض ، لا بدَّ وأن يعتنق مبادئ هـذا المؤتمر كعقيدة لا تصالها بالدين اليهودى نفسه حتى لقد أصبحت محور تفكير كل يهودى مهما أخفاها ، خوفاً ، وتستر فنفاها عن نفسه ا..

# من ثم اً !..

لاتصدِّقُوا بهودياً يقول الحم إنه غير صهيونى !. وأنى يمكن لأى يهودى ، مهما كانت جنسيته ، رفض هذه المبادئ الصهيونية وهي دعامة دينه وقوام كيانه ، ولو رفضها لرفض يهوديته ودينه وكيانه نفسه ؟!..

# من ثم الله

لا تصدقوا يهودياً يقول لــكم إن الصهيونية شي واليهودية شي آخر .. كلا !.. فإن الصهيونية متصلة بالدين اليهودي نفسه كعقيدة بالغــة القدم وضاربة بأعراقها في أعماق تاريخية ولم تتيخذ لها شكلا بارزاً إلا في أعقاب هذا المؤتمر الذي كان ، بالفعل ، نقطة بدء و نقطة تحو ال هامة في تاريخ اليهود للا سُــباب الآتية ،

أو لا ؛ أضفى هذا المؤتمر على العقيدة اليهودية الفديمة ثوباً جديداً حين أكّد أن الصهيو نية هي القومية الجديدة «للشعب اليهودى » على اعتبار أن هذه الطائفة المبعثرة الأفراد بين الشعوب تُؤلِّف «شعباً واحداً » وبالتالى لتحديده هدفاً واحداً وهو إعادة « مجد إسرائيل » عن طريق إفامة « دولة » خاصة بهذا « الشعب » وهذا هو الهدف الذي يتطلع ، نحوه ، كل يهودى ! . .

ثانياً ؛ وضع خطة عملية مدروسة لتحقيق هذا الهدف عن طريق تشجيع برنامج الإستعار واحتلال أرض المرب بشراء الأراضي من العرب من ناحية وعن طريق تشجيع هجرة اليهود من ، ناحية أخرى ، إلى فلسطين كأرض هي لهم موعودة ! . .

ثالثـــاً وأخيراً ؛ نقل المشكلة اليهودية إلى الصعيدالعالمي بعد أن كانت تعتبر مشكلة داخلية للدول التي يقيم فيها اليهود

وه كذا نرى أن الصهيونية الجديدة التي رسمها «هرتزل» في مؤتمره جاءت ترتكز على دعامات ألاث ، هي شراء الأرض من العرب والهجرة اليهودية والدخول في معترك السياسة الدولية لكسب عطف الدول الكبرى وتأييدها من أجل خلق « دولة يهودية » في فلسطين ، ايست إلا الصهيونية القديمة في صورة جديدة وأنه لم يفعل شيئاً إلا أنه ابتعثها من مضجعها فأكدو جودها بأن نقلها من الماضي إلى الحاضر وأخرجها من النطاق الذي كان قد أغلقه عليها الرومان إلى الجال الدولي الذي أفسحه أمامها الاستعار وكانت سبباً له مجريات الأحداث في خلال القرن التاسع عشر عندما استطاعت السلالة الخزرية باسم الصهيونية أن تشغل لها مكاناً وسطأحداث القارة الغربية و اتخذت الخزرية باسم الصهيونية أن تشغل لها مكاناً وسطأحداث القارة الغربية و اتخذت

من التفافس بين الدول الغربية و بروز سياسة التحالف والنكتل الدولى وظهور الأفكار القومية وسيلة استغلتها لمصلحة اليهود إلى درجة أن أحس زعماء اليهود أن الظروف الدولية أصبحت تسمح باخراج « الوطن القومى اليهودى » إلى حيز الوجود و من ثم تمكن «هر تزل » من نشركتابه «الدولة اليهودية » الذى كان ، ولا جدال ، فاتحة عهد جديد بالنسبة لليهود إذ أصبحت أمانيهم مائلة أمام أعينهم كمقيقة محسوسة بعد أن كانت مجرد خواطر و محض آمال فهند أنشر هذا الكتاب ، عام ١٨٩٦ ، والفقرات منه تاهب المخيلة المهودية ! . .

فى «اندولة اليهودبة» جمع «هرتزل» هؤلاء الأفراد من هذه الطائفة الدينية وأو هم العالم أن هذه الطائفة ، التي ينتمى أفرادها إلى شعوب مختلفة ، هي « شعب » له كيانه الخاص !.

في « الدولة اليهودية » استطاع « هرتزل » أن يكون من مادة الأساطير حجر الأساس في بناء صرح « دولة يهودية »!..

في « الدولة اليهودية » أرشد « هرتزل » هذه الجماعة إلى فلسطين ومن خلال سطور ه أرسل فحيح عو نفسه كرأس لهذه « الأفعى » يناديهم ؛ إلى فلسطين ! . .

« إن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لن ننساه ! ... » لاغرو من ثم أن يكون لهذا « الكتاب » ، الذي أعطى للمقيدة الدينية القديمة طابعها السياسي الحديث اعتماداً على الحق الروحاني ، أثره العميق.. فقد أضرم في صدر كل يهودي ضرام الجموح ! . .

وهمكذا ١.

بدأ سلب العدَرب بشراء الأراضي من العرب! .

وهكذا بدأ احتلال الأراضى العربية في صورة الهجرة اليهودية . . وهكذا بدأ النداء « بالقومية » و « بالجنسية اليهودية » ! .

ومن ثم فإذا كان الأمل في « مسيح منتظر » قد صادف في تاريخ اليهو دالإخفاق تاو الإخفاق ففد نقله «هر تزل» من إخفاق في دائرة الدين إلى نجاح في دائرة السياسة الاستعمارية ، و دايلنا على ذلك الأحداث التي تلت نشر هذا المكتاب ومدى الأثر الذي تركه هذا المؤتمر الصهيوني الأول في نفوس اليهود من التصريح الذي أدلى به « هر تزل » في صحيفته بقوله ،

« لو طلب إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإنى أقول بل أنادى على مسمع الجميع ؛ إننى قد أسست الدولة اليهو دية ! . .

إن العالم سيشهد بعد خمس أو خمسين سنة قيام الدولة اليهودية حسباً تمليه إرادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة »!..

وتمكنت عينا هذه « الأفعى » من تنويم أجزاء من هذا العالم وأرسلت فحيحها هذا إيحاء ، حتى أنه لم تمض خمسون سنة من هذا المؤتمر الصهيونى الأول إلا وأعلنت « الأمم المتحدة » ، ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ ، قرارها بتقسيم فلسطين وقيام « دولة خزرية » دعية النسب إلى إسرائيل باسم « دولة إسرائيل » ! . .

لا غرو من ثم ان ترى صورة كاتب « الدولة اليهودية » تتصدر قاعة اله (كنيست » وهو يكرم رسمياً كرسول لهذه « الدولة » التى افتعلما من مادة الأساطير بينا يتغافل أصحابها عن أنها « دولة » خزرية الأصل أسطورية المادة تقوم قوا تمها على أساس من نصوص « الأسفار الجمسة » و شرائع التهود » ! . .

ومن عنصر هذا «الحق» الموهوم الذى استهل تاريخ انبثاقه بهذا النصالوارد فى السفر الأول من « الأسفار الخمسة » المفتراة على موسى والقائل بأن « الرب » قد قطع مع أبرام ميثاقاً قائلا ،

« لنسلك أعطى هذه الأرض !..

من نهر مصر إلى النهو الكبير نهر الفرات! . »(١)

هذا النص الأسطورى هو الأساس الديني لهذه الدولة الأسطورية وبالتالى لادِّ عاء اليهود امتلاك فلسطين والدعامة الجوهرية التي تتخذها الصهيونية عقيدة تبنى عليها دعوتها لدعوة اليهود إلى «العودة» إلى الأرض الممنوحة لهم من «إله من وإلى « دولة » لهم فيها تتخذ من نصوص التوراة والتلمود دساتير حتى تتمكن هذه « الأفعى » أن تزحف من هناك و تطبق بمخالبها على جسم المجتمع البشرى ثم تطويقه كله تطويقاً لا تبقى له بعد باقية وحينذاك تستطيع أن ترفع رأسها ويكون العالم كله لها ملكا وليس ذلك ، كما تدعى ، إلا انتماراً بأمر « إله إسرائيل » وتمسكا بهذا « الحق الروحاني » الممنوح لها من « يهوه » والمسجّل في « الأسفار الخمسة » وفي « التلمود » ا .

ويقيناً ،لم يكن إلاَّ على أساس من هذا « الحق الروحاني » وحده الذي ادعته الصهيونية ومازالت تدَّعيه قــــد استطاعت أن تغوص إلى عالم الأساطير ثم تطفو على صفحة الحاضر وبلعبة « سحرية » تفتعل صرح وليدتها «د ولة إسرائيل»!.. وهذا مما يجعلما نتساءل ؟

ما هــو تاريخ هــذا « الحق الروحاني » الذي تدَّعيه الصهيونية لوليدتها « دولة إسرائيل » وهي في ذلك تتخــــذ « الأسفار الخسة » دعامم

<sup>(</sup>١) الإصحاح ١٠٥ « سفر التكوين »

و « التأمود » مساند ؟!.

أمَّا تاريخ « الأسفار الخمسة » فسنتعرض له بعد قليل مختتمين به هذا البحث وبذلك نسدل الستار على فصول هذه المهزلة التي لعبت دورها الخطير على مسرح التاريخ السياسي باسم الدين . . وأما تاريخ «التلمود» فقد عرضنا ، قبل ، بعض نصوصه المتعلقة بهذا البحث وبذلك تبين لنا أنه ليس إلا المرآة العاكسة لما جاء في « الأسفار الخمسة » من نصوص لأن كل ما يحتويه من شرائع ليس إلا تقنيناً لهذه « الأسفار »!.

ولحن النصوص التلمودية شريعة ومن تعاليمها منهجاً وضعت على أسسه خططها لامتلاك العالم فنحن نسقطيع القول بأن ما وضعته الصهيونية من دساتير عليها سارت وعليها تسير ليس إلا مرآة تعمكس ، بدورها ، شرائع التامود .. وهذه الدساتير تطلع علينا واضحة كل الوضوح من خلال تلك المجموعة من « الوثائق السّرية » التى تمخضت عنها حركة «هر تزل» يوم رأس أول مؤ تمرصهيوني واتخذ إلى جانب القرار ات العلنية قرارات أخرى سربة . فأما العلنية فقد من رنا بها وأما «السرية» أطلقوا على أنفسهم لقب « حكاء صهيون » ووضعوها دساتير لما سيتلوهذا فهي تلك التي قررها هذا المؤتمر الصهيوني الأول يوم ضم كبار اليهود الذين أطلقوا على أنفسهم لقب « حكاء صهيون » ووضعوها دساتير لما سيتلوهذا المؤتمر من مؤتمرات أخذت تنعقد سنوياً في أكثر من بلد من بلدان الغرب وتضم رؤوس هذه « الأفهى » من اليهود الذين يطلق عليهم أيضاً لقب « حكاء صهيون» وهذا بما يحتم علينا أن نلقي نظرة على هذه « القرارات السرية » التي تمخض عنها هذا المؤتمر الصهيوني الأول لحكاء صهيون الأول وكما أرسلتهارؤوس هذه « الأفهى » فيحاً في كل متبعه وكما سطروها هما نفسهم بعد أن ناقشوا الخطط والوسائل التي تمكنهمن إطباق مخالهم على كل بقعة من بقاع العالم وعلى كل

شعب فيه الواحد بعد الآخر مما . . يسجل:

ارتسام الحركة العمييونية في « بروتوكولات حكماء صهيون »

تحمل إلينا هذه « الوثائق السرية » ، والتى لم تعد سراً منذ اكتشافها عام ١٩٠٢ ، صورة القرارات التى قننت المؤامرة الصهيونية التى وضعها المؤتمر الصهيوني الأول سنه ١٨٩٧ . لا ننشرها إلا وترانا نقول بأنهم حقاً قد راعوا فيها بدقة بالغة شرائع التلمود ! . .

تستهل هذه « البروتوكولات » قرارتها بمواد خمس صاغتها معاول لهدم العالم المسيحى أولا والإسلامى وباقى الأديان ثانيا كيايستطيع اليهود بعد ذلك إخضاع العالم جميعاً لسيطرتهم وهذه هي ؛

المادة الأولى ؛

زعزعة كل مقومات العالم الحاضر ونظمه لتمكين اليهود من الاستئثار بحكم العالم والاستحواذ على خيراته لأن اليهود ، وهم « الشعب المختار » ، هم وحدهم من نسل آدم وحواء ولذلك ما تُخلق العالم إلا لهم وإلا ليكونوا سادته . ومن حقهم وحدهم ، استعباد من فيه وحكمهم وتسخيرهم بكل الوسائل . إن الناس ، ما عدا اليهود ، ايسوا إلا شياطين وبهائم! .

المادة الثانية ؛

تحقيق سيادة الصهيونية باقامة امبراطورية يهودية عالمية تحكم العالم قاطبة ويتعاقب على عرشها ملوك ممن يعملون بشريعة «التوراة» و « التلمود » و يكون مقرها «أورشلم» أولا ثم نستةر في «روما» إلى الأبد وبذلك تكون قد

قامت مكان الامبراطورية الرومانية التي أدالت « دولة يهوذا » وفي نفس الوقت تكون قد احتلت القاعدة الحالية للدين المسيحي الذي يجب أن يزول!.

إن الامبراطورية اليهودية العالمية ان تقوم إلا إذا زالت جميع الأديان بصفة عامة والمسيحية بصفة خاصة . ومن ثم يتحتم القضاء على الأمم المسيحية حتى يمكن بعد ذلك القضاء على بقية الأسم و لأديان ا . . إن القضاء على الأمم والأديان لأن المسيحية أوسع الأديان انتشاراً وأنمها أقوى الأمم وأوسعها نفوذاً ولها الزعامة في التوجيه العالمي . فاذا ركزت الصهيو نية طليعة ضربانها وأعنفها على الأمم المسيحية وأمكن القضاء عليها كانت هزيمة بقيه الأمم ومحو باقى الأديان أيسر وأسرع ، فلا يبقى بعد ذلك إلا الدين اليهودى وإلا القومية اليهودية ا

وأما الوسائل التي يتحتم اكاذها لبلوغ هذه الغاية فتنحصر في ؛ العمل على إفساد أنظمة الحسكم الحاضر!.

المادة الثالثة ،

يتحتم أن يصبح زعماء الأمم جميعاً كقطع الشطرنج فى أيدينا! نستميلهم ونغريهم من طرق شتى أهمها الرشوة والنساء! كما أن منها العنف والارهاب بل والقتل فى الخفاء إذا لم تنجح وسيلة غيره!

يتحتم أن ُتعامــل أفراد الأمم جميعاً بالحــيلة تارة وبالعنف تــارة أخرى بأن تساس كما تساس قطعان الماشية!

المادة الرابعة ؛

ينبغى للصهيونية أن تسيطر على كل وسائل النشر والإعلام من صحف و كتب وأن تستخدم ، بسخاء ، الذهب !

المادة الخامسة ،

إن التشتت الذي أصاب اليهود « الشعب المختار » في كل أقطار العالم ليس ، كما يبدو ، مصدر ضعفهم وإنما هو في الواقع مصدر قوة لهم ! فإن هذا التشتت في أقطار العالم مع تماسكهم قد جعلهم ذوى نفوذ في كل قطر إذ يستطيعون من خلال تشتتهم هذا أن يتسللوا إلى كيان الدول لتسخيرها لمصالحهم الذاتية !.

والآن ؟ ا ..

هذه المواد الخمس هي في الواقع ليست إلا عبارات اقتطفناها بما جاء في «بروتوكو لات حكماء صهيون» وهي وإن كانت لا تغني عن قراءة التقارير كاما إلا أنها تعطينا فكرة واضحة عن خطة الصهيونية وأساليبها لإخضاع العالم قاطبة وإقامة عرش صهيون على الدنيا على أساس أنهم العنصر الإنساني الوحيد ومن عداهم من البشر فني مرتبة السائمة فهم أولاد حواء وآدم وأمّا نحن فمن نسل الشياطين! . . هذا هو السر في سياسة العزلة التي يحيط بها البهود أنفسهم وهذا هو السر في استعلائهم على الناس حتى تمادوا فراحوا يزعون أن «يهوه» لم يعد ذلك الرب القدامي وإنما هو قد ارتقى إلى مصاف لم يعد ذلك الرب القدامي بين الأرباب القدامي وإنما هو قد ارتقى إلى مصاف الألوهية وأصبح إله العالم وأنه إله إله حدهم وأنهم «شعبه المختار» وليس للأمم الأخرى حظ من رضاه ولذلك لا يمكن لليهودي أن يقبل مشاركة أحد فيها الأمم الأخرى لأنه يرفض التنازل عن عقيدة « الشعب المختار » التي ميزه بها الأمم الأخرى لأنه يرفض التنازل عن عقيدة « الشعب المختار » التي ميزه بها «يهود يم يقول بأنه يؤمن بإله العالم ويعبده فإنما هو لا يقصد بهذا القول إلا يهود يه هذا الذي يدعوه في صلاته باسم « إله إسرائيل! » .

« القرار الأول » ؛

إن الغاية تبرِّر الوسيلة . ومن ثمَّ فعلينا ، ونحن نضع خطتنا لامتلاك العالم ، أن لا نلتفت إلى ما هو خرْبر وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضرورى ومفيد . ولذلك يجب أن يكون شعار ناكل وسائل الدهاء وأن يكون جواز المرور لدينا هو الخديعة والكذب والادّعاء ، فإن حقنا في قوتنا الاعيب ولا عار في أن تكون جاسوساً أو دساساً بل هذه فضيلة لأنها ستمكّننا من إقامة « دولة صهيون »! . .

« القرار الثاني » ؛

إن الصحافة كلم اوجميع وسائل الإعلام هي التي يمكننا عن طريقها أن نحصل على توجيه دفة الأمور لصالحنا ، وهذه قد حصلت عليها أيدينا ! فلقد أصبحنا ، بفضل الصحافة ، قوة دولية ومن خلالها أحرزنا نفوذاً وبفضلها كدَّسنا الذهب! فيجب ألا تقلت من أيدينا بل ويجب أن تصبح حكومتنا مالكة للجزء الأعظم من الصحف!..

« القرار الثالث » ؛

فى إمكاننا الآن أن نؤكد لسكم أننا قد أصبحنا على مدى خطوات قليلة من هدفنا ولم تبق إلا مسافة قصيرة كى تتم الأفمى الرمزية ، شعار شعبنا ، دورتها ! وحينا تغلق هذه الدرائر ستكون كل دول الغرب المسيحية محصورة فيها بأغلال لن تتحطم ! .

نذكروا ا..

أن الثورة الفرنسية من صنع أيدينا. وأننا منذ ذلك الحين ونحن نقود الأمم من خيبة إلى خيبة تمهيداً لملك من دم صهبون نعــده لحــكم

المالم! ...

### « القرار الخامس » ؛

لقد أصبحنا أقويا, جداً واقتصاديات المالم تعتمد علينا. المال كله في أيدينا ، فأيدينا تملك أعظم قوة في هـذا العصر وهي الذهب! . وإن الحكومات لاتستطيع أبدأ أن تبرم معاهدة ما ، ولو صغيرة ، دون أن نتدخاً فيها سراً ا..

إن شريعتنا تقول إننا مختارون من الله لنحكم الأرض وقد مهجنا الله العبقرية كى نــكون قادرين على القيام بهذا العمل!

بكل ما قد عرضناه من الوسائل سنضغط على الأسم المسيحية حتى تضطر إلى أن تطلب مناً أن تحكمها دولياً! وعندما نصل إلى هذا الهدف سنستطيع مباشرة أن نستنزف كل قوى الحكم في جميع أنحاء العالم. وعند ذاك نستطيع أن نشكًل حكومة عالمية عليا!.

### « القرار السابع » •

لقد اعتادت البلاد جميماً أن تستغيث بنا عند الضرورة وستى الزم الأمر. ولذلك يجب علينا أن ننشر في سائر الأفطار الفتنة والمتازعات! أولاً في كل أفطار العالم الغربي ، نفسه ، ننشر في سائر أقط ارالعالم الفتن والخصومات ..

بهذه الوسائل سنتحكم في أقدار كل الأقطار ! .

إن لما القدرة على خلق الاضطرابات في كل قطر كما نويد 1 فنقد نصبنا شباكنا في جميع الحكومات ولم نحبكها إلا عن طريق الخدمات المالية

الأمميون أى مخرج لهم من متاعبهم غير أن ياجأوا إلى الاحتماء بأموالنا ا وبأموالنا ستمتد سلطتنا الكاملة 1..

> « القرارُ الحادى عشر » . إن الأمميين كقطيع الغنم وإننا الدئاب !.. هل تعلمون ماذا تفعل الذئاب بالغنم ؟ !.. إذن ، ادفعوهم إلى هذا المصير !..

لقد شتتنا إلى من أرجاء الأرض لففعل ذلك، وهذا هو السر" من وراء هذا التشتت الذي حل بنا . فإن من رحمة « يهوم » أن « شعبه المختار » قد مُشتت ، لأن هذا التشتت الذي يبدو ضعفاً فنسياً أمام العالم قد ثبت أنه كل قو تنا التي إذا ماطبقناها على هذا المثل وصلنا ، حيا ، إلى أعتاب السلطة العالمية 1.

« القرار الرابع عشر » ، حين ُ تمكن لأنفسنا فنصبح سادة العالم لن نبيح قيام أى دين غير ديننا !..

« القرار الثاني والعشرون » ي

فى أيدينا تاتركز أعظم قوة فى الأيام الحاضرة و نعنى بها الذهب ١. فنى خلال يومين نستطيع أن نسحب أي مقدار منه ١.

أفلا يزال ضرور،ياً لنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمنا هو إرادة إلّــه إسرائيل ١٤م

« القر الأالثالث والعشرون » ؟

ا إن ملك كما شيكون مختاراً من «يهوه» ا. وعندئذ نستطيع أن

نرفع أصواتنا ونصرخ فى وجه العالم قائلين ؛ صلُّوا ليهوه ا

واركموا أمام هذا المَــلك الذى أعاد « مُلــُك داود » والذى يقود يهوه ، نفسه ، نجمه ويتوجه ملكا على العالم بأجمعه ! .

لامكان بعد ذلك لمبابوات المسيحيين ، فسيصبح « ملك اليهود » هو « البابا » .... « البابا » الحقيقي للعالم بأكله ! ...»

والآن ؟ .

الآن ، وهـذه هي بعض قرارات من « بروتوكولات حــكماء صهيون » ماذا نرى ؟ ١ .

نظرة واحدة نلقيها على هذه النقط الأساسية في « بروتوكولات حسكماء صهيون » ترينا أنها ليست إلا صسورة مطابقة لأوام، « التوراة المسكتوبة » و « التوراة الشفوية » .. فأماً التوراة الشفوية ، أو « التلمود» فهو كتاب قد مررنا بتاريخ كتابته ومن ثم فهو لا يمت إلى موسى ، عليه السلام ، بأسباب!.. وأما إلصاق «التوراة المسكتوبة» بموسى فلم يكن ذلك عليه السلام ، بأسباب!.. وأما إلصاق «التوراة المسكتوبة» بموسى فلم يكن ذلك إلا استغلالا لاسمه لأن هذه « الأسفار الخمسة » التي يقوم عليها الدين اليهودى الحالى قد و ضعت ، كما سنرى بعد قليل ، بعد مضى قرون من الزمن طوال على وفاة موسى وأماهذا الفحيح السام الذي ينبعث من سطورهذه «البروتوكولات» وفاة موسى وأماهذا الفحيح السام الذي ينبعث من سطورهذه «البروتوكولات» ينفث شرر النقمة في كل متجه ، متذرعاً بأن علة ذلك هي محاربة العالم لهم فإن لينفث شر و النقمة في كل متجه ، متذرعاً بأن علة ذلك هي محاربة العالم لهم فإن لنا في هذا الصدد كلة وهي ؛ إن قول اليهود بأن محاربة العالم لهم ، وهو ما يسمو نه بالاضطهاد ، هو علة هذا الجهاز التنفيذي لدينهم والمسمى بالصهيونية وأن قيام الصهيونية يقضى على هذه العلة إنّما هو يقول لا أساس له البَّة من الصحة الصهيونية يقضى على هذه العلة إنّما هو يقول لا أساس له البَّة من الصحة الصهيونية يقضى على هذه العلة إنّما هو يقول لا أساس له البَّة من الصحة الصحية الصحيونية يقضى على هذه العلة إنّما هو يقول لا أساس له البَّة من الصحة الصحية الصحية الصحية المحية المحلة المحية المحية

لأن الصهيونية ، نفسها ، هي أعراض لداء مزمن وهذا الداء هو في اليهود أنفسهم بل هو اليهود أنفسهم ويوم تمردوا بل هو اليهود أنفسهم ويوم تمردوا على موسى ، عليه السلام ، وخانوه وكتبوا في أسفارهم ، هذه التي ينسبونها إليه ، أنه قد « خان الرب » وأن عليه غضب الرب وقال له اطلع إلى الجبل ومت هناك في الجبل ؟ 1 ..

من اضطهدهم يوم انقسموا على أنفسهم فى مملكة سليمان مم نقاسم كل شطر من شطريها على أهله وراحوا يتراشقون بسهام العداء؟! . . .

من اضطهدهم يوم وصفوا أنفسهم بأنفسهم بالفساد والشر وغلظة الطبع وصلابة الرقبة ؟. ولن يصمهم أعدى أعدائهم بشر ممدًا وصموا به أنفسهم في « أسفارهم » هذه التي من عجيب المفارقات أن يتخذوها في الوقت نفسه دعامة وسنداً !.

إنهم هم الذين قضوا على أنفسهم وجروا على أنفسهم وجروا على أنفسهم، «الاضطهاد» في كل بقعة وفي كل عصر وبين كل قبيل، لأن العلة ليست في غيرهم وإنما فيهم وليس اللأمم من حيلة معهم إلا أن تخضعهم آخر الأمر! فإن آفتهم الكامنة فيهم أنهم كائن ممسوخ من الوجهة الاجتاعية لأنهم جماعة مقتضبة لم تصبح أمة، واشتبكت مع العالم وهي في مرحلة غير نامية وغير قابلة للنمو لاتصافها بصفات ليست ناجمة عن الحروب التي عرضت نفسها لها عبر القرون الطويلة ولحكمها وليدة الدين اليهودي نفسه فان الخلق اليهودي الذي لم يحكن في جميع العصور إلا وباء يهد د سلامة المجتمع البشري وأمنه وأواصره بالفساد ليس وليد «الاضطهاد» وإنما وليد الدين اليهودي نفسه !.

إن الخلق اليهودى الذى استباح أبغض الوسائل لتحقيق أغراضه

وسعى جاهداً لينفرد بسلطان المال على مصير المجتمع فحاربه بأخسالوسائل وعمل وسعه على إفساد أخلاقه وتمزيق أُسره وهدم أديانه وقيمه ومقوماته لكى يتسلط عليه فيسخّره فى مصالحه ويستأثر بخيرالعالم دونه ، ليس وليد « الاضطهاد » و إنما هو وليد الدين المهودى نفسه ! . .

إن الخلق اليهودى الذى يهدر المبادىء الإنسانية ويقوض مقاييس الأخلاق ، إنمسا ينبع من العزلة التي يفرضها أصحاب هذا الخلق على أنفسهم وإن موقفهم العدائي من كل أمة يحملون جنسيتها ومعاداتهم كل الأديان ولا سيّما المسيحية والإسلام ، ليس إلاّ وليد هذا الدين اليهودى نفسه المبنى على التوراة والتلمود وعلى ما فريها من تعاليم وشرائع ترسم بوضوح خطط تدمير العالم كي يحكم اليهود على أنقاضه ا .

ولما كانت الصهيونية لا تسعى إلا لتحقيق هذه الأهداف التى يرسمهــا الدين اليهودى فأعدا ذلك لأن الصهيونية هي اليهودية أو بعبارة أوضح معنى وأصح قولا ؟ هي الجهاز التنفيذي للدين اليهودي ! . .

وإذن ؟ . . هـل يمكن ليهودى ، كائناً ما كان ، أن يمارض الصهيو نية وهي ليست إلا الجهاز التنفيذي لدينه ؟ ا . .

كلا! . .

لا جدال فى أن الصهيونية هى الجهاز التنفيذى لليهودية .. فإنما اليهودية القديمة هى الصهيونية الحديثة هى الصهيونية الحديثة والصهيونية الحديثة هى الصهيونية العديمة التى انبثقت فى غضون الأسر البابلى لأولئك الذين كتبوا «الأسفار الخسة » من سبط يهوذا وحولوا بدعة «الأرض الموعودة » إلى عقيدة دينية وصاغوها لواءً حلوه للعودة إلى «صهيون » فاسسوا بذلك الصهيونية وجعلوها الجهاز التنفيذي لهذا الدين الذي جاءت شرائع التامود "بمثله تمام التمثيل

« إن الصهيو نية واليهو دية متلاز متان متلاصقتان ولا يمكن تدمير الصهيو نية دون تدمير اليهودية » ا ...

وهنا ..

هذا أقول إن الحركة الصهيونية ، سواء منها الصهيونية الغربية التى كان بتزعها «هرتزل» أو الصهيونية الشرقية وهذه كان بتزعها «وايزمان» أول رئيس لـ «دولة إسرائيل» الأسطورية وتفتقها عنصهيونية علية ، قد تناولها أكثر من قلم في عصرنا هذا بالشرح . . (١) ومن ثم فالحديث عنها كرة أخرى ليس إلا تمراراً ولذلك قد قصرت هدذا البحث على سبر الأسس التى تقوم عليها الصهيونية وهي الدين اليهودي الحالي ووضعت موضع المقارنة ، الأسس الجديدة للصهيونية الحديثة والأسس القديمة لليهودية الحالية في «الأسفار الخسة» وفي «التالمود» حتى يتبين لنا أن خليفة مؤلف «الدولة اليهودية» ومن كان أول رئيس لهذه «الدولة» الأسطورية كان صادقاً عند ما قال بأن اليهودية والصيهونية متلازمتان متلاصقتان وأنه لا يمكن تدمير الصهيونية دون تدمير اليهودية اليهودية ! ..

وهذا هو الواقع ..

إن الحركه الصهيونية ليست إلا الجهاز التنفيذي لهذا الدين اليهودي الحالى الذي بنساه يشوع بن نون ولذلك انصب بحثنا على سبر « الأصــول »

<sup>(</sup>١) ومن أهم هذه المراجم « الصهيونية العالمية » للاستاذ عباس محمود العقاد

و «الظروف » و « النيارات » و « العوامل » و « الأسباب » التي أفضت إلى تكوين « الفكرة » التي تستمد الصهبونية منها مبدأ وجودها ألا وهي « عقيدة الأرض الموعودة » .. هذه «العقيدة » التي لم تفتعل « دولة إسر ائيل » الحالية إلا على أساس منها ولم تقم إلا غداة نجمسع « أبناء الخزر » في تكتل وأطلقوا من حناجرهم صيحة واحدة كان رجع صداها تلك «الحجة » التي تذرع بها ممثلهم وتجاوبت في أرجاء « الأمم المنحدة » تقول ؛

« قد لا تكون فلسطين لنا عن طريق الحق السياسي أو القانوني ولكنها حق لنا على أساس روحاني فهي الأرض التي وعدنا بها الله وأعطانا إياها! . ومن الدرات إلى النيل! . . »

ولذاك ب

« یجب علی کل یهودی أن یهاجر إلی فلسطین و إن کل یهودی أقام خارج إسرائیل منذ إنشائها یعتبر مخالفاً لتعالیم التوراة!..

إن هذا اليهودي يكفر يومياً بالدين الهودي !.. »(١)

هذه الصيحة التي دوت ، ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ ، عندما عُرة في القدس المؤتمر الصهيو في العالمي الخامس والعشرون لم تركن في مداها الواقعي إلا ترديداً من تصريح أبرز زعيم من زعماء الحركة الصهيونية الحديثة وأول رئيس لـ « دولة إسرائيل » لأنها لم تكن ، بالتالي ، في واقعها الإيجابي إلا باكورة لحركة « شيبات زيون » ، أي «محبة صهيون» ، التي امتدت فروعها الأخطبوطية في كل ركن من أركان الغرب والشرق حتى تفتيقت عن الحركة

<sup>«</sup>۱» « بن جوريون »

الصهيونية العالمية التي تعتبر جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحــدة تسميها « الجنسية الإسرائيلية » وإن واجبها ينحصر في تطبيق هذا المبدأ وهو ؛

« توطید دعائم دولة إسرائیل وتقویتهــا وجمع شعب یهود العالم فیها واعتبارها وطن جمیع الیهود فی کل أنحاء العالم! » (۱)

من هذا نفهم إلى أى مدى تطورت الصهيونية حتى غدت عالمية ، لا نستهدف إلا مهى واحداً وتتخذ من « دولة إسرائيل » قاعدة لهذا المرى ! . . فالصهيونية العالمية اليوم ترى أفي إقامة « دولة إسرائيل » عاملا أساسياً لتجميع جميع يهود العالم على أساس التظاهر بأن هذا هو الحل الوحيد لقضية كل يهودى وأما المرمى من وراء ذلك فهو التكتل في فلسطين شم الزحف منها على العالم ولذلك اتجهت الدعوة الصهيونية الحديثة في كافة أنحاء العالم إلى تعلم اللغة العبرية كوسيلة نحو التكتل القومى و كمظهر صادق من مظاهر ربط الولاء إلى هذه القومية الجديدة في فصم للولاء الذي كان يربطهم بالبلاد التي نشأوا فيها وللجنسيات الجديدة في فصم للولاء الذي كان يربطهم بالبلاد التي نشأوا فيها وللجنسيات التي يحملونها ! . . ولاحائل يحول بين اليهودي وبين ذلك طالا أنه يدين باليهودية ، فاليهودية هي الصهيونية التي ليست في حقيقتها ، سواء منها الفديمة و الحديثة والغربية والغربية والشرقية وهذه العالمية ، ليست إلا اليهودية الشيوعية الأصيلة ! . .

كيف ؟ . .

إن الجواب عن هذا السؤال يأتينا من نفس أسس هذه الحركة الصهيونية العالمية القائمة على ركائز أربع هي ؛

أولاً ؛ الروابط التاريخية والدينية القديمة التي تربط اليهود بأرض

<sup>(</sup>۱) «وايزمان»

فْلسطين والصراينة بصهيون.

ثانياً ؛ يمثل اليهود فى شتى أنحاء العالم شعباً واحداً ينتمى إلى أصل واحد مرجعه ، إلى فلسطين ومن ثم يعتبر جميع يهود العالم أعضاء فى جنسية واحدة هى « الجنسية الإسرائيلية » .

ثالثاً ؛ إن « الأرضالموعودة » التى وعد بها « إلَـه إسرائيل » شعبه « المختار » لنـكون لهم وطناً وملـكا أبدياً هى فلسطين وما حولها من أراض تمتد من الفرات إلى النيل!.

رابعاً وأخيراً ؛ أن « الرب » قد تعهد بأن يرقى بذرية إسرائيل في المهاية إلى السيادة على العالم ... ولذلك تكون فلسطين قاعدة الامبراطورية المهالمية المنشودة ! . »

هذه هي الركائز الأربع التي تمثل أسس الحركة الصهيونية العالمية وليسعلينا إلا أن نناقشها ركيزة ركيزة وكل واحدة على حدة حتى بتبين لناماهية هذه الدعائم التي تستند إليها الصهيونية وعليها ترتكز دعواها..

أولاً ؛

ما هي هذه الروابط القاريخية والدينية القديمـــة التي تربط اليهود بأرض فلسطين والصهاينة بجبل صهيون ؟..

لنجعل الفصل في هذا القول هو الاحتكام إلى التاريخ التاريخ التاريخ السياسي ، أولاً ، ثم التاريخ الديني . . وهذا ما يدفع بنا إلى أن نتساءل ؟ هل لليهود حق سياسي في فلسطين ؟ . .

إن الحق السياسي في أي اقليم إنما تقرره أصول ثابتة أساسية تتلخص في الصفة العنصرية وفي الأسبقية إلى سكناه وطــــول مدة الحسكم

واستمرارها . . ومن ثمَّ فلنعد إلى البيانات التاريخية الخاصة بفلسطين ..

لقد عرفت فلسطين في التاريخ القديم بـ «أرض كنمان » نسبة إلى قبائل الكنمانيين التي استقرت فيها إثر إحدى تلك الهجرات من جزيرة العرب إلى الشهال في الألف الثالث ق . م ولقد عرفنا أن هذه البقعة ظلت تسمى بأرض كنمان حتى مغرب الألف الثاني ق . م وايس إلا بعد أن غزتها ، حوالي سنة ١٢٠٠ ق . م ، تلك القبائل الآتية من كريت وعن طريقها وفي مقدمتها قبيلة «فيايستيا» مم استقرت على شواطئها بين يافا وغزة و بعدأن اندمج الكريتيون والكنمانيون ، بالاختلاط والتصاهر ، سميت تلك المنطقة نسبة إلى هذه القبائل باسم فلسطين وأصبح هذا الاسم يطلق على جميع الأراضي الساحلية والداخلية التي كان يسكنها الكنمانيون . . ثم م لم يلبث أن ساد المنصر الكنماني على فلسطين من أخرى وأصبح سكانها هم أهلها الأول من العنصر الكنمانيين العرب .

وفلسطين بحكم موقعها الجغرافي بين القارات الثلاث القديمة كانت طوال تاريخ الحضارة تقريباً جسراً يعبره الغزاة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب كاير عليه الفاتحون من الشمال بمحاذاة الساحل إلى الجنوب حيث الجزيرة العربية ومن أفريقيا الشرقية إلى الشمال . كاكانت بالنسبة لخصب الجزيرة العربية ومن أفريقيا الشرقية إلى الشمال . كاكانت بالنسبة لخصب تربتها واعتدال مناخها قبلة للقبائل الرحل المتنقلة من الجنوب والشرق والغرب وليس الأفرة من تاريخ ذلك المهد كان أن ارتحلت من الفرات الأدبى تلك العائلة العائلة بأصلها إلى « عابر » فاختارت « أرض كنعان » ماحاً وسكنت بين العائدة بأصلها إلى « عابر » فاختارت « أرض كنعان » ماحاً وسكنت بين

أجل . .

لقد خضعت هذه البقعة لعناصرشتى ، وفى فترة خاصَّة من تاريخها كانت خاضعة لحيم هذه الجماعية من سلالة إسرائيل ولحكن ذلك كان لفترة وجيزة من الزمن وكما دالت ممالك غيرها فى هذه المنطقة دالت هى أيضاً بل وذابت سلالة إسرائيل نفسها فى تيَّار الزمن ولم يعد هناك إلا يهود كانوا قد تهو دوا ولا تربطهم بأبناء إسرائيل نفسه صلة عنصرية فما هى ، بعد ، هذه الروابط التاريخية التى تربط يهود اليوم بفلسطين والصهاينة بصهيون ؟ . .

أى الروابط التاريخية تربط يـهود الــهالم ببنى إسرائيل وتربط سلالة الخزر ببنى إسرائيل ؟ ! . .

إن الصلة بين صهيون والصهاينة إنما هي صلة لا تحمل من المعنى الجغرافي إلا الاسم ولا شيء غير ذلك!. وأما الصلة التي تربط اليهود بفلسطين فليست إلا من خيوط الوهم الحض قد حيكت منها الروابط!..

هذه هي الحقيقة النابعة من أغوار التاريخ !..

فأما صلة الصهاينة بفلسطين فلقد ذكرنا هذه الحقيقة التاريخية في استهل بحثنا هذا عندما فرقنا بين « العبريين» وبين « بنى إسرائيل » وبين « اليهوه » وقلنا إنه في مهاية القرن السابع عشر الميلادي أبدى « بولان » ملك الخزر رغبته في الاطلاع على الدين اليهودي ، ثم وافق هواه فاعتنقه ولم يلبث أن أرغم شعبه على اعتناقه وهكذا أصبحت تلك المملكة التي كانت يحتل منطقة تقع بين جبال الأورال شرقاً ووسط أوروباغرباً وشمال البحر الأسود جنو بالمملكة يهودية صرفة! . ثم تعرضت هذه المملكة لغزوات شي و تفرق أبناؤها ، وكان عدده يربو على عثرة ملابين نسمة ، على دول ثمرق أوروبا وهؤلاء هم اليهود الذربيون

من سكان شرق أوربا وهؤلاء هم أصحاب الحركة الصهيونية الحديثة وإذن!. أى الروابط التاريخية هناك تربط هؤلاء الصهاينة بفلسطين ؟..

أى الروابط القاريخية تربط سلالة الخزر بسلالة إسرائيل؟!..

إن الخزر شعب غير سامى ومن الوجهة العامية في علم الأجناس ينتمى إلى سلالة القبائل المنغولية التي كانت تسكن أو اسط آسيا ثم م م كورد في القرن الأول الميلادي فراح يتوغل في شرق أوروبا وليس إلا بعد سبعة قرون من الزمن اعتنق اليهودية ديناً فأى الروابط التاريخية ، إذن ، تربط هذا الشعب غير السامي الذي لم تكن له صلة إطلاقاً بالقبائل السامية التي عاشت يوماً في أرض كنعان » بالقبائل السامية التي عاشت يوماً في أرض كنعان ؟ ا .

ثم ، بالتالى ، أى الروابط التاريخية تربط بهود العالم الحاضر بفلسطين وأية قرابة لهم ببنى إسرائيل ؟ ا...

إن يهود عالم اليوم ليسوا من سكان فلسطين الأصليين والمعودة إلى التاريخ نفسه إنما هي على هذه الحقيقة برهان ... حقيقة لقد جاء الفتح الفارسي لبابل وسمح لليهود بالعودة إلى فلسطين فعاد منهم كثيرون وأقاموا معبدهم بل وأنشأوا فيها حكومة لهم ولكن! المجموعة الساحقة من هذه الجماعة الدينية لم تكن إلا جماعات قد تهودت!.. فاقد كانت اليهودية ، كدين ، في خلال القرون الطوال قبل الميلاد و بعده قد انتشرت في أجزاء مختلفة من العالم .. فقد أعتنقتها جماعات صغيرة من الشعوب التي كانت تسكن نفس فلسطين . ثم أسهم أسرى الحروب والتجار والمشردون من اليهود بنقلها إلى شعبوب القبائل في شمالي أفريقيا حي مراكش وحي الحبشة وتوغلوا بها حي الصين والهند واليمن ومن هذا انتشر الدين اليهودي بين فئات كانت تنتمي إلى كل الأجناس المعروفة..

فنى كل جنس كنا نجد أقلية صغيرة تهودت واعتنقت اليهودية دينساً.. ومن ثمَّ فإن هؤلاء اليهود ينتمون إلى أجنساس لا صلة لها قط تاريخية بفلسطين ولا يوجدأى الروابط التاريخية تربطهم بفلسطين ولاأية قرابة لهم ببنى إسرائيل ؟!.

إن إسرائيل نفسه وأسباطه الإثنا عشر لم تكن لهم صلة تاريخية بفلسطين ، فكيف بسلالة الخزر وبفئات مهود أسلافها وتوارئت ديمها هذا عن هؤلاء الأسلاف ولا يعود العنصر منها إلا إلى أجناس مختلفة متفرقة فيأرجاء العالم ؟ ا..

وإذن!.. فان الحجَّة الأولى للصهربونية الحديثة ، وهي القائدلة بالروابط التاريخية لليهود في فلسطين ، تنهار من أساسها!.. لا لأنه لارابطة تاريخية لسلالة الخزر بفلسطين فحسب ولا لليهود ، وبالتسلمان ، ولا لأن بني إسرائيل أنفسهم لا صلة لهم تاريخية بفلسطين فحسب وإنما لأن بني إسرائيل أنفسهم لا وجود لهم اليوم إلا كأطياف عابرة في مخيلة التاريخ!..

إن يهود اليوم ليسوا من سكان فلسطين الأصليين ولم تكن لهم بفلسطين في عهد من العهود صلة عنصرية ولا روابط تاريخية يمكنهم الاستناد اليها وهذه حقيقة تكشف عن ماهية الدعوى التي يستند إليها الصهيونيون في «حقهم السياسي» فلسطين وهي الدعوى القائمة على قيام حكم لبني إسرائيل فيها ، هو في الواقع حكم لم يندثر ويتلاشي منذ نيف وثلاثين قرنا من الزمن فحسب وإنما هو حكم لم يدم إلا المحة في جنن الزمن كما أنه لم يبسط سلطانه على كل فلسطين ! . .

ولڪن!.

ما زال الصهيونيون يستندون في مطالبهم الإفليميسة في فاسطين

إلى هذه الفترة من الحم التي كان فيها لبني إسرائيل وهي الفترة التي بدأت بـ « شاؤل » وانتهت بالغزو البابلي لمملكة الجنوب . بَهْ أننا هنا نتساءل ، ألا يرى هؤلاء الصهاينة اليهود واليهود الصهاينة أن هذا التحديد نفسه يهدم دعواهم من أساسها ؟ إ. فإن حكم «شاؤل» لم يكن قط ذا سيادة حقيقية على البلاد التي كانت أكثر بقاعها تقع تحت الظهلل الكنعاني والفلسطيني كما كانت ، بالتالي ، تقع تحت نفس هذا الظل إبّان السنوات السبع من حكم داود في حبرون قبل أن يهزم الفلسطينيين ويستولي على آخر حصون كنعان ، حصن صهيون ، ويتقيف من القدس عاصمة لمملكة هي ولئن بلغت ذروتها في عهد سلمان الآ أن القسم الأكبر من فلسطين لم يدن لهما بالطاعة ولم يعترف لها بالسلطان ا. .

أمم إن هذه المملكة ، التي لم تعمر أكثر من تسعين عاما ، قد الشطرت عقب وفاة سليمان وانقسمت إلى «بملكة إسرائيل» في الشمال و «بملكة يهوذا» في الجنوب وهذا الانقسام ، نفسه ، لم يجي أيضا بالاستقلال الحقيق لكتا المملكتين لأن كلا منهما كانت تخضع إلى دولة عظمي خارجة وإلى حماية هذه الدولة كانت باستمر ار وجودها تدين حتى جاء الغزو الأشوري فاكتسح «مملكة إسرائيل» ومحاها محواً من صفحة التاريخ ثم جاء الغزو البابلي فأدال من «دولة يهوذا» من الجنوب ثم حمل « يواقيم» آخر ملوكها من «بيت يهوذا» من «دولة يهوذا» من الجنوب ثم حمل « يواقيم» آخر ملوكها من «بيت يهوذا» والآلاف من رجال « اليهودية » أسرى إلى بابسل وفي مقدمتهم « سبط يهوذا » نفسه وهؤلاء هم الذين تمهدوا فكرة «الأرض الموعودة» بالإنماء عندما رف عليهم ذل الأسر وابتعث الذكريات عن حال مما يسطرون بأن في أرض النيل رف عليه واحوا يصبهون النقمة على الفرات والنيل معاً ويسطرون بأن « الأرض

الموعودة » من الفرات إلى النيل ، بيما لم يسعهم إلاَّ النباكي على أورشليم الضائعة والترنم على ضفاف الفرات بذكرى صهيون!.

ومن شم فنحن إذا سلّمنا بأن مدى الحكم لبنى إسرائيل ، لا اليهود ، في فلسطين كان من «شاؤل» ١٠٠٧ ق م ، إلى «واقيم » ٥٨٦ ق م ، في اليهود ، في فلسطين كان من «شاؤل» ١٠٠٧ ق م ، إلى «واقيم » ٥٨٦ ق م ، في في في في في المدى الزمنى في في في الله على المنه المالية المالية الصهيو نيون في مطالبهم الإقليمية في فلسطين ويستمدون منه الرابط التاريخي والحق السياسي في أرض لا تربطهم بها صلة تاريخية ، قلم وذلك لسبب واحد آت من نفس تاريخهم نفسه وهو أنهم ليسوا إلايهوداً من نسل آباء كانوا قد تهودوا وليسوا ، قلم ، ببني إسرائيل!

## وهنا لناكلة نقولهــا وهي ؟

إن هؤلاء اليهود الذين يستندون إلى هذا المدى الزمنى في مطالبهم الإقليمية في فلسطين إنما هم يتجاهلون المدى الزمنى لحكم العرب لحد العرب فلسطين ! . . ألا يذكر الصهاينة المدى الزمنى لحكم العرب فلسطين ؟ ! . .

إن الفتح العربى ، ٣٣٦ ، قد اغتمر فلسطين .. بل واغتمرها اغتماراً كان من أثره أن ضاعف صبغها بالصبغة العربية الخالصة ، فلقد أمتد للعرب حكم في فلسطين لم يدم نيفاً وأربعة قرون من الزمن وإنما ! . . إنما نيفاً وأربعة عشر قرناً من الزمان ! .

يقيناً إن هذه الفترة من تاريخ فلسطين لكفيلة بالرد على مزاعم الصهاينة فى ندائهم بالحق السياسي لليهود فى فلسطين وهى نفسها ، بالتالى ، البرهان على تثبيت دعائم العروبة فى فلسطين تثبيتاً تنهار أمامه ما تستند إليه الصهيونية

العالية من حُجج ومزاعم ...

هذا هو الواقع إذ عدنا إلى استعراض التاريخ ، فليس إلا على أساس إحصائى صرف تتكشف هذه الحقيقة ونخلص بها إلى النتيجة الحتمية من هذا اللسؤال الذي ألقيناه لنجد أن أصحاب « الحق السياسي » في فلسطين إنما هم ، المعرب! . . .

وه\_\_\_نا ..

هنا يجامهنا هذا السؤال ؛

هل لليهود « حققانوني » في فلسطين ؟..

منطقياً أن الجـواب عن هـذا السؤال هو ؛ لا أحقية لشعب في مفلسطين إلا الشعب فلسطين ..

وليكن ... من هو « شعب فلسطين » ؟ ...

من الأسانيد التاريخية نستطيع أن نتخذ من العصر الكنماني ن مداية فنقول إن من الكنمانيين ، والكنمانيون موجة عربية بحتـة قذفتها شبه الجزيرة العربية ، قد تـكوّن شعب فلسطين فهو شعب عربي محض !..

حقيقة أن الدم الكنماني قد ذاب في الدماء التي مازجته والتي كان ، في خضم الغزوات والفتوح ، بها قد امتزج . غير أن هناك ماز الت نسبة مئوية من اللهم العربي أعلى من النسبة المئوية لأى دم آخر وذلك يعود بأصوله إلى هذا الأصل الحكنماني العربي البحت كما يعود بأسبابه إلى ذلك التدفق العربي على البلاد واستيطانه لها خلال نيف وأربعة عشر قرناً من الزمان .. وهذا مما يجمل من للنطقي ، والفسبة المئوية العليا هي للدم العربي ، أن نقول إن فلسطين هي أرض

العرب وإن العرب هم أصحاب « الحق القانوني» في فلسطين !.

ومن ثُمُّ ، فإن هذه الحجَّة

الصهيونية القائلة بالراوبط التاريخية والدينية لليهود فى فلسطين إنما هى حُجّة إذا جزمنا بصحتها ، على أساس من معبدكان لهم فيها وهيكلكان قد بناه سليمان ، فليس إلا لنقول ؟

متى كانت الرابطة الدينية حُجّة للاستيلاء على بلدٍ يقوم فيه رمز من حوله تترابط أفئدة والإيمان ؟ ! . .

هذا هو العالم المسيحى!. أيتخذ من وجود قبر السيد المسيح، عليه السلام، في القدس ذريعة للاستيالاء على فلسطين ثم الزحف منها على بلاد العالم؟..

وهذا هوالعالم الإسلامي !. هل يتخذ من وجود «البيت الحرام» في مسكة أو يتخذ من وجود ضريح الرسول ، عليه السلام ، في المدينة ذريعة للاستيلاء على أحد البلدين ثم الزحف منها على بلاد العالم ؟! .

#### کلا ا . .

وهمكذا تنهار الركيزة الأولى من الركائز الأربع الممثلة أسس الحركة الصهيونية العالمية .

وأما الركيزة الثانية وهى القائلة بأن اليهود يمثلون فى شتى أنحاء العالم شعباً واحداً ينتمى إلى أصل واحد مرجعه إلى فلسطين ، ومن مم " يجبأن رُيعتبر جميع يهود العالم أعضاء فى جنسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية» فهذه ركيزة نقترب منها بهذا السؤال ،

## هل « للجنسية الإسرائيلية » وجود ، حقاً ، ؟...

هذه الركيزة القائلة بأن جميع يهود العالم ينتمون إلى « بنى إسرائيل » ومن ثم فهم 'يكو نون « جنساً » وبالتالى «شعباً » ثم « أمة » ومن هنا يريدون الاستقرار في وطنهم السابق إنما هي ركيزة لاسند لها من الواقع التاريخي إطلاقاً وليست في واقعها إلاخرافة تاريخية ابتدعتها الدعاية الصهيونية ، يدحضها البحث العلمي الصحيح وينقضها العلم الأثنولوجي الحديث .

#### البرهان ؟ . .

البرهان مستمد من علماء اليهود أنفسهم. فلقد وضع « جروفتش » ، أستاذ علم الأجناس في « الجامعة العبرية » ، تقريراً أوضح فيه نتائج التجارب التي قام بها على المهاجرين اليهود الذين وفدوا إلى « إسرائيل » من مختلف أنحاء العالم . وكان المرمى من وراء هذه التجارب هو فعص دماء هؤلاء الذين دفعت بهم « الوكالة اليهودية » إلى فلسطين لبيان ما إذا كان اليهود جنساً واحداً له فصيلة واحدة من الدم طالما أن العلم الأثنولوجي الحديث قد تمكن من تعيين فصائل الدم لحكل شعب من الشعوب على أساس من براهين أثبتت أن الدم موروث وأن كل شعب من الشعوب القديمة له فصيلة من الدم ورثها عن أسلافه وأورثها لسلالته .. وقد أوضعت هذه التجارب أن

نسبة ضئيلة جداً من يهود الأقطار العربيةهم من نسل سامى الجنس وأما المجموعة السكبرى من يهود العالم وخاصة يهود أوروبا الشرقية فسلا ينتمون إطلاقاً إلى الفصيلة السامية 1.

ومن مم فإن الركيزة الثانية التي أقامتها الصهيونية الحديثة على أساس أن يهود العالم أجمع يمثلون أعضاء في «جنسية واحدة» وأن لهم على هذا الأساس حقاً في فلسطين إنما هي ركيزة متداعية لاستحالة اعتبار اليهود جنساً واحداً له مميزاته الأثنولوجية الخاصة وهذا ما يجعلنا نفرق بين «بي إسرائيل» وبين انتشار الدين اليهودي الذي وبين انتشار اليهود فنذكر أن الدين اليهودي الذي أخذ في الانتشار في عهدالدولة الرومانية عامة و بعدسةوطها خاصة قداً نشاطوائف من اليهود لاتمت إلى «بي إسرائيل» بأوشاج قرابة ولا بصلة سوى صلة المقيدة ومن هؤلاء هذه النسبة الضئيلة من يهود اليوم الذين ينتمون إلى الفصيلة السامية ومن هؤلاء أيضا يهود العالم الغربي ، وخاصة أوربا الشرقية ، الذين لا ينتمون إطلاقاً إلى الفصيلة السامية ولاصلة لهم باسرائيل ولا بآباء إسرائيل ولا بأبناء إسرائيل ولا بأبناء إسرائيل ولا بأبناء إسرائيل ولا بأبناء إسرائيل على الذين طواهم تيار الغزوات المتوالية والمتتالية في لجة التاريخ !..

ومن شممًّا.

على هذا الأساس العلمي البحت تنهار للصهيو نية الحديثة حجّة وقول بأن يهود العالم أجمّع أعضاء في جنسية واحدة هي «الجنسية الإسرائيلية» طالما أن العلم الإثنولوجي قد أثبت بأنه ليس هناك في «علم الأجناس» شيء اسمه «الجنسية الإسرائيلية» . . .

يقيناً ! . يقيناً علمياً ، لا نقاش فيه ، أنه ليس هناك بين الأجناس البشرية شيء اسمه « الجنسية الإسرائيلية » وبهذا كان قد أقر ، أيضاً ،

## « المجلس اليهودي الأمريكي » معترفاً ؛

« إن اليهودية لم تكن جنسية فى يوم من الأيام بــل إنها دين والجماعات البشرية التى يطلق عليها اسم يهود هى جماعات تتمتع بجنسية الدولة التى تنتمى إليها » !..

هذا الاعتراف بجانب ما قدّمناه من برهان أثنولوجي على انتفاء « الجنسية الإسرائيلية » عن اليهود هـو بدوره جانب من الدعامة التي نستند إلىها قائلين ؟

إن اليهود ليسوا شعباً بل طائفة دينية تضم جماعات محتلفة الأجناس من الناس اعتنقو اديناً واحداً !.

وإذن ا...

متى كان اطائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الأجناس وطن واحد؟!.

إن يهود العالم أجمع ليسوا إلا طائفة دينية تضم جماعات محتلفة من الأجناس وليس لطائفة دينية حقوق قومية ولاحقوق تاريخية في بسلد من البلدان ومثل هذا الادتعاء لا يقره «القانون الدولي » لأنه لا يعترف بالأديان كأساس قومي ولا يقيم العلاقات الدولية على أسس دينية وإنما يعترف بالجنسيات وإلا لطالبت كل جماعة دينية أن تكون لنفسها دولة استناداً إلى هذا القول!. وهذه هي « البهائية » يمكن أن نتخذها مثلاً .. ينتشر البهائيون في كل ركن من أركان الأرض وينتمي أفرادها إلى جنسيات مختلفة ويمثلون طائفة دينية واحدة تستمد وجودها من مصدر إيراني بحت فهاذا يكون حكم المنطق التاريخي

عليهم إذا حاولوا التجمُّع وادعوا امتلاك إيران؟!.

ومن ثم تنهار من أساسها هذه الركيزة الثانية التي استطاعت بها الحركة الصهيونية العالمية ، تجميع اليهود في الحركة الصهيونية العالمية ، تحت وهم « الجنسية الإسرائيلية » ، تجميع اليهود في فلسطين وإقامة « دولة » لهم فيها تحت اسم «دولة إسرائيل» .. هذه «الدولة » التي رُيعد قيامها افتياتاً على القانون الدولي وخرقاً صريحاً للمواثيق الدولية ! . .

وهنا نأتى إلى الركيزة الثالثة التى تمكنت بها الصهيونية العالمية من افتعال « دولة إسرائيل » بالفعل الا وهى القائلة بأن فلسطين هى «الأرض الموعودة» التى وعد بها «يهوه» إله إسرائيل «شعبه المختار» لتكون لهم وطناً وملكا أبدياً يشمل كل ماحوله من أراضى تمتد من الفرات إلى النيل . . وذلك على أساس ؟

« مصدر عاطنى دائم مستقل عن الزمان والمكان ، قديم قددم الشعب اليهودى ذاته ويتمثل فى الوعد الإله من بالعودة .. ذلك الوعد الذى يرجع إلى قصة اليهودى الأول الذى أبلغته السماء أن سأعطيك ولذريةك من بعدك جميم أرض كنعان ملكا أبدياً » 1..(١)

ومن ثممَّ

وهت كل حجة فى يد الصهيونية الحديثة والصهيونية العالمية على هذا الادعاء إلا حجة واحدة بها تتشبّت وهى هذه التى تتمثل فيما تحمله فى على هذا الادعاء إلا حجة واحدة بها تتشبّت وهى هذه التى تتمثل فيما تحمله الأوسل» عملة عملة بالقدسية و تُسجِّل نصوصه « الأسفار الخمسة الأوسل» الممثلة للتوراة هذا « الوعد » بأرض كنعان المترامية فى أحضان الفسلرات والميل !..

<sup>(</sup>۱) « بن جوريون »

كلا!..

كلا ، ليس هذا بالقول الجزاف و إنمــا هو الواقــع المرتسم سطوراً على مدخل الــ «كنيست » ينادى ؟

« حدودك يا إسرائيل من الـُفرات إلى النيل!. » ثمّ من « تل أبيب » ما زال يصيح ؛

لاجدال أن هذا «الوعد» مصدره «التوراة» ، ولكن !.. حتى نتناول هذه التوراة » ونضعها ، بعد قليل ، ف ميزان التاريخ و نسلط عليها أشعته سابرين ماهيتها وشرعيتها من حيث الصحة والبطلان وعند ذلك تنهار من أساسها هذه الركبزة الثالثة ، نسترسل قائلين ؟

إننا من هذا نوى أن الصهيو نية الحديثة لا

تقف عند المدى الذى مكتبها من افتعال « دولة » لها فى فلسطين و إنما هى على أساس من هذه النصوص الوإردة فى « التوراة » تمادى بأطاعها إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط بأجمه وتستهدف مد نفوذها على سائر هذه الأنجاء التى حددتها « الأسفار الخسة » ومن هنا راحت تطلق الصيحة فى كل الأرجاء قائلة بأن رقعة « الأرض الموعودة » غير قاصرة على فلسطين و إنما هى تشمل كل البقاع الممتدة من الفرات إلى النيل وأنه يجب الاستيلاء على كل هذه الرقاع تحقيقاً للنصوص الواردة فى التوراة !..

وهنا نأتى إلى الركيزة الرابعة وهي القائلة بأن « يهوه » قد تعسَّهد

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه

بأن يرقى بذرية إسرائيل في النهاية إلى السيادة على العالم ومن ثم تكون فلسطين قاعدة الإمبر اطورية اليهودية العالمية!..

نعم ، إن ؛

« عــلى الشعب اليهودى أن يجمع قــواء لتحقيق هــذه الأهداف والاستعداد للوصول إلى الهدف النهائى فى بنــاء الدولة اليهودية التى تضمَّ يهود العالم جميعاً وتحقيق النصوص الواردة فى التوراة !. » (١)

ومن ثم فإنه من هما نرى أن بقاء «دولة إسرائيل» في فلسطين لا أيعد إلا مرحلة إذا لم أتحد فستتفتق عن مراحل أخطر طالما أن الشرق الأوسط قد غدا في المقيدة اليهودية هـــو الرقعة من الأرض التي منحها لهم إله عنه إلى «دولة إسرائيل» بحدودها الحالية لا تعد في النظر اليهودي الحديث قاعدة استقرار وإنما موطئ قدم للتحفز والوثوب ورأس جسر لتحقيق نصوص التوراة بإنشاء «الدولة اليهودية الكبرى» على قاعدة تحتد من الفرات شرقاً إلى الليل غرباً!..

..! >15

كلا ، ليس هذا بالقول العابر ولما هو بالرهل من الحديث فإيما المسمع منا قد طرقته هذه العبارات القائلة ،

« إننا لم نحقق بعد هدفنا !..

نحن حتى الآن لم نحرِّر من بلادنا سوى قسم واحد فقط ولذلك سنجمل الحرب حرفتنا حتى يتم تحرير بلادنا كلما بلاد الآباء والأجداد!.. وسنحقق رؤى أنبياء إسرائيل!..

<sup>(</sup>۱) « ين جوريون » في عام ١٩٤٨

وسيعود الشعب اليهودى بأسره إلى أرض آبائه وأجداده !.. » « بن جوريوت »

هذه الأهداف التي تستهدفها هذه « الدولة » القائمة على أساس وهمي من القول بـ « الجنسية الإسرائيلية » والهادفة إلى جمع شتات يهود العالم في « فلسطين » ثمّ إفساح حدود « إسرائيل » حتى ينفسح الجيال التوطين اليهود الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم بحيث تشمل فلسطين «التاريخية » من الفرات إلى النيل ، كانت موضوع البحث الرئيسي للمؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين يوم عقد في القدس ، أغسطس ١٩٥١ ، وطالب فيسه ممثلو اليهود من أعضاء هذا المؤتمر ،

« ألا يجبن أحد من اليهود عن الجهر بعزم الصهيونية عـلى جمع يهود العالم فى الدولة اليهودية !.. »

وكرجع الصدى من هذا الرجاءدوت فى أرجاء الـ «كنيست» عام ١٩٥٥ ، هذه الصيحة الأخرى تقول ؛

« إن إسرائيل لن يكتب لها البقاء ما لم تشنَّ حربًا وقائية على الدول العربية وتعمل على مدّ حدودها داخل هذه الدول حتى تضمن سلامتها وتحقق الحلم الذى طالما راود فلاسفة الصهيونية ألا وهو إقامة امبر اطورية إسرائيلية ممتدة الأرجاء تفرض سلطانها قويًا يخشاه الجميع ! . . »

« موسى شاريت »

ومن « تل أبيب » انطلقت صيحة أخرى تقول ؛ « إن إسرائيل بوضعها الحالي لا تمثل إلا "مُخس ما يجب أن تكون

عليه أرض الآباء.

ومن ثمّ يجب العمل على تحرير الأربعة الأخماس الباقية !.» « مناحيم بيجن »

والآن؟.

الآن ندوراللـّـوالب الفكرية منـّـا ، مرة أخرى ، على

هذا السؤال ؛

ما هي هذه « الأربعة الأخماس الباقية » ؟ ..

إن الجواب عن هذا السؤال قد سبقت منّا الإشارة إليه في مستهل محثناهذا و نؤكده الآن قائلين ؛ إن تعريف هذه «الأربعة الأخماس الباقية» لا يأتينا الآمن الخريطة الجغرافية التي وضعها اليهود لامبراطوريتهم المرتقبة وهي نفسها الخريطه الرسمية المستعملة في المدارس اليهودية .. فنحن لا نلقي عليها نظرة إلا ونعلم أن هذه « الأربعة الأخماس الباقية » هي ؛ شرقي الأردن وسوريا ولبنان والقسم الأكبر من العراق ومن أراضي الإقليم الجنوبي بما فيها سيناء كلها والدلتا المصرية ، كما تضم أراضي جنوبي العقبة بما فيها « المدينة المنورة » حيث يقوم « الضريح النبوى الشريف » ! .

هذه هى الخريطة الجغرافية الرسمية المتبعة اليوم فى « دولة إسرائيل » ولتدريس النش كيا يفتح كل طفل يهودى عليها عينيه وبشحذ للغد قواه أملاً فى احتلال كل هذه الرقاع مستهلاً عدوانه على الأجـــزاء العربية من فلسطين وشرقى الأردن ، هذه الأجزاء التى تسميها هذه الخريطة ، « إسرائيل المحتلة من العرب!.» .

ومن ثم فإن هذه الخريطة الرسمية لـ «إسرائيل» ، بالإضافة إلى التصريحات التي مررنا بها والصادرة عن شخصيات لها اعتبارها السياسي في سياسة «إسرائيل» ، هي إن دلت على شيء فإنما تدل على إصرار الصهيونية العالمية على ألا تقف عدد حد إقامة « دولة إسرائيل» ! . . كلا ! . . وإنما هي تعلن ، صراحة ، أنها تترقب الفرص وتتحين الظروف المواتية لتحقيق الحمل الكبير من الفرات شرقاً إلى النيل غرباً في نفس الوقت الذي تستخدم فيه جميع الوسائل وتستغل جميع الفرص وتتزود بكل الإمكانيات لتحقيق هذا الحلم الذي بدأت ، بالفعل ، تتخذ إليه الطريق ! .

#### أو لم نقل ؛

« على الشعب اليهودى أن يجمع قواه . . . والوصول الى الهدف النهائى فى بناء الدولة اليهودية التى تضم يهـود العالم جميعـاً وتحقيق النصوص الواردة فى التوراة ؟ ! . . » . (١)

#### وإذن ا ..

« التوراة » ، وليس إلا « التوراة » ، هي الباعث الأساسي لهذه الصرخة المحمومة التي تطلقها الآن « إسرائيل ا . » . « التوراة » وليس إلا «التوراة» بما تحمله من نصوص هي مبعث كل هذه الشرور لأنها هي نفسها الأساس الذي تقوم عليه نفس « دولة اسرائيل ا » فإن وجود هذا الشر المسمى « إسرائيل » في هذه المنطقة من شرقنا العربي وتماديها في التوسع وتحو هما إلى التفنن في أساليب العدوان علينا لا يقوم إلا على دعائم من نصوص هذه « التوراة » وهذا ما يجعلنا نقول بأن اتجاهنا نحو توطيد الاستقرار في منطقة « التوراة » وهذا ما يجعلنا نقول بأن اتجاهنا نحو توطيد الاستقرار في منطقة

<sup>(</sup>۱) « بن جوريون »

الشرق الأوسط يحتم علينا ألا نغفل المصدر الوحيد الذى استمدت منه هذه « الدولة » الأسطورية المسمّاه « إسرائيــــل » وجودها ومنه تستمدكيانها وقوتها و بقائها ألا وهو هذه « التوراة! » .

#### 

إن مما لاشك فيه هو أن تحقيق الحلم الذى طاف على الجبين اليهودى طويلا بقيام « دولة » لهم في فلسطين يرجع إلى مساندة المصالح الاستعارية وتأييدها كما أنه مما لاشك فيه هو أن جهو د الاستعار قد تضافرت مع جهو د الصهيو نية منذ أمد بعيد على ابتداع « دولة إسرائيل » وأن الصلة التي تدعمت بين هذين الجانبين من خلال الأساليب التي انتهجتها الصهيو نية قد أدت إلى افتعال هذه « الدولة » التي تمكنت من أن تلعب دوراً هاماً على مسرح التاريخ السياسي و السياسة الدولية وأن تبرز على صفحة الحساضر كقوة سياسية ولكن إن حجر الأساس في بناء هذه « الدولة » لم يكن إلا « التوراة » أ.

#### هذا هو الواقع التاريخي ! ... يقيناً !..

يقيناً إن هذا هو الواقع التاريخي فليس إلا استناداً إلى هذه «التوراة» المفتراة استطاعت الصهيونية العالمية استدرار العطف على اليهود وبرعت بصفة خاصة في فن إثارة عواطف الشعوب في العالم القديم والعالم الجديد حتى تمكنت من أن تدخل في روع الجماعات أن هناك روابط دينية عميقة تربط اليهود بفلسطين كأرض هي لهم «موعودة» !.. فلقد كانت دعاياتها من التنظيم والقوة بحيث أقنعت المجموعة الكبرى في هذين العالمين بأن هذه الأسطورة حقيقة ا. ولذلك أقول بأن كل محاولة عن امكان الاستقرار في

منطقة الشرق الأوسط ان تأتى إلى الغد بنتيجة فاصلة طالما ظلت الشرعية الوهمية تحف بهذا المصدر الذى تتخذه «إسرائيل» سلاحاً حاداً في يدها وسنداً لها في حجتها والذى منه انتزعت الصهيونية الحديثة ركيزتها الرابعة والأخيرة إلا وهي القائلة بأن «الرب» قد تعهد بأن يرق بذرية إسرائيل في النهابة إلى السيادة على العالم!

والآن ؟ .

الآن والصهيونية العالمية لا تقف عند المدى من افتعال «دولة» لها فى فلسطين انتزعت الحجَّة على «شرعيتها » مما فى بدها من «توراة» أن دعوتها منها مشتقة وعليها مبنية . .

الآن والصهيونية العالمية تأبى إلا المادى وهي عطشي إلى الدماء تتحول ناحيتنا بأسلحة صاغتها من النصوص الواردة في «اللتوراة» وشعدت منها النصل على غلاف « التامود » مستهدفة هتك أستارنا واستنز ف دمائنا والنضحية بنا قرابين ترفعها إلى « يهوه » إله بها على أساس من نصوص هذه « التوراة » القائلة بأن « الأرض الموعودة » تشمل كل الرقاع الواقعة من الفرات إلى النيل ..

الآن ورقعة « الأرض الموعودة » قد اتسعت مساحتها فى المخيلة اليهودية انساعاً لا يقتصر على فلسطين ولا على أنحاء من شبه الجزيرة العربية لها كل التقديس و إنما أصبحت تطوى معاً الفرات والنيل لتكون كل هذه الرقاع بمثابة قاعدة تستطيع هذه « الحيَّة » السامَّة الزحف منها على العالم حتى تتم تعاويقه كله بجسدها واعتصاره عصراً حتى الإفناء التقيم على أنقاض مدنيانه

وأشلاء أهله « الأمبراطورية اليمودية العالمية » عملا بنصوص التوراة ١٠٠.

ومن ثمٌّ فالآن ..

الآن ورأس هذه «الحيّة » قد ارتفع ممرسلاً فحيحه السّام في كل متجه بنصوص من « التوراة » فليس إلا لنجد أنه قد آن لنا أن نتناول تناولاً سابراً هذه التوراة التي لا تستمد هذه « الحيّة » حياتها إلا منها ولا يقوم لها كيان إلا بها ولا يرتفع لها رأس إلا على مساندها ولا يزحف لها جسد تُشكّله هذه المجموعة من « أبناء الأفاعي » ، كا تسميهم أسفارهم ، إلا على ما قد جاء من نصوص هذه التوراة التي لا نتناولها الا لنضعها في ميزان التاريخ وإلا لنسلّط عليها أشعته وأضواءه وليس إلا في هذا الميزان و تحت هذه الأشعة والأضواء نظر حها أمام الرأى العالى ونسأل المنطق العالى الحكم على مدى شرعية « الأرض الموعودة » وحياة « إسرائيل ؟ ا. » .

Crown)

 $(r \cdot - r)$ 

# عقيدة «الأرض الموعودة » فى ميزان التاريخ

إن المنطق الصهيوني العالمي الذي يرسل اليوم في مسمع العالم في عديد منها هذا الفحيح فيحه سعيراً يصيح أن فلسطين هي أرض اليهود لم يأت بجديد ، فما هذا الفحيح الذي تنفئه هذه « الأفهى » إلا ترديداً لفحيح لها قديم وحديث . . . أقدمه يوم تماسكت وهي في أسر الفرات وفي تطلع نحو وكر لها اتخصدته من جبل صهيون راحت تنفث شرر النقمة على الفرات وعلى النيل ، وأحدثه يوم زحفت هذه « الأفهى » إلى داخل « هيئة الأم المتحدة » ورفعت رأسها من على منبره وأطلقت فحيحها يطلب « الاعتراف » بقيام « دولة إسرائيسل » ويصيح ، فالمداراً في وجه العالم هذه « التوراة » بدعوى أنها الحجّة الشرعية التي تحمل نصوصها هذه المنعة الأبدية لليهود ، قائلا " ،

« قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني ولكنها حق لنا على أساس روحاني .

فهي الأرض التي وعدنا بها وأعطانا إياها الله ! . »

إن هذا الفحيح وإن كان قد نفث سماً ولم يعن بكلمة « الله » هنا رب العالمين وإنما « يهوه » إله إسرائيل فإنما هو فى واقع الأس لم يقل إلا صدقاً ! . فلا سند لليهود يمنحهم فلسطين إلا هذه « الأسفار الخمسة » التى تركو ن نصو صها مادة هذا «الأساس الروحاني» الذي استطاعو ا إيهام الجانب الأكبر من العالم بصحته حتى تمكنوا من أن يقيموا عليه هذا البناء الأسطوري والوكر الصبيوني المسمى « إسرائيل . . ! » .

وهذا هو ما قد وقع بالفعل . فإن « دولة إسرائيل » ، هذه « الدولة » القائمة من نسج خرافة تاريخية كبرى ، قد أصبحت مرتعاً لهـذه «الأفعى» التى تغافلت الأجيال السابقة عن سحق رأسها حتى اشتدت فاجترأت وأخذت تزحف نحونا اليوم تشهر سلاحاً في وجهنا صاغته من نصوص هذه « التوراة » وشحذت منه النصل على غلاف « التلود » ا . .

هذا هو الواقع فانما « إسرائيل » التي تطاوات اليوم بالعدوان عليمنا لم تتكون إلا من مادة هذا « الحق الروحاني » الذي استمدته هـــــذه « الأفعى» من نصوص هذه « الأسفار الخمسة » التي تُتكون هذه « التوراة » ، ومن هذا قلمنا إن الصهيونية ليست إلا الجهاز التنفيذي لهذا الدين اليهودي الحالي الذي بناه يشوع بن نون ، هذا السَّغاح الذي بذر هـذه السياسة العدوانية في تاريخ هذه الطائفة غداة قبض على زمام الأمور في تلك اللحظة التي انحرف فيها بنو إسرائيل عن موسى وتمردوا عليه ودارت أعينهم بحثاً عن رئيس حتى استقرت عليه هذا السفاح الذي أساس له العنق من هذه الجماعة إشباعاً لمـا في نفوسهم من أهواء مالت بهم إلى انتهاج منهجه في معاملة من سواهم من الناس مم راحوا بتبعون له خطوات سجلتها عليهم « توراتهم » هذه التي تتحدث عنه قائلة بأنه صعد مع موسى إلى قمة ذلك الجبل ثم عاد بدونه وأعان أن موسى لن يعود أبداً وما ذلك إلا لأنه قد خان «إلـه إسرائيل» فغضب عليه وقال له ... ومت هناك ! » .

ولسكن لما كان بنو إسرائيل قد وجدوا أن فى الالتصاق باسم موسى ما يمنحهم بين الشعوب حيثية وكياناً وبالتالى وسيلة إلى تحقيق مآرب لهم وغايات فقد اتتخذوا موسى رمزاً وأبوا إلا أن يظهروا بأن الأيام لا تزيدهم بموسى إلاً تعلقاً وله استقطاباً وأما واقع الأمروحقيقته فليسوا هم إلايشوعيين قلباً وقالباً، حقاً! . حقاً لقد فسق بنو إسرائيــل يوم مالوا إلى يشوع فى ميل عن موسى لتلحق بهم لعنة هذا الرسول الــكريم الذى نعتهم بالجحود ولهم ؟ « . . قال ؛ بئسما خلفتمونى من بعدى ! . » (١)

وأما كيف تمكنت هذه الطائفة الدينية ، أتباع يشوع بن نون ، من إيهام العالم بأنها بدينها اليشوعي هذا إلى موسى تدين ؟ فتلك بدعة جرت بها الأقلام في أيدى سبط يهوذا وهم في أسر الفرات يعبتدون بها الطريق إلى إعادة « مملكة اليهودية » من جديد فليس إلا ليصبفوا دعواهم بصبغة شرعية راحوا بإملاء من نزعاتهم هذه يسطرون هذه « التوراة » وينسبونها إلى موسى وهو برى من منها ومن كل ماجاء فيها من فحش وسفه وإسفاف و انحلال واستهتار وتر هات والتي ليس إلا من نصوصها ينتزع اليهود حقاً دينياً موهسوماً في فلسطين هو هذا الذي يد عو نه ، اليوم ، حقاً روحانياً!..

ومن ثم " ! ..

من ثم م ، فقد آن لذا الآن أن تحاصر هؤلاء اليهود أتباع يشوع ابن نون بالأدلة والبراهين و نلقى أضواء التاريخ على هذه « الحجة » التى تسجل هذا « الوعد » الذى يجعلونه قد أتى إليهم من « إله إسرائيل » ، و نكر ر القول من « إله إسرائيل » لأنذا لا نستطيع أن نغض الطرف متجاهلين ما تحمله هذه الجملة القائلة « . . . . أعطانا إياها الله » من معنى نعلم به تمام العلم ، كا يعلمون هم أيضاً هذا العلم نفسه و به يعتر فون ، بأن " المقصود بكامة الله هنا ليس إلا " « يهوه » رب إسرائيل . . . فنتساءل ؛

هل لليهود حق روحاني"، ومن ثم ديني"، في فلسطين ؟ ...

هذا السؤال هو الأخير وهو الأهم من ألى المقياس الأخير من ثم وإلى الحجَّة الفاصلة في «قضية فلسطين» نأتي الآن .. ومن هنا يتحسّم علينا أن

<sup>(</sup>۱) الآية « ۱۵۰ » من « سورة الأعراف »

رضع عقيدة « الأرض الموعودة » فى ميزان التاريخ وأن نسلط للتاريخ أشعة على هذه « الحجة » التى تحمل هذا « الحق الروحانى » سابرين ماهيتها من حيث الحقيقة والبطلان وبذلك نضع ؛

## « الأسفار الخمسة » أو « التوراه » تحت أضواء التاريخ

تتصدر «الأسفار الخسة » الكتاب «المقدس » للدين اليهودى الحالى والنصوص من هذه «الأسفار الخسة » الحاملة اسم «التوراة » هي الحجة الوحيدة التي يبني عليها يهود العصر الحاضر مطاابهم والصهاينة مشاريعهم اعتماداً على أن كل نص من نصوصها يعود إلى موسى متناسين أنهم قد رمو، بالخيانة وبغضب «الرب» عليه وأنهم ليس إلا ليعطوا دعواهم الصبغة الشرعية نسبوا هذه «التوراة » إليه وجعلوا النصوص منها إملاء صدر إليه عن «يهوه» إله إسرائيل!

كلا! ..

كلا ، لن نتناول فى هذا الصدد البحث فى أمر صدور هذه « الأسفار » عن رب اسمه « يهوه » لا لأننا لانؤمن بوجود هذا الرب الخرافى « يهوه » فحسب وإنما لأن الأحرى بنا أن نبحث أولا ونتثبت ثانياً عما إذا كانت هذه « الأسفار » ، حقيقة ، صادرة عن موسى !.

أين البرهان ؟.

عبثاً تُقلِّلب اليكُ منها الصفحات تلو الصفحات من هذه « الأسفار » محثاً عن هذا البرهان فلا تعثر إلا على النقيض !..

. ا كلا ! .

كلاً ، لا برهان هناك يأتى من ثنايا هذه « الأسفار » على أنها قد أمليت على موسى إملاء من غيره أوحتى أن موسى كان قد أملاها ، على غيره ، ا . . وإنما على العكس وعلى النقيض كل حرف منها يُنادى ويصرخ بالاعتراف بأن نسبتها إلى موسى إنما هي نسبة خاطئة كل الخطأ ا . . لا لما تنتهى إليه من فش القول بقذفها موسى ، عليه السلام ، بالخيانة وبغضب الرب عليه فسب فش القول بقذفها الى هدذا الرسول الكريم هي نسبة خاطئة من الجهسة التاريخية ! . .

هذه هي الحقيقة الصارخة التي تطلع علينا و يحن نلقى أضواء التاريخ على هذه « الأسفار » و نتسلسل بما تحتويه من نصوص في نسق تاريخي متسلسل يجعلها تفصح بنفسها عن نفسها في اعتراف صريح بأن أكثر مرف مؤلف من «سلالة يهوذا » وأعضاء « بيت داود » قد اشترك في كتابتها وأن عهوداً من الزمن طوالاً كانت تفصل بينهم وبين موسى! . وبرهاننا الأول على أن هذه الأقلام اليهوذية لم تجر في أيدى مؤلفي هذه «الأسفار» إلا بمدا كتساح الغزو البابلي لأورشليم وإدالة « دولة يهوذا » وحمل أبناء يهوذا أسرى من ظلال صهيون إلى ضفاف الفرات هو أن شريانا واحداً يجرى فيها لا يمجد إلا يهوذا وسلالة يهوذا ولا يستهدف إلا إعادة « مملكة يهوذا » إلى الوجود من جديد! واستهداف هذا المدف هو الذي حدا بهذه الأقدام إلى تعهد فكرة « الأرض واستهداف هذا المدف هو الذي حدا بهذه الأقلام باعلى الفرات والنيل ، كا أملت ذلك عليهم عقدة نفسية في صدوره سجلوها بأيديهم على أنفسهم يوم جلسوا في رسف هذا الأسر على شاطئ الفرات يتأملون ما قد آل إليه حالهم من حال

ابتعث فى ذاكرتهم ذكرى حال آخر مماثلكان فى أرض النيسل للآباء فاستشاطت جوانبهم بنيران النقمة على النيل وعلى الفرات وراحوا بوحى من مخيلة مجمومة يتخذون هذه «العقيدة» وسيلة الىغاية انحصرت فى إعادة بيتهم هذا، «بيت داود»، إلى الملك من جديد فتعود به «مملكة اليهودية» إلى الوجود!.. وهذا مما يجعل القول بنسبة هذه «النوراة» إلى موسى هو، بعينه، الامتراء والافتراء والبهتان!..

الدليل ؟ . .

إن الدليل على انتفاء نسبة هذه « الأسفار الخسة » إلى هذا الرسول الجليل يأتينا مما تذكر من نصوص هذه «الأسفار» نفسها من مجريات أحداث ومن أسماء بلدان وقبائل ومن تاريخ ملوك . . ومن ثم حتم علينا أن نتناول كل « سِنفر » من هذه « الأسفار الخسة » على حدة مستهلين بالأو ل منها ، فنضع ؟

« سِنْمر اللّــكوين » تحت أشعـــــــة التاريخ

في هذا « السفّر » المُسمى بالعبرية « براشيث » ، ومعناها « البدء » نسبة إلى الكامة التي يبتدى بها ، توجد كلة ينهار بهاالركن الأول من نسبة هذا السفر إلى موسى . . إذ يتبين لنا بها من الوجهة العاريخية أنه «سفّر » قد كُتب بعد عهد موسى بزمن غير قصير وهذه الكامة هي ؛

« دان »

هذه المنطقة في فلسطين والمسمّاة «دان» كانت 'تعرف حتى «عمد القضاة» ، وعلى وجه التخصيص عمد « شمشون» ، باسمما الكنعاني «لا ييش» .

وكان ، حَمَّا ً ، هذا اسمها في عهد موسى لأنها لم تُسمّ « دان » إلا في أعقاب وفاة شمشون سنة ١١٣٠ ق . م !..

البرهان ؟ ...

إن البرهان مستمد من نفس هذا « الحكان البرهان مستمد من نفس هذا « الكتاب المقدس » للدين اليه ودى الحالى والذى بد « شرعيته » يتحدّانا الصهاينة ويستمدون منه هذا « الحق الروحانى » الذى له يتعون بل ومنتزع من سابع سفر فيه وهو المسمى « سفر القضاة » . . فهذا السفر ، « سفر القضاة » ، الذى يأتى بعد « سفر يشوع » مباشرة يتحدث في الإصحاح الثامن عشر عن « قبيلة دان » قائلا بأن هذه القبيلة قد ظلت حتى « عهد القضاة » تضرب عصا الترحال من مكان إلى مكان ويهيم أفرادها حيارى بين كل هذه الجهات حتى استقرت أعينهم في أعقاب وفاة شمشون على «لا ييش» وما لبثوا أن هاجموها وقتلوا اهلها وأحرقوها ثم بنوا على أنقاضها مدينتهم الجديدة هذه التى نسبة إلى أبيهم القبكي ، « دان » ، سموها « دانا » ! . .

وهذه هي النصوص من « السِّهْر » المُشار إليه تحدثنا كيف ؛ « . . هبّ الخمسة الرجال وجاءوا إلى ، لآييش » ! .

شمٌ

« . . ارتجل من عشيرة الدانيين . . ست مئة رجل مُتسلمحين بمدة الحرب وصعدوا وحلَّوا . لذلك دعوا ذلك المكان محـّلة دان » ! .

ومن ثم الله

حسب هذا التوقيت التاريخي نجد أن المؤلف الذي كتب « سيُفر التكوين » هذا السفر الأول من «الأسفار الخسة» المنسوبة إلى موسى

ومن ثم . . .

حسب هذا الترتيب النَّسَبي نجد أن هذا المؤلف نفسه الذي كتب هذا «السفر» الأول من أسفار خمسة تُسبت، زورا، إلى موسى لم يعش فحسب فى أعقاب «عهد القضاة» وإنما هو قد شاهد «عهد الملوك»!. لا بدوأنه قد عاش بعد أن قام ملك فى بنى إسرائيل وإلا فكيف يتسنى التحدث عن ملوك إسرائيل ما لم يكن قد قام ملك فى إسرائيل ؟!.

وإذن . ا .

إذن ، فمن اليقين المنطق أن العهد الذي كُـتب فيه هذا « السفْـر» لا يمكن بأيِّ حالٍ أن يكون العهد الذي عاش فيه موسى ! . و إلا فكيف يمكن أن تجرى على لسانه ، عليه السلام ، قائمة بأسماء ملوك أدوم ومناطق حكمهم وعلى عهده وفي زمنه لم تكن توجد تلك المناطق ولا كان لملوك أدوم قد بدأ عهد ؟! .

ثم ، "كيف يمكن أن يجرى على لسانه ، عليه السلام ، أى ذكر لملك قام فى إسرائيل وهذا عهد بدأ بـ « شاؤل » عام « ١٠٠٧ » ق . م وتفصله عن عهد موسى فترة زمنية استوعبت حقبة من الأجيال تربو عـلى اثنى عشر قرناً من الزمان ؟ أ. .

ومن ثمّ فهذا برهان ثان ميؤيد البرهان الأول وينهار به ركن آخر من نسبة هذا «السُّفر» إلى عهد موسى فى نفس الوقت الذى يرجح فيه لدينا الرأى بأنه «سفْر» قد كتب فى عهد أعقب انهيار «مملكة يهوذا» وزوال ملك « بيت داود » والبرهان على ذلك كلة نلتقطها من نفس هـــــــذا « السفْر » نفسه و تاريخها لا يتجاوز نفس هذا التاريخ ، وهذه الـكلمة مى ،

فيهم تغلغلا وكما اتضحت عليهم معالمه بوضوح تام فيما بين منتصف القرن الثانى ق . م . إلى نهاية القرن الأول ق . م وكما سجلتها أيديهم تــلك التي سطرت « المزامير » شم « الأمثال » شم « الجامعة » .

ويقيناً إنها على أنغام المزامير ، هذا « السفر » الذى تم تأليفه فى أوائل القرن الأول ق . م . ، نسمع الشفاه الفريسية تتغنى بثراء الروح ! . . وفى « الأمثال » هذا « السفر » الذى يعود تاريخه إلى منتصف القرن الأول ق . م تضرب الفريسية على تفاهة الدنيا الأمثال . . وفى « الجامعة » ، هذا « السفر » العائد بتاريخه أيضاً إلى منتصف القرن الأول ق . م . ، نرى الفريسية تشيح إشاحة . . تامة عن زخرف الدنيا و بريقها الخاطف ثم تجمع كل ما فيها جمعاً وتسميه « قبض الربح » !

وبذلك تقدم الفريسية براهينها على أن « الزهد » قد اجترفها بعيداً عن دنيا إسرائيل وعلا بها من الأرض إلى « ملكوت السماء » .

وفى الواقع أن هذه الشعبة الأخيرة هي التي كانت قد يئست مع الزمن من تجدد «مملكة يهوذا» بقوة السلاح فعلق رجاؤها بملكوت السهاء ... ولكن ، لما كان التفكير الإيجابي في «ملكوت السهاء» باعثاً على التفكير في محاولة تطبيق قو انين هذا الملكوت على الأرض فليس إلا لتستشعر في نفسها أن أمامها واجباً عليها أن تؤديه . وأن هذا «الواجب» الذي ينحصر في إقامة العدالة على الأرض يدفعها إلى الإصلاح الديني وهذا يتمثل في وجوب تعديل شرائع هذا الدين الدموى حتى نسخه عن طريق هذا التعديل وذلك بالحدِّ من سلطة الكهنوت أو بالأحرى سلطان « بيت صدوق » . .

لاجدال فيأن هذا «الواجب» الذي كان نفسه الدافع إلى كتابة «المزامير»

#### « الكلدان »

يتحدث مؤلف «سفر التكوين» في إصحاحه الحادى عشر قائلا بأن « أبرام » قد خرج من « أور الكلدانيين » . . ولما كان هدا الاسم ، الكلدان ، لم يعرف في صفحة التاريخ الجغرافي إلا بعد أن سقطت «نينوى» عام ٢٠٦ ق . م فإن هذا يؤكد لدينا اليقين بأن مؤلف هذا «السفر» قد عاش في فترة زمنية جاءت حمّا بعد أن انتهى الوجود السياسي لأشور وحل الكلدانيون محل الأشوريين! . وبما أننا نعلم أن الكلدانيين قد حلوا مكان الأشوريين في خلال ذلك مكانتها السياسية القديمة كعاصمة للعالم السامي فحكنت ملكها في خلال ذلك مكانتها السياسية القديمة كعاصمة للعالم السامي فحكنت ملكها أهل اليهودية في أصفاد الأسر إلى ضفاف الفرات وأن في خلال هذه الفترة الزمنية المشار إليها آنفاً قدعرف العالم القديم اسم «الكلدان» وطلع على التاريخ اسم «الكلدان» وطلع على التاريخ اسم «الكلدان» وطلع على التاريخ اسم «الكلدان» والمعام عهد موسى ولا صلة لموسى به على الاطلاق ! . .

### والآن ؟٠٠٠

الآن، وقد أنهار الركن بعد الركن من بناء هذا « السفر » الأول من « الأسفار الخمسة » المنسوبة إلى موسى فتصدع الصرح نفسه من « عقيدة الأرض » بل وتقوض ووقفنا على أساس له لا يعود إلا إلى عهد متأخر عن عهد موسى ، أفلا نستطيع أن ُنعلى الصوت قائلين إن الشرعية تنتنى عن « سفر التكوين » انتفاء قاطعا لا شك فيه ؟ ا .

ومن شم م . .

ما هو حكم المنطق العـالمي على دعوى اليهود ومطالب

وإنما لأن هذا «الملكوت السماوى » سيجى الاقتلاع فساد هذا الكهنوت ويمحق ضلاله من الأرض ويستبدل بربوبيه هذا الرب المحب لرشاش الدماء وربح المقتر والقاصر على إسرائيل ، ربا آخرهو إلّه العالمين ورب الأرض والسماء!. لذلك لن يحتاج « المخلص » إلى مسحة من هذا الكهنوت فانما هو سيكون «الممسوح من الرب»!

والحكن!...

لماذا يستهزئ « بيت صدوق » ؟ . .

إن اليد السكونوتية وإن كانت قد غيبت عن أورشليم « مخلصها » الذى كانت تراه مجسداً في شخصية «زربابل» فا كما عن الأذهان التى كانت قد مهيئت القبول هذة الفكرة الفكرة عن البال!.. بسل بالمكس بدأت رياح الزمن تنحسر عن هذه الجذوة و ترسلها لهيباً وكائمها ألسن تفادى بأن إلى ظهور هذا المسوح من رب العالمين ، هذا المسيح ، تفادى حاجة الزمن في أورشليم والأيام تسير بها من بداية القرن الأول ق . م . حتى منتصفه وعلى وجه التخصيص غداة امتد الظل الروماني عليها بل وليشتد من هذا النداء الدوى منذ هذه السنة ، ٣٣ ق . م ، السنة التي أصبحت فيها اليهودية ولاية رومانية حتى سنة ٣٧ ق . م . فلقد اشتد بالزمن هذا الإرهاص لاسيا والعهود الهيرودية قد بدأت في الانتشار . . .

والواقع أن المهود الهيرودية قد ضاعفت هذا الإرهاص فقد قام على عرش اليهودية هيرود الأكبر، ٣٧ ق. م. - ٤ ق. م، وبذلك قام بيت مالك جديد يمود بنسبه إلى « أدوم» .. و «أدوم» وان كان أخا يعقوب فإنما سلالة أدوم غير سلالة يعموب أو سلالة أدوم غير سلالة يعموب أو

الصهاينة ومطالبهم ودعو اهم ليست إلا من هذا «السفر» نابعة ، وعلى الإصحاح الخامس عشر فيه إنما عقيدة « الأرض الموعودة » قائمة ؟ ! .

ما هو حكم الرأى السياسى على « دولة » لم تتخذ مبدأ وجودها الاعلى أساس من هذا « الحق الروحانى » وسجله هذا النص الأسطورى الوارد في الإصحاح الخامس عشر في نفس هذا « السفر» وهو الذي جاء في صورة ذلك « الميثاق » ومكانه كان رحاب المنام آمراً بأخذ « عجلة وعنزة وكبش وحمامة ويمامة » علامة على منح حننة من الناس ، لا وجود لها اليوم في صفحة الزمن ، كل رقاع هـــذه « الأرض الموعودة » و «من نهر مصر إلى نهر الفرات » ؟ ا .

ثم . . . ما هو حكم أتباع بشوع بن نون ، هؤلاء اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود أنفسهم ، على هذا «السفر» الذي يحملونه بيدهم ويقدمونه للعالم بدعوى أنه الحجة الشرعية التي تسجل لهم «حقار وحانيا» جاء وعداً في منام ولفئة من العاس طوتهم راحة الزمن وانسدل عليهم جفن الأيام ؟! كلا وليس هذا فحسب وإنما هذا «الوعد» الذي جاء في منام ولجماعة لا تربطها بهؤلاء الأدعياء إلا صلة العقيدة الدينية لم يكن في واقعه إلا حاماً حاكته عقدة نفسية عقدها الأسر البابلي في صدور أصحاب «مملكة اليهودية» من أعضاء «بيت يهوذا» أنفسهم ! . . فهو حلم طاف على جبين سلالة يهوذا وهم في الأسر البابلي قد جلسوا على شساطي الفرات يتذاكرون حالا راهناً لهم تساوى في نظرهم بحال آباء لهم وأجداد عاشوا لزمن ، أيضاً ، مستعبدين على ضفاف النيل . . . تماثلت الحالتان في المخيلة الأسيرة بيناكان الأمل بإعادة « مملكة الغيل في مهيون يراود من أصحاب هذه المخيلة الجنن فهدرت

إسرائيل .. ومن مم فهذا « بيت » قد اغتصب عرشا كان وقفاً على « بيت داود» حفدة يهوذا ابن إسرائيل وساءده على هذا الاغتصاب هذا السكهنوت من بيت صدوق عمال هؤلاء الرومان الذين أقاموا هيرود هذا عنهم قيلا ، وقد كان من قبل لهم حليفاً ، كيا ينفذ قضاء الرومان في اليهودية . بل وإن هذا الإرهاص ليشتد عن ذي قبل شدة والأيام في هاوية الزمن تتهاوي من هيرود إلى هيرود فيجيء هيرود الثاني ، ع ق . م . - ٣٧ ب . م ، وتبدأ مراجل الثورة النفسية في الاشتعال 1 . فالاجتماعات السرية تعقد وإلى أورشليم تبعث بشرارها من الجليل وما حول الجليل وأما الصوت الذي انطاق غير هياب فكان صوت « يوحنا المعمدان » الذي انساب من « الجليل » في غضون هذه الفترة الزمنية القلقة يعلن ؛

### لقد آن مطلع « المسيح »

ومن هيرود الثانى عومل يوحنا معاملة المتمردين على العرش فقتل. - يَيَــُدَ أَنَّ مصرع يوحنا جاء يرجع صداه من الجليل ليطوف بأورشليم. مملناً ؟

### لقد طلع « المسيح »! .

على صفحات التاريخ منتشرة أحداث اليهودية في غضون هذه الفترة الخطيرة من التاريخ السياسي والديني والتي تفتقت عنها الأيام التيجرت عبر العهود الهيرودية من هيرود الأكبر إلى الرابع ممن حمل نفس الاسم ، من ٣٧ ق . م ، إلى ٧٠ ب . م . ، وكأنما كل سطر فيها قدد خط من غيوم تلبدت ينبعت من ثناياها همس راعد يتمتم باسم ،

الصدور بحم النقمة على النيل معاً والفرات وجرت الأقلام فى اليد المحمومة بإملاء من خيال جانح تسطّر بدعة « الأرض الموعودة » وتمدّ رقعة هذه الأرض من الفرات إلى النيل ! .

والآن ا . .

الآن وقد تبيّن لذا أن «السفّر» الأول من هــــذه المتوراة» ، التى يعتبرها يهود العالم صكا فى أيديهم بمنحهم امتلاك كل الرقاع المرتسمة فى إطار النرات والنيل ، ليس من الوجهة التاريخية إلا صكاً باطلا تنقضه من الأساس نفس نصوصه التى لا تمت إلى موسى بصلة على الإطلاق ، كلا ، وليس هذا فحسب وإنما هوصك خرافى كتب بقلم يهو ذى فى غضون أسر الفرات وبإملاء خيال طاح إلى الماضى فتذكر عهداً كان لآباء له وأجداد طواهم فيه أسر النيل لأجيال فهب محموماً ينادى بأنه سيطوى معاً النيل والفرات ، فليس فيه أسر النيل لأجيال فهب محموماً ينادى بأنه سيطوى معاً النيل والفرات ، فليس الا لنتبين مدى ضعف الدعائم التى تستند إليها الصهدونية العالمية وميد الأسس التي يرتكن عليها بناء «دولة إسرائيل» وليس إلا ليتلاشى من جبهة العالم ، بتلاشى القدسية عن هذا السفر ، وهم هذا «الحق الروحاني» فيتلاشى بذلك بتلاشى الدولة » الأسطورية وجود لا يقوم إلا على أساس من هذا «الحق الروحاني» الموهوم ! . .

والآن نتناول السفر التالي من هذه «التوراة» فنضع ؛

في هذا «السفر» المسمى بالمبرية «شموث»، ومعناها أسماء، توجد كلة ينهار بها الركن الأول من بناء هذا « السفر » إذ يتبين لنامها أن نسبته إلى

بالدین المسیحی وأن المسیحیة منها براء ! . . بل و إنها المؤامرة تتجاهل هدا « السکتاب » الذی تُحترم نصوصه من جمیع المسیحیین علی اختلاف مذاهبهم و تباین نحلهم ، و إصدار قرار یتعارض مع نصوصه ایس الا مؤامرة سیاسیة بؤكدها أن أصحاب هدا القرار من دول خلقت إسرائیل و اغتصبت لها الأرض العربیة و شردت أهلها وأبرزتها إلی السکیان السیاسی بقرار هذه الدول الاستعاریة لحمایتها مم أرادت أن تدعم کیانها السیاسی بقرار دبنی ! . . فهی من من من من من ، بدعة مغرضة! . بدعة مجاملة الصهیونیة علی حساب دین کانت دعوة صاحبه أن آمنوا برب هو آ له الجمیع هی فی نظر الیهود جریمة کبری استحق أن یحکموا علیه من أجلها بالإعدام ا

وإذا قال قائل إن اليهود الذين كفّروا السيد المسيح عاشوا منذ حوالى ألفي عام وإن يهود «إسرائيل» اليوم أبرياء من «دم المسيح»، أجبنا بالقول إن إصرار اليهود على رفض الاعتراف بالمسيح وعدم إيمامهم به هو وحده البرهان الدامغ على حملهم هذه المستولية ذاتها!.. وهذا ممسا يجعل أى وثيقة لا تتفق جملة وتفصيلاً مع نصوص «العهد الجديد» ليست فى واقعها إلا بدعة مغرضة!. بدعة مجاملة الصهيونية عن طريق تزييف التاريخ!. هل ضاقت الدنيا فى وجه المجمع السكسونى فى دورته الثالثة بمدينة روما عند ما أنهى البحث فى وثيقة الكاردينال «بيا»، أو وثيقة تبرئة اليهود من «دم المسيح»، فلم يجد من وسيلة يفاصر بها إسرائيل سوى التحتى على التاريخ؟!.. هذا التاريخ الذى يبدأ عندما بين يشوعيين فى جانب ويسوعيين فى جانب محريات الأحداث السياسية والدينية فى خلاله إلا أشد خطورة مما قد سبقه من محريات الأحداث السياسية والدينية فى خلاله إلا أشد خطورة مما قد سبقه من

موسى ، عليه السلام ، إنما هي نسبة خاطئة أيضاً من الوجهة التاريخية ، وهذه الكلمة هي ؛

#### « فلسط\_\_\_ين »

هذه المنطقة من الشرق الأوسط كانت تعرف في التاريخ القديم باسم «أرض كنعان » وكان ، حقاً ، هذا اسمها في عهد موسى ، عليه السلام ، لأنها لم تسم « فلسطين » إلا بعد الغزوالكريتي بأجيال ، الغزو الذي وإن كانقد بدأ سنة ١٢٠٠ق . م فانما هذا الاسم ، فلسطين ، لم يطلع على صفحة التاريخ الجغرافي إلا بعد أن قويت قبيلة «فيليستيا» ، وكانت بين هذه القبائل اليونانية التي جاءت عبر كريت ، حتى استطاعت إخضاع الكنعانيين وحتى اليونانية التي جاءت عبر كريت ، حتى استطاعت إخضاع الكنعانيين وحتى أمكنها أن تطلق اسمها على جميع هذه الأراضي الساحلية والداخلية التي كان يسكنها الكنعانيون ! . .

### ومن ثم ممَّ . .

حسب هذا النتوقيت التاريخي نجد أن المؤلف الذي كتب هذا «السفر» المثاني من « الأسفار الخمسة » المنسوبة ، زوراً ، إلى موسى لا بد وأنه قد عاش في فترة زمنية جاءت بعد أن سادت قبيلة « فيلستيا » على جميع تلك القبائل و تمكنت من السيطرة السياسية على كل هذه الأرجاء ، وهذا مما يجعلنا نقول بأنه من المستحيل ، تاريخياً ، أن يكون موسى صاحب هذا السفر !

كلا ؛ ولا يمكن بحال أن يكون صاحب تلك النصوص التي جاءت في الإصحاح الخامس تقول بأنه قد رفع هذه الترنيمة إلى « إله إسرائيل » متغنياً ؛ « أر بُم للربِّ فإِنّه قد تعظم .. تأخُذ الرعدة سكان فلسطين »!..

لا جدال ، من ثمَّ ، فى أن الاعتقاد بنسبة هذا « السُّفر » إلى موسى ، عليه السلام ، هو فى الواقع الوقوع البيِّن الغلط فى التاريخ ! .

يم ...

أنم ، إلى جانب هذا البرهان يأتى برهان آخر مستمد ، أيضاً ، من نفس هذا « السُفر » ومكانه الإصحاح السادس عشر القائل ؛

إذا كان موسى ، وفقاً لنصوص أخرى ستوافينا بعد قليل ، قد توفى فى موآب وأرض موآب كانت غير عامرة ولا تقع فى طرف أرض كنعان ولم يكن إلا يشوع بن نون هو الذى بلغ بهم هذه الأرض العامرة وجاء بهم إلى طرف أرض كنعان فيكون الاستحالة بعينها أن موسى ، عليه السلام ، هو صاحب هذا « السفر » ! . وإلا فكيف يتستنى لمتحدث أن بعدث عن حدث حدّث بعده بسنين إن لم يكن بقرون أو بأحيال ؟ ! .

ثمم ّ . .

ثم إلى جانب هذا البرهان يأتي ، أيضاً ، برهان ثالث وهذا ينبع من تاريخ كتابة الله غة العبرية نفسها .. إن الكتابة فى اللغة العبرية حديثة العبد نسبياً لأنها لم تُتبتكر إلا بعد عبد موسى ببضعة قرون . ومن ثم فما هو حكم التاريخ اللغوى على هذا النص الذي يجي فى الإصحاح الرابع والثلاثين من نفس هذا «السفر» يقول بأن موسى قد ؛

« . . كتب على اللوحين كلمات العهد ؟ ! . »

قرون . . لا لأن هناك كان الذين نبذوا ظهرياً دين بشوع واعتنقوا ديناً مبادىء يسوع . . . كلا! . فا نما هؤلاء كانوا قلة و تاريخهم الحيوى كان لم يبدأ بعد وإيما لأن هناك كانت تلك الكثرة من أهل اليهودية التي رفضت مسيحية يسوع ، عليه السلام ، بينا علقت أنظارها بالمستقبل تنتظر ظهور «المسيح المنتظر»! . . ومن غريب المفارقات أن تصبح على رأس هذه الكثرة طبقة الكهنوت نفسها التي نجدها قد اعتنقت نفس هذه العقيدة وراحت تحاول استغلالها لتدعيم مركزها الديني ! . .

واعتبر الحكم الروماني ذلك تحدياً له فثار ضد اليهود جميماً! . . وهاجم «تيطس» اليهودية واحتل أورشليم ودمرها وهدم المعبد الثاني من جديد وقتل من تمكن من قتله من اليهود وأما من ظل مهم على قيد الحياة فليس الإليبدأ تاريخ التشتت في أرجاء الأرض . . فكان هذا الحدث ، الذي استفرق مرحلة من الزمن ، ما بين سنة ٢٦ م . إلى سنة ٧٠ م ، إيذاناً ببداية نهاية التاريخ اليهودي من فلسطين . وأما النهاية الحاسمة فقد جاءت إلا تلك الأحداث الدامية في تاريخ أهل اليهودية وكانت آخر محاولة يهودية جاءوا بها لإحياء تراثهم في فلسطين وذلك عند ما أعلن بعض يهود القدس المصيان على الرومان ودعوا لقيام دولتهم من جديد وقام « باركوشباس » ، ابن النجم، على الرومان ودعوا لقيام دولتهم من جديد وقام « باركوشباس » ، ابن النجم، ينادي بأنه هو « المسيح المنتظر » . فهاجهم «هادريان» ، ١١٧ — ١٦٨ من واحتل المنطقة اليهودية في القدس ودمرها تدميراً وقتل من تمكراً ن من قتله من اليهود . . وأما ما كان قد تبقي من آثار المعبد الثاني فقد قوضه تقويضاً بم بني مكان مدينست القدس مدينة جديدة سماها « إيليا » حرام على اليهود بني مكان مدينست القدس مدينة جديدة سماها « إيليا » حرام على اليهود ممكان مدينست القدم الحاولة لم تقم لليهود في فلسطين قائمة ولم يظهر لهم سكناها . . . وبعد هذه الحاولة لم تقم لليهود في فلسطين قائمة ولم يظهر لهم سكناها . . . وبعد هذه الحاولة لم تقم لليهود في فلسطين قائمة ولم يظهر لهم

فيها أي نشاطسياسي حتى العصر الحديث..

هذا هو الواقع التاريخي لتاريخ هذه الجماعة من أتباع يشوع الن نون و تبياع دينه والذين لم يبقى منهم من «بيوت إسرائيل» الاحفنة وأمينا الله كبر من هؤلاء اليهود فكان قد تألف من الذين كانوا قدتهودوا ... وهؤلاء هم الذين قد راحوا ، فراراً من الجحيم الذي استعر همه في فلسطين إثر الغزو الروماني وهدم ، « المعبد» يبدأ ون تاريخ اليهود وقصة التشتت في أرجاء الأرض . لا يجمع بقعمة الأفراد من هذه الجماعة الدينية إلا لتستدير حلقاتهم من حول هذه الأسئلة ،

أين أورشليم ؟ . . وأين صهيون ؟ ! .

وأين « بيت الرب » ؟ ١١. .

وأين؟!..

أين « الأرض الموعودة » ؟! ! . .

لقد هوت أورشايم فهوت الجامعة الوطنية وهوى « المعبد» فهوى النظام الكهنوتي وفصمت عرى الوحدة التي كانت تصل اليهودى باليهودى ولم يمد شيء يربط هذه الجماعة إلا الذكرى . . .

والذكرى ؟ . . الذكرى حالة نفسية تمر بها الجماعات كما يمر بها الخماعات كما يمر بها الأفزاد وتعتصر الفكر لدى مغيب كل أمنية ولا تعتصره إلا لتطرق من حوله مطارق الحسرين . . والحزن إذا ما طرقت الفكر مطارقه فايس إلا ليبتعث ما تطويه الذاكرة من أصوات وما يحوم فيها من أطياف . .

كيف يتسنى أن يكون موسى ، عليه السلام ، قد كتب كتابة لم تكن قد تركونت بعد والحروف منها لم تكن قد خطت على صفحة التاريخ ؟!.
ثم . . .

ثمم ، إلى جانب هذا البرهان على حداثة هذا «السفـْر » يأتى برهان آخر وهذا تمثله مجموعة ُ الإصحاحات التي تـُـكو ِّن نفس «سفـْر الخروج » . . .

يحدثنا هذا «السفر» بأن « الربّ » قد كمّ موسى ، في خلال ذلك التيه لأربعين سنة في الصحراء ، قائلا بأنه قد عين « بصلائيل » من سبط يهوذا صائعاً ليممل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب. وأنه على الفور صدع بالأمر وبدأ في عمل أكاليل من الذهب الخالص وصحاف وصحون وكاسأت من ذهب نقى وسلاسل مجسدولة من ذهب نقى وجلاجل من ذهب نقى ومفارة من ذهب نقى ومائدة رُصَّت عليما أوانيها من ذهب نقى ! .

ما هذا الخلط؟ ١.

كيف يتأتي لمؤلاء الذين كانت تتقاذفهم متاهاتُ الصحراءِ أن يصوغوا كل هذا الذهب؟ 1. بل ومن أين كان لهم كل هذا الذهب؟ 1. وكيف يتأتى لهؤلاء الذين كانوا لا يجدون إلا « المن "» طعاماً أن يصوغوا المائدة أدوات كلها من ذهب؟!.

ثم ا . .

 من أين كان لهؤلاء كل هذا الزبرجد والزّمرد والياقوت الأصفر والياقوت الأزرق ؟١.

من ثمم آ.. فلا جدال في أن المؤلف الذي كتب هذا « السفر » لا بد وأنه قد عاش في فترة من الزمن متأخرة بكثير عن فترة ذلك التيه الذي يحدثنا عنه إ.. بل لا بد أنه قد عاش بعد انهيار « ممليكة يهوذا » وأمسى ذكر الصحاف من الذهب والحلى من الأحجار الكريمة التي كانت لملوك «يهوذا» مادة السطوره هذه التي أبي بها ، أيضاً ، إلا أن يفرغ كل ذلك في يد واحد من أبناء يهوذا . ولما لم يجد من اليهوذيين أحداً في عهد موسى إلا « بصلائيل » فقد جمله صائعاً وأفرغ بين يديه كل ذهب وجوهر « مُلك يهوذا » ! .

ثم الم

إلى جانب هذا الحديث عن الجوهم وعن الذهب يحدثنا نفس هذا المؤلف عن لون آخر من البذخ مادته تلك الثروة الحيوانية التي يدّعى أنها كانت لبنى إسرائيل خلال تلك المسعدبة التي يحدثنا نفس هذا المؤلف عنها ويقص علينا كيف كابدوا متاعبها في تلك المتاهات حيث عضهم الجوع واشتهوا اللحم ولم يجدوا إلا «المن » قوتاً ! . .

يزخر « سفر الخروج » بأصناف من الضحايا التي كانت ، على حد قول مؤلف هذا « السفر » ، تجي بها تلك الجماعات إلى باب « خيمة الاجتماع » من ثيران وبقر وكباش وماعز وغنم وتيوس ودجاج وحمام ويمام ومن طواجن ومن أقراص الفطير ومن رقاق الفطير ومن الدقيق الملتو تبالزيت . . انذا لنتساء ل ؟

من أين كان لهؤلاء الذين شحسّت عليهم السماء

تحت ضغط من دوافع هذه العوامل النفسية تناوات اليد اليهودية، حيثما كان مكانها من الأرض، الحلقة التي تصلها بالماضي. هذه الحلقة المتمثلة في « الأسفار الخمسة » والتي كان قد أصبح عليهاعاماً اسم ، « التوراة » .. وما أنحنى القلب اليهودي يراجع في هذه « التوراة » ماضيه الا وبدأ التهامس يدور في مجتمعاتهم بنغمة واحدة ترت تـُردد ؛

إذا كانت أورشايم قد هوت فايس ذلك إلا لفترة وإذا كان «المعمد» أيضاً قد قوض فايس ذلك أيضاً إلا لفترة .. فقرة ، قد تطول ولكنما حمّا ستذبهي بوماً طالما أن اليد تمنلك هذه « الأسفار »!. هذه « التوراة » القائلة بأن فلسطين ، بل وليس فلسطين وحدها فحسب وإنماكل الأراضي الممتدة من الفرات إلى النيل ، هي « منحة » لبني إسرائيل ا .

وهكذا جاء انتثار أتباع يشوع بن نون فى الأرض بمضاعفة تسييج هذه « الأسفار الخمسة » بالقدسية لاعتبارهم إياها حجة شرعية على تمليك بنى إسرائيل فلسطين . . . ناسين ، فى حمى التمسك بهذه « الأسفار » ، أن هذا الاعتبار نفسه ينقض دعوتهم من أساسها ، وهذا لأمرين . .

أولا ، هذا «الوعد » جاء قاصراً على بنى إسرائيل وحدهم وهؤلاء كانوا قد طواهم الزمن منذ أباد الغزو الأشورى « القبائل العشر » من صفحة التاريخ و محا من هذه الصفحة شيئاً اسمه إسرائيل وبالتالى ، منذ حمل الغزو البابلي القبيلتين الباقيتين من سلالة يهوذا وبنيامين ، وهؤلاء لم يعدمنهم إلا قلة تناولها ، أيضاً ، التيار الزمني بالتلاشي . . وهذا مما يجعل هذا « الوعد » حتى ولو كان صحيحاً ، وهذا مجازاً ، يعتبر لاغياً من الوجهة الشرعية إذ لاصلة دم تربط هذه الجساعة من سلالة آباء كانوا قد تهودوا

إلا من قطرات «المن» ، هذا الثراء الفذائي في ألوان المأكل وأصناف اللحم؟!. كيف أمكن أن يكون ذلك في فترة رقت فيها مجاعـة طاحنة وأن تـكون هذه الثروة الفذائية في متفاول أيدى جماعة جائعة ضالَّة في صحراء لا تجد في فيافيها غير المن طعاما وغذاء ومأكلاً ؟!.

#### وإذن ا...

ما هو حكم المنطق العالمي على هذا « السُّفر » المنسوب زوراً إلى موسى ولليهود الصهاينـة دعاوى وللصهاينة اليهود مطالب ليست إلا من وهم القدسية التي تحف بهذا « السُّفر » مستمدة ونابعة ؟ . .

ما هو حسكم العقل على هذا « السَّفر » وليس إلا من سراب القدسية التي تُسكونه قد تسكونت عقيدة « الأرض الموعودة » ؟ ! .

وما هو حكم الرأى العالمي على جماعة هي بهذا « السُّفُر » تتشبث وله بالقدسية تغلف وفي وجه العالم تشهره حجَّة شرعية تدعى بها «حقَّاروحانيًا». لها في أرض تترامى في أحضان الفرات والنيل ؟ 1.

ها هو ذا « سُفر الخروج » أمامكم وقد خلا من كل منطق. فأى منطق ، بعد ذلك ، هذا الذى يقول بقدسية « سُفْر » لا يعود إلى موسى. ولا منطق فيه ؟ ! .

#### والآن..

الآن وقد أذابت أشعة ُ التاريخ القدسية َ الوهمية التي أحاطت بهذا « السقْر » فذابت بذلك الشرعية عن هـذا السفر الثانى من أسفار هـذه التوراة المفتراة فليس الا لنجد أنه قد آن لنا أن نتناول « السّفر » الذي يتــلوه

واتبعوا دين يشوع بن نون بأبناء إسرائيل الذين كانوا قد تناولهم الزمن بالفناء إلا من قلة تغيب في هذه المجموعة من أدعياء النسب إلى إسرائيل! . .

والأمر الآخر هو ؛ أنَّ هذه « الحجة » تعتبر من الوجهة التاريخية غير شرعية ومن ثمَّ لآغية وذلك لأن هذه « الأسفار الخمسة » مفتراة على موسى وعليه مزورة ! . .

وهنا نتساءل؛ أغابت، حقاً، عن هذه الجماعة هذه الحقيقة ؟ . .

يقيناً إن هذه الحقيقة وإن غابت عن الناحية الجماعية في هذه الجماعة فإنما هي عن الناحية المثقفة فيهم لم تغب! والبرهان على ذلك مستمد من نفس التاريخ الفكرى لذلك المصر الذي كان العقل الإنساني في خلاله يسجل خطواته الفلسفية في اليونان الصغرى وفي اليونان الكبرئ وخاصة في الأسكندرية . . فهناك ، وتحت أشعة ذلك المصر الفلسفي وأضوا والعلم اليوناني تناول العقل اليهودي هذه « الأسفار الخمسة » وما تصفيحها إلا ومداً يتطرق الى تفكيره الشك في كل ما احتوته من نصوص ا..

كل ما في هذا «الكتاب المقدس» تنقضه نقضاً صريحاً هذه الفلسفات وهذه العلوم ا..

كل ما في « الكتاب المقدس» من نصوص قد أترعتها الأغلاط والرُّتر َّهات كما أترعها السفه والفحش والانحلال!.

وفي الواقع أن هذا الشك الذي تمثّل بر فيلون ، في القرن الأولى الميلادي كان قد بدأ قبل ذلك بزمن غير قصير ذلك عند ما بدأ اليهـود في

وبذلك نضع ؛

## « سِفْـر اللاَّويين » تحت أشعة القاريــــــــــخ

فى هذا « السفر » المسمى بالعبرية « ويقرا » ، أى « ودَعَا » ، توجد كلة ينهار بها الصرح نفسه من هذا السفر ، إذ يتبين لنا بها أنه « سفر » كسابقيه ، باطل النسبة إلى موسى وإلى عهده ، عليه السلام ، بتاريخ كتابته لا يعود . . وهذه الكلمة مكانها الإصحاح الخامس القائل بأن « الرب » قد كلم موسى قائلا ؟

« . . إذا خان أحد خيانة . . . يأتى إلى الربّ بذبيحة لا يُمــه كبشاً صحيحاً من الغنم بتقويمك من شو اقل فضة على شاقل القدس ! . »

من المعلوم أن مدينة القدس لم تسكن قد فتحما اليهود بعدكما هو المفروض عندما جاء هذا النص المنسوب إلى موسى . ولما محكنا نعلم أنه لم تضرب في القدس عملة إلا بعد أن احتسلما اليهود فيكون السكلام في عملتها مقدماً خطأ في الترتيب الزمني للحوادث! . . ومن ثم فيقيناً أن المؤلف الذي كتب هذا « السفر » لا بد وأنه قد عاش في فترة من الزمن جاءت بعد أن دخل اليهود القدس وضربت في القدس محسدة . . وعلى ذلك يكون هذا « السفر » باطل النسبة إلى موسى ولا يمكن بأي حال أن يكون صاحبه موسى ا. . .

والآن..

الَّان وقد أذابت أشعةُ التاريخ القدسيةَ عن « سفر

الأسكندرية في النصف الأولى من القرن الثالث قبل الميلاد بترجمة « العهد القديم » إلى اليونانية وأتموها حوالى سنة ٢٥٠ ق . م فنحن نرى من هذه الترجمة ، التي عرفت بالترجمة السبعينية ، أن رياح الشك قلم عصفت بمترجميها وإلا لما كانت هناك كل تلك الشروح والتعليقات التي رأوا أن يضيفوها كيا يُفهم المعنى من وراء النصوص من هذه « الأسفار الخسة »! . . فن هذه الشروح والتعليقات تطلع علينا تأويلات غريبة واستمارات بعيدة عن ظاهر العبارات وما يشبه الخيال من صور مجازية وكتابات خفية على النحو الذي أفاض فيه من بعد « فيلون » . . ومثلا على ذلك ما تأتى به إلينا الشروح التي أضيفت إلى السفر الأول من هذه الأسفار والتي تستهل سعاورها بهذا القول ؛ إن سفر التكوين لاينبغي أن يؤخذ على ظاهره الساذج هذا وإنا ينبغي أن يفهم أن له معني آخر خفياً ! .

وأما ما هو هذا المعنى الخنى فهذا ما قد تناوله من بعد « فيلون » عندما راح يلجأ إلى «بدعة التأويل» محاولاً تأويل ما قد جاء في هذا « السفر » من قصص أتى فى تأويلها بآخطاء أفدح منها! . لا لأنه قد خرج بهذا التأويل عن درجة النزاهة فتحسب وإنما لأنه قد أظهر بذلك شكه من حيث أراد له إخفاء المناهة

هــذا المهج هــو الذى انتهجه الفـكر اليهودى عندما أدرك مر يحتويه هذا « الـكتاب المقدس » من سفه و فحش و اعلال و تر هات و أباطيل و هذا هو المهج الذى انتهجه اليهود و ظهر عليهم واضحاً بعد هدم « المعبد » وطردهم من فاسطين فلقد تغافلوا تغافلا بيدناً عن كل ماجاء في « الأسفار الخسة » من أغلاط تاريخية و استخدموا « المنهج الفيلوني » منهجاً في تفسير ما يصطدمون به من نصوص «كتابهم » هذا مستهدفين بذلك هدفاً سياسياً

واحداً هو احتلال فلسطين من جديد! وأماكيف يمكنهم الاستيلاء من جديد على فلسطين فليس إلا عن طريق إيهام العالم بأنهم لموسى أتباع وأن هذه الأسفار لموسى أسفار .. ففي هذا ضمان أمام الرأى العالمي يمكفل لهم الحق في مطالبتهم بهذه البقعة من الأرض كوعد روحاني جاءت به إليهم همدذه التوراة »!..

#### والواقــــع ؟ ...

الواقع هو أن هذه الجماعة لا تعود إلى موسى بدينها لأن هذه « الأسفار » التي بها تدين ليست لموسى أسفار أ ! . .

الواقع هو أن هذا « الوعد » لا يحمل أية صبغة شرعية قط ١ . . لا لأن هذه «الأسفار» لا تعود إلى موسى فحسب وإنمالأنه «وعد» جعلوه يجيء على لسان «يهوه » إلّه إسرائيل وهذا رب لاصفة له عالمية قط ولا يتصف إلا بالمحلية كما بذلك يطلع علينا « السفر الثاني » من هذه « الأسفار الخمسة » وكما تؤكده بقية هذه « الأسفار » وإن كان عن هذه الحقيقة يتغافل اليهود عمداً ، وكي يعطوا دعواهم صبغة شرعية راحوا ينوهمون العالم بأنهم إذ ينادون «يهوه» فلا يعنون بذلك إلا إلّه الكون!

الواقع هو أن هذه الجماعة وثنية المعتقد لأن عبادة «يهوه» عليها تسيطر . . . وهل هناك وثنية أوغل من عبادة رب محب لرشاش الدماء يأمر عابديه باستنزاف دم من سوى جماعته من البشر ؟! . .

هذا هو الواقع فى تاريخ هذه الجماعة منذ بدأوا يلعبون على مسرح التاريخ هذه الرواية الماجنة حتى هذا العصر الحاضرالذى بدأت اليـــدُ المربية

### 

فی هذا «السفر» المسمی بالعبریة « بمدبر » ، نسبة إلی ما یشتمل علیه من تعداد « بنی إسرائیل » عند طردهم من مصر ، توجد جملة لو تنبه إلیها الباحثون من حول موضوع نسبة هذا « السفر » إلی موسی لما كان قد طال بینهم الجدال والجدل و هذه الجلة مكانها الإصحاح الثانی والعشرون والتی تجی و صدد الحدیث عن بالآق بن صفور ملك موآب و تحدثما عن تراجعه مخافة محاربة موسی . و لما كان هذا قول يجمل بالآق معاصراً لموسی و كان من المفروض ، بالعالی ، أن موسی علی حد ادعاء هذا المؤلف هو صاحب هذا « السفر » و أنه هو نفسه المتحدث فكیف یتسنی أن تجی هذه الجملة التی تدل دلالة قاطعة علی حداثة هذا « السفر » وهی القائلة ،

« وكان بالآق بن صفّور مَلِكاً على مُواب في ذلك الزمان ؟ 1 » من ثمّ ! .

لا شك في أن المؤلف الذي سطر هذه العبارة لا بد وأنه قد عاش في فترة زمنية بعيدة كل البعد عن الرواية التي يرويها بدليل أنه يقول « . . في ذلك الزمان ! . »

أى زمن تراه كان هذا الزمن الذى يتحدث فيه مؤلف هذا « السفّر » عن « . . . ذلك الزمان » ؟ ! .

لا جدال فى أن « .. ذلك الزمان »كان زمناً طالت بينه و بين هذا المؤلف المسافات و إلا ّ لما كان قد تحدث عنه يصيغة الماضى البعيد ! .

تسدل فيه الستار على آخر فصول هذه الرواية الهزلية 1.. وهذا هوما سجلوه بأنفسهم على أنفسهم عندما سطروا « التلمود » بعد أن كتبوا ؟

#### ال\_ « مشنا »

لم تكد مدينة أورشليم تسقط في أيدى الرومان ولم يكد الرومان المنتصرون على اليهود ينهالون على أكثرهم تقتيلا واستعمال القسوة مع الباقين فالطرد وبذلك بدأ التيه حول الأرض إلا ورأى خاصة اليهود، وعلى رأسهم الحاخام «يوخاس» ، حوالى عام ١٥٠٠م ، أن كل مايستطيعون عمله بعد فقيده « الجامعة الوطنية » هو اتخياذ الوحيدة المقيدية ، التمثلة في عقيدة « الأرض الموعودة » ، وسيلة للعودة إلى أورشليم ، وذلك عن طريق تقوية الرابطة الدينية بين جماعاتهم المتفرقة في أنحاء العالم وأن السبيل إلى ذلك يتاخص في تقييد سنهم بعناية ودقة . . وبدأوا العمل فراحوا يسجلون قوانينهم الخاصة وعاداتهم المتوارثة و تقاليدهم الدينية وسننهم الموروثة في كتاب أطلقوا عليه ، وسبة إلى هذه السنن ، هذا الاسم ؛ « مشنا » وما تم وضعه في منتصف نسبة إلى هذه السنن ، هذا الاسم ؛ « مشنا » وما تم وضعه في منتصف القرن الثالث الميلادي إلا وعملوا بكل ما لديهم من قوة على تداوله بين أيدى جميع يهود الأرض . .

ييدأن الـ « مشنا » كان موجزاً تترعه النواحي الفامضة والمتشابهة ومن ثم كان افتقاره إلى تفصيل و تجلية وإيضاح. واضطلع خاصتهم بهذا الأمم فراحوا يضعون شروطاً وتعليقات يفصناون فيها مجمله ويجلون بها غامضه ويقولون السكامة الحاسمة في شأن ما قد جاء فيه من متشابه السكلام فجاءوا بشروح دعوها باسم « جامارة » . . ومن هنا نعلم أن الـ « مشنا »

وهذا برهان منطقى على أنَّ هذا «السفر» الرابع من أسفار هذه «التوراة» الحالية لا صلة لموسى ، عليه السلام ، به على وجه الإطلاق ولا يمكن بحال أن يكون صاحبه موسى ! . .

والآن..

والآن وقد أذابت أشعة التاريخ الشرعية عن «سفر العدد » وبانتفاء نسبته إلى موسى انتفت عنه القدسية نجدنا نتنساول « السفر » الخامس الذى تسكتمل به هذه «التوراة » المفتراة فعضم ؛

### « سفْـر التَّـثـْنية » تحت أشعـــــة القاريخ

فى هذا «السَّفر» المسمى بالعبرية « دبريم» ، أى «إعادة» ، يبلغ بنا الفكر ذروة الإغراب إذ نقراً فى هذا الجزء من هذه التوراة ، المنسوبة زوراً إلى موسى ، هذا النص ؛

« فمات هناك موسى . . . ودَفْـنه فى الجـــواء فى أرض موآب مقابل بيت فغور .

ولم يعرفإنسان قبره إلى هذا اليوم!..»

بهذا الإصحاح الرابع والثلاثين والأخير من آخر « الأسفار الخمسة » تختتم «التوراة» . . فنطويها جانباً ونطرق للحظة ثم مهب و نتساءل بكيف قبلت المقول الاعتقاد بأن موسى ، عليه السلام ، هو صاحب هذه « النوراة » ؟ ! .

كيف ُ يُعقَل أن يكون موسى هو ، حقاً ، صاحب هذه التوراة

أو المُوكى إليه بها ومن غير المنطقى أن يتحدث إنسان ، كائن من كان ، عن موته ودفنه قبل حدوث هذه الأحداث ؟ ١ . كلا وليس هذا فحسب ، وإنما كيف يمكن أن يتحدث موسى عن قبره ، نفسه ، ويقول ؟

« ... ولم يعرف إنسان موقبره إلى هذا اليوم » ! . .

« ... إلى هذا اليوم » ؟ ..

### والآن . .

الآن وهذه هي أضواء التاريخ قد ألقيناها على هـــــذه « التوراة » التي يتداولها يهود اليوم وهذه هي أشعته قد سلطناها عـــــلي كل « سفر » من هذه « الأسفار الخسة » على حدة في تركيزٍ عــلى النصوص التي تستقيم بهـــا الحجـة على انتفاء القدسية عنها و بطلان نسبتها إلى موسى ، عليه السلام ، أفلا نستطيع ، بعد ذلك ، أن نعلى الصوت قائلين ،

لقد تقطع الخيط الوحيد الذي يربط الصهاينة به أنفسهم بفلسطين وانقطع فتهاوى هذا « الحق الروحاني » وهوى في هاوية الأضاليل فـــلا شيء يبقى ، بعد ، من مقومات هذه « الدولة » التي لم تقم إلاَّ على أساس وهمى من إيهام العالم بهذا الحق الموهوم ؟!.

 المشروحة على هـذه الصورة مع الـ « جامارة » كونت كتاباً يحمل تعاليم الدين اليهودي وهو ؛

#### « التله ود »

إن « التلمود » كلة معناها باللغة العبرية « تلمذة » أو « تعليم » اختصاراً لكلمة « تعاليم » بيدأن معناها الديني أو بالأحرى مفهومها اليهودى أعمق من هذا بكثير وأخطر إذ أن التلمود يعتبر لديهم « التوراة الشفوية »!.

« إن إلَّه إسرائيل قد أملي التلمود على موسى شفوياً! »

إن تاريخ «التهود» ينحصر في عهود ثلاثة هي نفسها العهود التي استغرقت وضعه حتى أتمامه وهذه هي ؛

العيد الأول؛

عهد الـ « تاناييم » أو المعلمين .. وهذا عهد جاء في أعقاب سقوط أورشليم عندما أسس « يوحنه ا بن زاكاى » في منطقة منعزلة بالقرب من يافا مدرسة « هامدراس » وبدأ بنفسه في وضع السطور الأولى من هذا « التلمود » حتى أتم هو وأثنان من خلفائه وضع القسم الأول منه وهو المعروف تحت اسم « التلمود الأورشليمي » . .

المهد الثاني و

عهد الـ « عموراييم » ، أو الشُرَّاح .. وهذا عهد جاء عقب الانتقال إلى العراق وتأسيس مدرسة « سورا » هناك ، حوالى عام ٢٣٠ م ،

حيث تم القسم الأخير من « التلمود » وهو المعروف تحت اسم «شلقان عراق» أو « التلمود البابلي » . .

العهد الثالث والأخير ؛

عهد الا «صبورايم » أو المحققين .. وهذا عهد جاء وقسسد تم بناء هيكل التلمود ولم يبق إلا التحقيقات الأخيرة من أنه قد جاء مطابقاً لما جاء في « الأسفار الخمسة » من نصوص .. وتو لى حاخامات اليهود هذه المقارنة وقاموا بهذا التحقيق وما أثمت أيديهم ، دون إضافة أى شيء جديد ، اللهسات الأخيرة لهذا الهيكل وتم الاتفاق فيما بينهم على أنه قد جاء حقاً يمثل محييحاً شريعة « إله إسرائيل » إلا وكانت الأيام قد جرت إلى حوالى سنة ٥٥٠ م . وهذا هو العهد الذي تم فيه وضع « التلهود »! .

هذا هو تاريخ « التلمود » . . سطور كتبت بأيدى حاخامات اليهود كما قد كُتبت من قبل سطور « الأسفار الخمسة » بأيدى اليهوذيين! . . ومن هنا جاء «التلمود» حاملا نفس الصفات المادية الموروثة والمبسدادئ الدموية المتوارثة . . ومن هنا لا نتناوله و ننشر منه الصفحات إلا وتفوح منها ، كريهة ، رائحة الذبأع والدماء وإلا و تضج "المسامع منا من أهو ال ما فيها من استنزاف دماء البشر! . .

وهنا . .

هنا يجب علينا ، حيماً ، أن نأتى ببعض ما يشتمل عليه التلمود . . ومع علمنا بسأنه ليس إلا المرآة العاكسة لمسا في « الأسفار الخمسة » من نصوص فلا بدُّ لنا من استجلائه على حقيقته فنقول ؛ إن « التلمود » عدة أجزاء. تبلغ

## إليكم هذه « التوراة » ا . .

ها هى ذى «التوراة» ، التى يستمد منها الصهاينة مطالبهم ويعتبرها يهود العالم الحاضر أجمع ، سوالا أظهروا صهيو نيتهم أم خافرو فأخفوها ، حجة شرعية تمنحهم فلسطين منحة أبدية ، قد تكشفت فى واقع التاريخ الصحيح عن حجة باطلة ومن ثم غير شرعية ... فلقد وضعناها فى ميزان التاريخ فارتفعت كفة الحق عنها وترفعت وفى كتفة الباطل هوت هويا إلى الحضيض! .

وها هى ذى عقيدة « الأرض الموعودة » ، هذه العقيدة التي لم تنبت إلا من هذه « التوراة » ، قد وافتنا الأدلة عنها وأتانا البرهان من نفس نصوص « توراتهم » هذه على أنها ليست إلا مجرد خرافة بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى علمى وأن من هذه الخرافة التاريخية استطاع الصهاينة أن يصوغوا مادة وهمية بنوا بها على أساسى سرابي بحت أركان هذه الدولة الأسطورية المساة « إسرائيل » . فلقد تتبعنا هذه الأسطورة وتيار الزمن بها يجرى من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية مستحكمة فوجدناها قد استحالت ، حقاً ، إلى مجرد درافة ومحضحلم ووهم بحت ا . فهى خرافة نسجتها غفوة في إبهارظلمة التاريخ وهى حلم سجله على نفسه الإصحاح الخامس عشر من « سفرالتكوين » في استبهار ليالي الأسر على شاطئ الفرات والحلم بأرض النيل وهي وهم المناس وهن وهم وهم المناس والمناس النيل وهي وهم المناس والمناس النيل والمناس والمناس والمناس النيل والمناس النيل والمناس والمن

وإذن ا...

إذن ، فلقد آن الآن لنجاوب المنطق الصهيونى الحديث الذى كما حاصرته الحجيج السياسية والقانونية راح يشهر في وجه العالم هذه « التوراة

المكتوبة » ولها يلجأ وبها يحتمى ومُتخذًا لمزاعمه منها مساند يصيح ؛ « قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانونى ولكنها حق لنا على أساس ديني وحق روحانى مستمد من التوراة » ، قائلين ؛

ها هي ذي أشعة التاريخ قد أذابت مادة القدسية عن هذه «البوراة» ونفت كل صلة لموسى ، عليه السلام ، بهذا الدين اليهودي الحالى القائم على هذه التوراة المفتراة وعن نصوص غير شرعية قد تكشف هـذا «العبك» الذي يقوم عليه كيان هــــذه الدولة الأسطورية المساة «دولة إسرائيل» ومن مم فيا هو ، بعد ، هـذا الأساس الديني و « الحق الروحاني » ليهود في فلسطين ؟!.

أين هو هذا « الحق الروحاني » وقد تلاشت القدسية عن هذه « التوراة » فتلاشي هذا « الحق الروحاني » إلى . . . لاشيء ! . . .

والآن ؟ . .

الآن ومن مدد ما قد انتزعناه من صدر التاريخ من حقائق ترتدعنها أبسط الشكوك ، إلى جانب ما قد خلصنا إليه في بحثنا هيذا أيضاً من تعقب تاريخ إسرائيل وآباء إسرائيل وأبناء إسرائيل ، إلى أنه ليس هناك شيء في واقع التاريخ الحاضر اسمه «إسرائيل» ولا شيء هناك اسمه «بنو إسرائيل» ولا شيء هناك اسمه «بنو إسرائيل» ولا شيء هناك اسمه «الجنسية الإسرائيلية» نستطيع أن نلقي بهذا التعقيب قائلين ،

لا مكان شرعي" في فلسطين اشي ً اسمه « إسرائيل » ! . .

..! کلا ا...

لا مكان شرعي في فلسطين للصهاينة وإلى تراهات قد استحالت إلى هذه

الثمانية ولكر يُوحد فيما بينها روح واحدة تسرى في جميع هذه الأجزاء وتسير عبر سطورها كفحيح أفعى تنفث السموم! عطشي هي إلى الدم أبداً ، لا ترتوى إلا بسفكه ولا تقيم لها عيداً إلا على استنزافه قطرة قطرة ا . . لا هدف لها إلا اتخساذ « الأرض الموعودة » مقراً وحكم العالم من على عرش فيها سيقوم ب « مسيح منتظر » و إبادة سكان الأرض جميعاً من مسيحيين ومن كان في عهد أتمام هذا التامود من غير المسيحيين . . وهذه هي بعض النصوص التامودية الخاصة بهذا الموضوع الذي طرقناه والتي جاءت في « شلقان عراق » (1) هذا التامود البابلي المتداول بين يهود العالم في عصر نا الراهن . .

فلنة ـــرأ ؛

# خلاصة تعاليم التلمود وأصول شرائعه

يقدم « التلمود » قبل كل شيء صورة لإلّــه إسرائيل فيقول ؛ إن النهار اثنتا عشرة ساعة .

« في الثلاثة الأولى منها يجلس يهو. يطالع الشريعة .

وفى الثلاثة الثانية منها يحكم .

وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم.

وفى الثلاثة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك ! .»

ولكن ! .

في لحظات من هذه الساعات يهبُّ « يهوه » يبكي و يزأر

<sup>(</sup>۱) طبعة امستردام سنة ۱٦٤٤ وطبعة براج سنة ۱۸۳۹ وطبعة فارسوفيا سنة ۱۸۲۳

فلف لم

« اعترف يهوه بأخطائه فى تصريحه بتخريب الهيكل فصـــار يبكى ويزأر قائلا؛ تباً لى لأنى صرحت بخراب بيتى وإحراق الهيكل! .» بيد أن لا بأس . ؛

« ليس يهوه معصوماً عن الطيش والغضب »! .

ولكن « يهوه » وإن كان غير معصوم عن الطيش والخطأ إلا أن هذا لا يمنعه من الندم على هذا الطيش والغضب اللذين جراً على «شعبه المختار» هذه الحالة من التعاسة حتى إنه كثيراً ما يبكى كل يوم ويلطم.

نعم ا . . : ؛

« يندم يهوه على تركه اليهود في حالة التماسة حتى أنه يلطم ويبكى كل يوم!. »

وكين لا يمكي « يهوه » ندماً فيزأر ويلطم و ؛

«أرواح اليهود تتميز عن باقى الأرواح » . ا .

1161?..

« لأن الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية!.»

وعلاًّم العجب وهذا هو الواقع فاسمعوا ؛

« كان آدم يأتى شيطانة عظيمة اسمها « ليليت » لمدة مائة و ثلاثين سنة فولد منها شياطين .

وحواء أيضاً اتصلت خلال هذه المدة بذكور الشياطين فصارت لا تلد في هذه الفترة إلا شياطين .

هؤلاء الشياطين الذين من نسل آدم أيضاً ومن نسل حواء هم

« الحجة » التى اعتمدت عليها الصهيونية فى دعوتها وفى افتمال هذه « الدولة » الأسطورية المسهاة « إسرائيل » وعن نصوص مفتراة على موسى ومُزورة عليه قد اتضح تحت أشعة التاريخ هـذا « الصلك » الذى شهرته الصهيونية فى وجه المالم وما زالت ، فى غير تورّع ، تشهره سجلاً يمنح اليهود به أنفسهم فلسطين ملكا أبدياً ! . .

كلا! لا مكان شرعى في فلسطين لهؤلاء اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود وإلى أساطير سطرتها أيدى ذليلة بإملاء مخلية جامحة جنحت بها شطحات الخيال على أجمعة فكر كليل عليل أوردها مسوارد الشطط قد استحالت هذه « التوراة » المفتراة على موسى! . . هـذه التوراة التي ، بانتفاء نسبتها إلى هذا الرسول الكريم ، تنتني عنها انتفاء تاما صفة القدسية التي دثرت بها كما تتلاشي عنها ، بالتالى ، الشرعية التي أسبغت على ما جاء فيها من بها كما تتلاشي عنها ، بالتالى ، الشرعية التي أسبغت على ما جاء فيها من فلسطين ! . .

كلا! . لا مكان شرعى في فلسطين لهذا الخليط من الأجناس الذي يتجمع خلايا سرطانية في جسم الجحتمع البشرى تحت اسم «الجنسية الإسرائيلية»! . فلقد ذابت هذه الاكذوبة الروائية المسماة « الجنسية الإسرائيلية » في خضم المنوع البشرى الذي منه ، كأفراد ، قد طفت هذه الطائفة الدينية التي لا تربطها بفلسطين إلا أوشاج وهم حيكت من مادة الخرافة! .

کلا! ..

كلا، لامكان شرعى في أرض عربية لهذه السلالة الخزرية التي تتزعم طائفة من اليهود تنتمي إلى جنسيات مختلفة من شعوب العالم تعتنق ديناً

غير اليهود من الناس!.»

لذلك ،

« يستطيع الإنسان في بعض الأحوال أن يقتل الشياطين ! . » تم لما كان لامكان للشياطين في النعيم ومكانهم هو الجحيم فإن ؛

« النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلاَّ اليهود ! . .

أما الجحيم فمأوى كل غير اليهود وفي مقدمتهم المسيحيين! ولا نصيب لهؤلاءفي الجحيم سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة

و الطين!.»

أوشك فى أن المسيحيين مكانهم الجحيم ؟!.

أنَّى يمكن أن يكون غيير ذلك وسيلحق المسيحيون ،

حتماً ، بمن اتبعوه فإن ؛

« يسوع الناصري موجود في لجَّات الجحيم بين الزفت والقطران

والنار!.»

للذا ؟ ١٠. لأنَّ ؛

« يسوع الناصري ارتد عن الدين اليهودي ! . »

ىم ؛

« انأمه مريم أتت به من الجندى « پاندار ا » بمعاشرة الزنا 1 . » لذلك نقول ؛

« إن الكنائس المسيحية بمقام القاذورات وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النائحة! . »

قد وانتنا الأدلة عنه من « توراتهم » هذه بأنه لا يعود بأصول تكوينه إلى مسوسى ، عليه السلام ، وإنما إلى يشوع بن نون ذلك السقاح الذى تردّد « تورا أنهم » هذه لصوته الآثم مقالة آثمة رَمّت هذا الرسول الجليل بالخيانة وبغضب إلى عليه وجعلت جزاء ذلك « الأمر بموته » ، ثم هى فى اجتراء عجيب تحدثنا أشنع حديث عن أشنع حدَث لست أدرى كيف لم تفطن إلى مضمونه ، من قبل ، الأجيال! . . لا ولست أدرى كيف لم يَتَنَبّه من قبل في في المرد في المناعن في المناعن الله من قبل الشمول المناعن على المناه المناه المناه الأجيال! . . لا ولست أدرى كيف لم يَتَنَبّه من قبل في المناه المناه

كلا! لست أدرى كيف فات الأجيال وغاب عن الوعى الفكرى حتى الآن مفهوم هذه العصوص التى تدين بها هذه الطائفة وفى نفس الوقت هى تدينهم بأكبر جرم هم بنصوصهم هذه ، نفسها ، به يعترفون ! . . فإ ها هم بهذه المعصوص يحمِّلون أنفسهم بأنفسهم دم موسى نفسه ! . . إن « توراتهم » هذه تلطخ أيديهم بدم هـذا الرسول الكريم يوتم تمردوا عليه وانحرفوا عنه إلى هذا السفاح الذى لم يسلم من يده شيء حتى الحيوانات أحرقها أحياء! . ولذلك ،

« . . باءوا بغضب من الله و ُضربت عليهم الذَّلَة والمسكنة! . فذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ً ! . . ويقتلون الأنبياء بغير حق! . . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون! . » (١)

<sup>(</sup>۱) الآية « ۱۱۲ » من « سورة آل عمران »

كلا ! . لا مكان شرعى في فلسطين لهذه الطائفة الدينية اليشوعية الدين العاملة بشرائع توراتها هذه «المسكتوبة» وتوراتها الأخرى «الشفوية» أوهذا التاسود الذى لم نطوه جانباً إلا وقد علمنا لماذا يستحل اليهود قتلنا وهتك أستارنا وسفح أعراضنا . . فنحن في شريعتهم التلمودية ، مسيحيين ومسلمين ، كائذات مسوخة ، استولد آدم بعضنا من الشيطانة « ليليت » وولدت حواء بعضنا الآخر من اتصالها بالذكور من الشياطين . . وأما اليهود فهم ، وحدهم ، نسل آدم وحواء! . .

كلّا! . لا مكان شرعى في فلسطين لهذه الطائفة الدينية من عبدة «يهوه » وأتباع يشوع بن نون ، وليس ذلك لأنه ليس لطائفة دينية الحق في المتلاك أي بقعة من بقاع الأرض فحسب وإيما لأن هده الطائفة تدين بدين يشوعي المنبت والمصدر والشرائع توارثته عن تلك الجماعة التي انحرفت عن موسى ، عليه السلام ، فتبراً منها و ،

« قال ؛ رب آنی لا أملك إلا ٌ نفسی وأخی ، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین ! . » (۱)

تحسر الا مكان شرعي في فلسطين لهذه الطائفة الدينية الفتاكة باللهم السفساحة للأعراض والمتطاولة بأطاعها إلى النيل والفرات بدافع من عقدة نفسية توارثتها وأتانا عنها البرهان القاطع من نفس نصوص « توراتهم » هذه بأنها بدعة انبثقت في غضون الأسر البابلي بأعضاء « بيت يهوذا » يوم هدرت صدورهم بحم النقمة على النيل والفرات فصاحوا ؛ من الفرات إلى .. النيل !..

إذن! . . .

فلتمحَ هذه السطور المنقوشة على واجهة الـ «كنيست» والقائلة؛

<sup>(</sup>١) الآية « ٢٥ » من « سورة المائدة »

« لا قرابة بين اليهود وبين الأمم الخارجة عن دين اليهود ؛ لأنهم أشبه بالحير!

« إن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة !

خلقهم الله على هيئة إنسان ايكونوا لائفين لخدمة اليهود الذين مُخلقت الدنيا من أجلهم ! . »

كيف ؟ ! . .

« نحن شعب الله في الأرض! .

لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا هذا الحيوان الإنساني وُهُم كل الأمم والأجناس! . . سخـّرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان؟

نوع أخرس ، كالدواب والأنعام والطير . ونوع ناطق ، كالمسيحيين وغيرهم من سائر الأمم من أهل الشرق والغرب .

سَيْخرهم لنا ليكونوا في خدمتنا!.. وفرقنا في الأرض لنمتطى ظهورهم ونمسك بعنانهم لنفعتنا!...»

ولذلك فإن ؛

« اليهودي لا يخطىء إذا اعتدى على عرض غير اليهودية لأنَّ المرأة غير اليهودية أنعتبر بهيهة ! .. »

لا جدال في ؟

« أن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات! . »

### « إن حدودك يا إسرائيل . . من الفرات إلى النيل!..»

لتمح هذه السطور التي يلقنها تلقيناً كل طفل يهـودى يولد صهيو نياً بالطابع وبالطبيعة والفطرة فهو يفتح عينيه على الحياة ويستقبل العالم على أهازيج الوهم القائل بأنه فرد من شعب إسرائيلي مختار ومواطن في دولة يهودية علمية وأن في يده حجة وراثة شرعية تمنحه فلسطين وكل الرقاع المترامية في إطار الفرات والنيل ملكا أبدياً!..

ولُتِخمد تلك الصبيحة التي دوّت يوم ٢٥ ديسمبر ١٩٦٠ ، غداة عقد في القدس المؤتمر الصهيوني العالمي الخامس والعشرون ، تقول ؟

« إن كل يهودى يجب أن يهاجر إلى فلسطين وإن كل يهودى أقام خارج إسرائيل منذ إنشائها يعتبر مخالفاً لتماليم التوراة! . . » داود بن جوربوت

« التـــوراة » ؟ ! .

إن هذه « التوراة » المفتراة التي اتخذتها الصهيونية حجة في يدها وتمكنت بها من إقامة هذه الدولة الأسطورية واحتلال فلسطين قد تلاشت عنها القدسية وفي سراب التاريخ قد ذابت ذوباً « عقيدة الأرض الموعودة » وفي حلم غابت كا من أضغاث حلم قد حيكت وفي آفاق الحاضر عبثاً نتلفت بحثاً هن شيء اسمه « شعب إسرائيل » فلا نجد إلا طائفة دينية تحكو نت من شتى شعوب العالم وشذاذه الأفاقين تدين بدين يشوع بن نون تستحل قتلنا و تستبيح استنزاف دمائنا و انتهاك أعراضنا وهمه ك أستارنا ولا تعرف عيداً إلا إذا عجنت فطائره بدماء بشرية أشهى ما تكون لديها الدماء المسيحية قبل الدماء الإسلامية ! .

كلا ولا شك في ،

« أن الزنا بغير اليهود ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، لا عقاب عليه لأن غير اليهود هم من نسل الحيوانات!.»

لا شك ؛

« أن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان يماثل الفرق بين اليهودى وباقى الشعوب ...»

كلا ، وايس هذا فحسب وإنما الواقع هو ؛

« أن اليهودى عند الله أفضل من الملائكة ! لولا اليهود لزالت البركة من الأرض واحتجبت الشمس وانقطع المطر ...»

ولذلك ؟

« يجب على كل يهودى أن يبذل جهده لمنع استملاك باقى الأمم فى الأرض لتبقى السلطة لليهود دون سواهم !.. »

وهذا حتى ؛

« يحكم اليهود نهائيًا باقى الأمم ! . »

والكن 1.

« قبلأن يحكم اليهود نهائيًا على باقى الأمم يجب أن تقوم الحروب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم! . . .

وأما إذا سألتم ؛ ما هي الوسيلة إلى هذه الغاية ؟..

فَالِيكُمُ الْجُوابِ وَهُو ؛ إِن هَذَهُ الغَايَةُ لَا يُمكِنَ أَنْ تَتَحَقَّقَ إِلَا عَنَ طَرِيقَ المَالَ ! وَلَدَلَكَ ؛

« يجب أن تصبح الأمة اليهودية غاية في الثراء!. »

أتسألون ما هي الوسائل إلى الإثراء؟ . إليكم الجواب ؛ ٢

« إن السرقة والربا ها أسرع الوسائل إلى الإثراء!. » السرقة ؟. نعم !. ؛

« إن السرقة غير جائزة من اليهودى لليهودى ومسموح بها إذ كانت من مال غير اليهودى!

السرقة من غير اليهودى لا تعتبر سرقة بل استرداداً لمال اليهودى ا حلال هي ومباحة كالأموال المتروكة أوكرمال البحر التي يمتلكها من يضع يده عليها أولاً !.. »

تعـــلم ! . . ؛

« تعلم من الحاخام صموئيل الذي ابتاع من غير يهودى آنية من الذهب ظهها الأجنبي نحاساً ودفع الحاخام ثمنها أربعة دراهم فقط ثم سرق منها درهماً ! . »

ثم إن هناك أسلوباً آخر من أساليب السرقة وهو اربا . بــل والربا الفاحش ! . . فنما ؛

«مسموح لليهـودى غش غير اليهودى وسرّة ماله بواسطة الربا الفاحش!.»

لأن ؛

الله يأمر بأخذ الربا من غير اليهود وأن لا تُقرضه إلا تحت هذا الشرط! وبدون ذلك نكون قد ساعدناه مع أنه من الواجب علينا ضرره!..»

نتلفت فلا نجد إلا طائفة دينية تدين بهذا الدين الذي حاكته قبضة يشوع بن نون و إلا سلالة خزرية من أدعياء النسب إلى إسرائيل لم تستطع أن تعيد « مملكة الخزر » اليهودية إ أما استطاعت من مدد هذه الخرافة التاريخية عقيدة « الأرض الموعودة ، أن تقيم لها « دولة » هي بوضعها الحالي لا تمثل إلا جزءا يسيراً من حقيقة « الدولة الصهيونية العالمية » وهذا مما يجعلنا نقول إن بقاء هذه الدولة الخرافية المساة « إسرائيل » في صفحة الحاضر على وجه التعميم وفي أرض عربية على وجه التعميم سلا يمثل فحسب الشوكة السامة في جنبات شرقنا و إما وجودها في أرض العروبة يمثل الخطر القائم الذي يهدد العالم بمكل بقمة فيه . . فإن احتلال فلسطين من قبل الصهيونية وقيام « دولة » لهم فيها لا يمثل احتلال جزء من شرقنا العربي و إنما يمثل خطة استمارية شاملة بعيدة المدى يمثل احتلال جزء من شرقنا العربي و إنما يمثل خطة استمارية شاملة بعيدة المدى و سميون عليها دين يشوع بن نون ا . .

هذا هو الواقع فإن قيام « إسرائيل » على أرض فلسطين لا يعنى تشريدالمرب من ديارهم واغتصاب وطنهم فحسب كما أنه لا يعنى قيام قاعدة جديدة للاستمار الغربى في العالم العربي هي حجر عثرة بين جزئي العروبة في آسيا وأفريقيا وتشطر الوطن العربي إلى قسمين منقصلين وتقطع الشريان الذي يربط بينها في قضاء على الوحدة الجغرافية الطبيعية بين سوريا والعراق وجزيرة العرب من ناحية ومن ناحية أخرى بين بلاد المغرب والجمهورية العربية المتحدة وإنما بقاء ناحية ومن ناحية أخرى بين بلاد المغرب والجمهورية العربية المتحدة وإنما بقاء تتصل انصالا مباشراً بمستقبل العالم كلسه وتحمل تهديداً مباشراً للسلام العالى تتصل انصالا مباشراً بمستقبل العالم كلسه وتحمل تهديداً مباشراً للسلام العالى

قاطبة ولهذا السبب ارتبطت حالة الاضطراب والتوتر داخل حدود المنطقة العربية بالموقف الدولى العام وأصبح سلام المنطقة جزءاً لا يتجزأ من سلام العالم وأخذ النزاع «العربي — الصهيوني » مظهر والحقيقي حيث أضحى صراعاً حاداً بين الاستعباد والحرية وبين الحرب والسلام وهذا بما يدفع بنا إلى القول بأنه إذا كانت «دولة إسرائيل» لاتقوم ، أساساً وبنياناً ، إلامن نصوص هذه «التوراة» وهذه قد استحالت إلى خرافة فلا مكان إذن يجب أن يبقى لهذه «الدولة » الأسطورية على صفحة الحاضر ا . .

وإذَّنْ ٠٠٠

ماذا ينتظر العرب؟!.

ماذا ننتظر وقد اتضح أمامنا أن قضية فلسطين ، هذه المشكلة التي تُعتبر أعقد مشكلة في جبين الشرق الأوسط ، ليست إلا نسج خرافة تاريخية بكل ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معلى علمي ؟ ! .

إذَن ا . .

لیطلق العالم العربی صوته حتی تروح برجـع صداه الآفاق ر بین ینادی ؛

لامكان لهذه « الدولة » الأسطورية المسهاة «إسرائيل» فيأرض عربية لأن المدد الذي استمدته الصهيونية العالمية لقيام هذه « الدولة » ليس إلا خرافة ذابت تحت أضواء التاريخ الصحيح وتلاشت مادة وهمية ! . .

لا مكان لهذه الجرثومة السرطانية المسهاة « إسرائيل » في قلب العروبة النابض لأن الدعائم التي اتخذتها الصهيونية ركائز لصرح « دولتها » قد مادت في أغوار التاريخ إلى ترهات وأباطيل ! . .

إن كلة « الله » هي في ذهن كل يهودى صفة لاحقة لهذا الرب الخرافي الذي تصورته هذه الطائفة من عبدته أنه لن يرضى عنها إلاً إذا استنزفت ماؤنا قطرة بعد قطرة ا . . ولذلك أفول أيضاً إن اليهودى يهودى قبل كل شيء مهما تكن جنسيته وإنه صهيوني أولا وآخراً لحماً ودماً فكراً وعقيدة ! . . صهيوني هو مهما تشكلت أسماؤه وتباينت أصوله وخالفت جنسية الواحد منه الآخر ! . . . فهو قد ينتمي إلى جنسية أو أخرى ويتبع مذهباً سياسياً وآخر ولكن ، إذا تعارض ذلك ومصلحته الأولى كيهودي أصبح يهودياً ويهودياً فقط صهيوني النية والفعل ! . . .

وإلا فمن هو اليهودي ؟..

أليس اليهودى هو الذى يدين باليهودية كدين ؟..

أليست اليهودية ، كدين ، هي نفس « الأسفار الخمسة » و « التلمود » ؟!..

شم .. ما هي الصهيو نية ا..

أليست الصهيونيه هي تقنين التامود والتلمود هو تقنين الدين البهودي ؟!.

إن الصهيونية لا تستمد قوامها إلا من « الأسفار الخمسة » ولا تتخذ دسانير لهما إلا شرائع التلمود وليس أدل على ذلك من نصوص « البروتوكولات » التي نحن بصددها والتي تنص على قرارات تفصيح عن ما يكنه الضمير من كل يهودى نحونا وفي نفس الوقت ترسم صدورة واضحة للنُخلُق اليهودى ، ونقتعلف منها القرارات التالية ،

والاتفاقات الصفاعية أيضاً 1. وبشباك المال سوف نقصيد جميع الحكومات وبشباك المكائد والدسائس سوف يعادى بعضهم بعضاً وعند ذلك نكون قد وصلنا إلى ما تريد . ولكن الكي نصل إلى هذه الغاية بجب أن ننطوى على كثير من الدهاء خلال المفاوضات والاتفاقات بأن نقظاهر بعكس ذلك كي نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسئولية وبهذا ستنظر إلينا الحكومات كأننا متفضلون ومنقذون للانسانية ا ...

### « القرار التاسع » ؛

إننا مصدر إرهاب بعيد المدى ا فإننا نسخّر في خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحراب، من رجال برغبون في إعادة الملكيات. وسواهم. ولقد وضعناهم جميعاً تحت السرج! وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف ما تبقّى من السلطة ويحاول أن يحطم كل النظم الحاضرة والقوانين القائمة. وبهذا التدمير تتعذب الحكومات وتضرخ طلباً للراحة وتستعد، من أجل السلام، لتقديم أى تضحية . والكن! ان تمنحهم أى سلام حتى يعترفوا صراحة محكومتنا الدولية العليا!.

لقد خدعنا الجهل الناشىء من الأعيــين و جعلناه فاسداً متعفّناً علمناه من مبادىء و نظريات معروف لدينا زيفها التام .. ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة 1.

### « القرار الماشر » .

لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات فتستمر ، بذلك ، العداوات والحروب والموت !. هذا مع الجوع والفقر ومع تفشى الأمراض !. ولابد أن يمتد كل هذا إلى حد أن لامرى

أمّا إذا أبى عبدة « يهوه » وأتباع يشوع بن نون إلا إصراراً على البـــاطل وظل عبدة هذا الرب الخرافي الحجب لرشاش الدماء وأتباع هذا السمّاح الذي امتد جنونه إلى أن يحرق الحيوانات أحياء صر عي هذيان هذه التوراة المفتراة فاعلموا أن أشعة التاريخ ، وهي أفوى علاج ، لم تفد في تذويب هذا القضخم السرطاني الذي استفحل داؤه واستشرى في جسم المجتمع البشرى يهدّده بالفناء وأن الوقت ، من ثم "، قد آن لبتر هذا السرطان ا . .

وإذن هبُّـوا!.. هبُّـوا!..

ليهـ أن العالم العربي قوياً ، وجمعاً وجميعاً ، ذوداً على الحق وردعاً لخلفاء الباطل ، وفي صبر جميـ أ يغذّ به اليقين ُ بالله ليعدّن عدته لبتر هـ ذا السرطان الذي ينهش جسم المجتمـ عالبشري نهشاً ولا يعيش إلا على المتصاص دمائه قطرة بعد قطرة . . يسرق ، بأساليبه ، الأموال سلباً ويهتك ، بته كه ، للأعراض ستراً ا . .

يا أيها العرب !.

يا أيها العرب ، مسيحيين ومسلمين ، إنى أطلقها صيحة في مسامعكم حيثًا كان مكا نكم في أرجاء هذا الشرق الرحيب تخاطب كل فريق منكم على حدة . . .

ويا أيها المسيحيون ! ..

هل نسيتم ماذا أصاب السيد المسيح ، عليه السلام ، على أيديهم ؟١.. راجعوا وصفهم له في « تلمودهم » وراجعوا سيرته في «أناجيلكم» وقارنوا بين السيرتين ١.. لا تقولوا إن هذه نظرة تلمودية فإنما هم أبناء

سياسة وميولاً ، عقيدة وديناً ولاصلة لموسى ، عليه السلام ، بهذا الدين اليهودى الحالى على الإطلاق !... ومن أين جاءت هذه الصلة وهذه هى «توراتهم» التى يفترونها عليه وينسبونها إليه تنتهى إلى أن ترمى هذا الرسول الكريم بالخيانة و بغضب « يهوه » ، إله إسرائيل ، عليه ؟!.

كلا !. ولا تقف « توراتهم » هذه عند هذا الحدَّمن التطارل على هذا الرسول الجليل وإنميا هي قد أقصته عنها بهذا النص الذي وجهته إليه قائلة « إصعد إلى الجبل . . ومت هناك » وذلك كما أقصت من قبل هارون ، ذلك النبي الجليل الذي حدثتنا عنه هذه « التوراة » بأن « الأمر بموته » في الجبل قد صدر أيصاً على نفس هذه الصورة في أعقاب ذلك اليوم الذي فزع فيه إلى أخيه يستنجد به منهم ويناديه ،

حقاً لقد صدقت فيهم فراسة موسى يوم أشاح عنهم إلى الله رب المالمين يتضرع إليه ويناديه ؛

« رب ! إنى أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ! » (٢) حقاً ! . حقاً لقد فسق بنو إسرائيل يوم تمردوا على موسى ومالوا عنه إلى يشوع ، ولذلك ؛

« . . . . باءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ! . . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ! . » (٣)

<sup>(</sup>١) الآية « ١٥٠ » من « سورة الأعراف »

<sup>(</sup>٢) الآية « ٢٥ » من « سورة المائدة »

<sup>(</sup>٣) الآية «٦١ » من « سورة البقرة »

التلمود وهم لا يسيرون إلا على سننه ! . . إنهم لا يزالون يرون « المسيح » فيكم ولذلك فهم يستجدفون تدميركم قبل دماءً ا ا . . هم يستهدفون تدميركم قبل تدميرنا ا . هم ينتوون إفداءكم قبل إفنائنا ! . . راجعوا ماذا يضمرون لكم في وثائقهم (۱) . . تلك الوثائق التي سطرتها أقلام « حكماء صهيون ! . . »

وأتم يا أيها المسلمون! .

هل نسيتم أن صاحب الرسالة الإسلامية ، عليه السلام ، قد ألنى هذا الدين اليهودى الحالى إلغاء باناً ! . . أذكروا أنه ، عليه السلام ، فرق بين « سحن موسى » وبين « صحفهم » هذه التى وصفها بتوراة مُحرقة مفتراة كتبتها أيديهم ونسبوها ، بهتاناً ، إلى مصدر قدسى " ! . . اذكروا أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قدد دعاهم إلى الإفلاع عن هذا الدين الذي افتروه على موسى ، عليه السلام ، فلما أبو إلا التصاقاً بالباطل تناول ، عليه السلام ، مبضع البتر واستأصل هذا السرطان من جسم المجتمع العربي حيما كان وحيما قد و مجدا . استأصل ، عليه السلام ، جرثومة هذا الداء لامن يثرب وحدها فحسب وإنما من يثرب وفياحول يثرب ومن كل مكان من أرجاء شبه الجزيرة العربية كان فيه قد توغل هذا الداء الخبيث و تغلغل واستشرى ! . .

إذَنَ ١.

يا أيها العرب ا...

هُبُوا . . . هُبُوا ، مسيحيين ومسلمين ، جميماً ومن أجل الخير الأسمى التفُّــوا مِن حول مَن في يده اليوم هذا المبضع الباتر ! . .

النَّهْرِ ، إذا ابتغيتم سلاماً ، مِن حول مَن خلق هذا الحج

<sup>(</sup>١) راجعوا القرارات؟الثالث والحامس والنالث والعشرين من«بروتوكولات حكماء صهون».

يخوض الشرقُ العربي اليوم خضمٌ مشكلات مختلفة تنفرد كل واحدة منها بملامح خاصة ، وتتسم في نفس الوقت بالخطورة والأهمية ولا تقتصر على دائرة واحدة من دوائر التفكير البشرى دون أخرى ، فهى تضرب بأعراقها في دوائر الاجماع والاقتصاد والعلم والفلسفة والسياسية .

## ولىكن . .

تتفرّد من بين هذه المشكلات كامها مشكلة واحدة لاتعترم فحسب بالخطورة ولا تتسم فحسب بالأهمية وإنما تعد أكثر هذه المشكلات خطورة وأهمية بل وحيوية لارتباطها بطبيعة الحياة في الشرق الأوسط ولمساسها المباشر بهذا المزدم الهائل للصراع البشرى في مختلف المرافق وسائر النواحي وهذه المشكلة هي ؟

#### مشكاة فلسطين

منذ زمن بعيد مداه في مدى التاريخ وأعقد مشكاة في حبيب الشرق الأوسط إنما هي هذه المشكلة!. إلا أنها الآن أمام الهدف الصهيوني العالى الحالم باقامة امبر اطورية يهودية عالمية تحكم العالموتستعبدالشعوب الاسلامية والمسيحية على سواء قد ازدادت على تعقيد تعقيداً بما نسجته اليد الصهيونية حولهامن نسيج حاكته من سحب الماضي المتوغل في القدم ، وجعلت سداه «عقيدة الأرض الموعودة» ولحمته تغلغل هذه العقيدة الدينية ورسوخها في صدر كل فردمن أفر اد الجماعة اليهودية. . وهذه ، سواء أخفاها اتقاء وتستراً أم

الـكبير و بَسَـط ذراعيه تحتضنكم احتضاناً في غير تفرقـة ٍ بين مسيحي منكم ومسلم! . .

التقوا بعزيمة لا تعرف تردداً ولا تخاذلاً مِن حول صاحب هذا العموت الذى انطلق جهارة وجهراً وجهراً يرن في مسمع الحاضر ويخلد في ذاكرة الغد بنداء راح رجمع صداه في قلب كل عربي حسر ويروح دوياً وهديراً هادراً يتجاوب ؛

« إن الشرّ الذي و ُضع في قلب العالم العربي لا بدّ أن أية الع ا . » « إن الشرّ الذي و ُضع في قلب العالم »

ها هى ذى اللحظة الحاسمة لإستئصال جرئومة هـذا الداء الحبيث من جسم المجتمع البشرى قد اقتربت إن لم تكن قد أزفت وتفاول صاحب هذا الصوت المبضع الباتر يعـد ه للبتر وأقـدم ، من أجل الخير البشرى والسلام العالمي وبنه فس ارتضت الإسلام دبنا ومحمد رسولا وآمنت بموسى وبالمسيح وبسلئر الأنبياء والرسل الكرام ، يَسْحَق بيد رأس هذه «الأفعى» وبالأخرى يُطوح بهذه « اللاجمة السوداء » إلى أفق الأفول بينا من حوله وحولكم قد ارتفعت يد الزمن وتأهبت لتحفر في وعي التاريخ وتسجل في صفحة الخلد بأن المبضع العربي قد استأصل من جسم المجتمع البشرى هـنا السرطان المسمى «إسرائيل» ! . .

ما أنا آمرك به . اذهب إلى الغنم وخُذ لى من هناك حَدْ بين جيدين من المعزى . فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب . فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته .

فقال يمقوب لرفقة أمه ؛ هوذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا رجل أملس . ربما يجستنى أبى فأكون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا مركة 1.

فقالت له أمه ؛ لعنتك على "يا بنى . اسمع لقولى فقط و اذهب خُدُد لى . فذهب وأخذ وأحضر لأمته . فصنعت أمته أطعمة كماكان أبوه يحب . وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست إبنها الأصغر . وألبست يديه وملاسة عنقه جلود حَدْ نَى للعزى ، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها .

فدخل إلى أبيه وقال ؛ يا أبي !

فقال ؟ هأنذا ، من أنت يا ابني ؟

فقال یعقوب لأبیه ، أنا عیسو بكرك ، قد فعلت كما كامتنی . قم اجلس وكنُل من صیدی لكی تباركنی نفسك .

فقال استحاق لابنه ، ما هذا الذي أسرعت لتجديا ابني ! فقال ، إن الربِّ المـــَك قد يســر لى .

فقال اسحاق ليعقوب ، تقدم لأجســـَّك يا إبنى أأنت هو إبنى عيسو أم لا ؟

فتقدَّم يعقوب إلى اسحاق أبيه . فجسَّه وقال ، الصوت صوت يعقوب ولسكن اليدين بدا عيسو !

# المراجع العربية

الق\_\_\_رآن الكريم»

الكتاب المقدس » - « المهد القديم » و « العهد العتيق »

: المشد\_\_\_ا »

: التامود » طبعات فارسوفيا وبراج وأمستردام .

د الكنز المرصود في قواعد التلمود »

د . روهلنج ترجمة د . يوسف نصر الله ١٨٩٩

« الذبائح التلمودية »

« يقظة العالم اليهودى » إبلى ليفي أبوعسل

« الصهيو نية العالمية » الأستاذ عباس محمود العقاد

« الخطر الصهيوني » أو « بروتوكولات حكم، صهيون »

الأستاد محمد خليفة التونسي

« الصهيونية وربيبتها دولة إسرائيل»

الفريق محمد فوزى والأستاذ عمررشدى

« خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية »

السيد / عبد الله التل

« الدولة العربية الكبرى »

الأستاذ محمود كامل الحجامى

« بلاد ما بين النهرين » « الحضارتان البابلية والأشورية »

دبلابورت . ترجمة الأستاذ / محرم كمال

معنة التوراة » الأستاد عصام الدين حفني ناصف

« دعا يعقوب بنيه وقال ؛ اجتمعوا لاُ نبئكم بما يصيبكم فى آخر الأيام . اجتمعوا واسمعوا ٠٠ واصغوا إلى إسرائيل أبيكم !

راؤ بين . . فائراً كالماء لا تتفضَّل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينتذ دنسته ! . .

شمعون ولآوى .. آلات ظُـلم سيوفهما . فى مجلسهما لاندخل نفسى ! بمجمعهما لا تتحدكر المتى ! لأنهما فى غضبهما قتلا إنساناً وفى رضاهما عرقبا ثوراً! .

أُقَسَّمَهُما في يعقوب وأُفرَّقَهُما في إسرائيل ·· »(١)

و همكذا أخرج المؤلف اليهوذى الأبناءَ الثلاثة الأولف اليهوذى المراباء الثلاثة الأولف اليهوذى عما ذكره من أسباب هي في مدلولها تحمل الدليل على أن هذا المؤلف اليهوذى الذى لم يجعل نصب عينيه إلا كيـ ل المحامد للابن الرابع تمهيداً لقيام «بيت داود» قد غفل أو تفافل عن ان الى « لآوى » إنما موسى ، عليه السلام ، بسلسلة نسبه يعود!.

والآن ... نجىء الى الابن الرابع ، « يهوذا » ، الجلة الأعلى لداود وذرية داود ، . . فلنصغ الى هذا المؤلف اليهوذى وهو يحدثنا بأن إسرائيل قد استرسل فى حديثه الى أبنائه متجهاً به الى « يهوذا » قائلا ؟

ه يهوذا!

إياك يحمد اخوتك ايدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنو أبيك ايهوذا جرو أسد ، من فريسة صعدت ياابني احتا و ربض كأسد وكليوة . من ينهضه ؟

جما وربض داشد و طبوه . من يتهمه . لايزول قضيب من يهوذا . . وله يكون خضوع شعوب ! . . » (۲)

الإصحاح ٩ ٤ سفر التكوين ٢) الاصحاح ٤٩ سار النكوين

قنتن فيها مؤلف « سفر الخروج » تُحلم مؤلف « سفر التكوين » وحوّل فى خلالها فكرة « الأرض الموعودة » من حلم باهت وأمنية هاجعة بين الضلوع إلى عقيدة دينية بدأ بها تشبّت هذه الجمداعة بهذه البقعة من مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القديم هذا التشبّت الذى ما لبث أن تحوّل إلى المطالبة بهذه « البقعة » كحق شرعي استمد شرعينه من الإيمان بأن « يهوه » قد منحها لهم ملكا أبدياً ا .

ويقيناً! .. يقيناً ، ليس إلا تحت هذا اللون من التقنين كان أن تحوالت فكرة « الأرض الموعودة » إلى عقيدة دينية انعقد على الإيمان بها الصدر من كل فرد من أبناء هذه الطائفة الدينية غداة سطر هذا المؤلف البهوذي افتراءاته على موسى ، عليه السلام ، قائلاً إن « يهوه » هو الذي قد أعاد موسى إلى « بني إسرائيل » في مصر كما يُكون منهم جيشاً يزحف به صوب « الأرض الموعودة » حتى أننا لنجد هذه الفكرة وقد استحوذت على تفكير هذا المؤلف اليهوذي استحواذاً هي التي جملته يطلع علينا بنصوص جديدة تتحدث عن تمرد المال العبريين على من كانوا بعملون تحت امرتهم ، يومذاك ، من المصريين .. فنحن نسم هذا المؤلف اليهوذي يحدثنا عن تكاسل فؤلا العبريين .. فنحن نسم هذا المؤلف اليهوذي يحدثنا عن تكاسل فؤلا العبريين .. فنحن نسم هذا المؤلف اليهوذي المال وصر اخهم قائلين ، تريد أن نذهب « فنه من نفس هذه النصوص اليهوذية ، وعلى حد تصوير هذا المؤلف المهوذي ، يسأل باعثي هذا المرتد ؛

« لماذا يا موسى وهرون تبطّلان الشعب عن أعماله ؟.» (١)

۱) الاصحاح ٥ « سفر الخروج »

## أهم المراجع الإفرنجية

```
"Antiquities of the Jews"
                                     By F. Josephus.
"Wars of the Jews"
"History of the Jews"
                                         Milman - I, II, III, V.
"Israel in Egypt"
                                        F. Petrie
"The Exodus"
                                         Ali Shaffei
"Historical Notes on the Pelusiac Branch".
"The Red Sea Canal and the Route of the Exodus".
"The Bible".
"Dictionary of the Bible"
                                       Hastings
"The Archeology of the Bible"
                                     By F. Kenyon
"The Bible and its Background"
                                      ,, A. Robertson, V.
"The God of the Bible"
                                     " Evans Ball.
"Hebrew Religion and its developments" By Osterly & Robinson.
"Shulkan Araq"
"Jewish Ritual Murder"
                                      By A. Leess "1938"
"Cuneiform Parallels to the Old Testament" E. W. Rogers.
                                            C. P. Shaepfer.
"The Cuneiform texts of Ras-Shamra"
                                            J. W. Jack.
"The Ras-Shamra tablets"
                                            S. Smith.
"Babylonian Historical texts"
"The World's Earlies Laws"
                                            Ch. Edwards.
                                            L. W. King.
"History of Babylon"
"Israel and Babylon"
                                            Wardle.
"The Archeology of Palestine"
                                            W. F. Albright.
                                           Robertson & Smith.
"The Religion of the Semites"
                                            By G. Maspero.
"Religion on Ancient Egypt"
"The Passing of the Empires"
                                            9 9 9 9
                                             " A. Weigall.
"The Life and Time of Akhnaton"
                                             "J.H. Budge.
                "Egypt"
                                             " J.H. Breasted.
"Histoire de L'Egypte"
"Histoire ancienne des peuples de L'Orient Classique" Maspero.
"The Ancient History of the Near East"
                                                 Hall.
"The People of the Sea"
                                                   ,,
"Zionism"
                           E. B.
"The World's Great Restoration, or Calling of the Jews"
                                         Sir: H. Finch.
 "Judenstaat"
                                              Th. Hertzel.
```

# الفهرست

| صفحات    |    |             |       |           |       |           |         |               |         |              |
|----------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------------|---------|--------------|
| ٥٧ ١٩    | •  | •           | ٠     | •         | •     | •         |         | _ـــ          |         | التمهيس      |
| V1 eV    |    | •           |       | ودة »     | الموء | الأرض     | » عَمَا | خي لند        | التاريا | الحقل        |
| AY — YF  |    |             |       |           |       | الأرض     |         |               |         |              |
| 144 - 74 | •  | •           |       |           |       | عودة      |         |               |         |              |
| 104-144  | •  |             | ٠     |           |       |           |         |               |         |              |
| 101-101  | •  |             |       |           |       |           |         |               |         |              |
| アンノーアング  | •  | •           |       | س الموعو  |       |           |         |               |         |              |
| mm1 427  |    | •           |       | الموءودة  |       |           |         |               |         |              |
| 144-104  |    | والنيل      | ات    | إطار الفر | فف    | ر عو دة » | ض المو  | : « الأر      | ام رقعا | ارتسا        |
| r4r-101  | ٠. |             | ائىلى | يخ الإسر  | التار | في إطار   | نون »   | رع بن         | « يشو   | بروز<br>بروز |
| £14-m2m  |    | يشوع »      | D     | بأصله إلح | ودته  | لحالی وعو | دی ا۔   | -<br>بن اليمو | ِن الد  | تكو          |
|          | ال | , إلى الحجا | باطنى | الجال اله | » فی  | لوعودة    | رض الم  | ة « الأ       | ، عقید  | انتقال       |
| 713-373  | •  |             |       |           |       |           |         |               |         |              |
| 073-     | •  |             |       | •         |       |           |         |               |         |              |
| 473—PP3  |    |             |       | التاريخ   |       |           |         |               |         |              |

الطعام فأنما هناك مواد أخرى وعليها يشتمل الإصحاح الحادى عشر من هذا « السفُّس » الذي يسترسل مؤلفه قائلا ؛

« وكلّم الربُّ موسى قائلا ؛ كلّم بنى إسرائيل قائلا ؛ إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام .. وإن ولدت أننى تكون نجسة أسبوعين .. ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأنى بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو عمامة ذييحة خطلية إلى باب خيمة الاجماع إلى السكاهن . . .

وإن لم تنل يدهما كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام الواحمد محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها المكاهن فتطهر!. »(١)

وعلى هذا النمط تتوالى النصوص وبعد « شريعة التى تلد ذكراً أو أنثى » تجىء « شريعة ضربة البرص » وعليها يشتمل الإصحاح الثالث عشر من هذا ,السفر » ولنتلوها « شريعة ذى السيل والذى ... يضطجع مع نجسة » وعليها يشتمل الإصحاح الخامس عشر وكلها شرائع أترعتها ألوان الدماء لأكثر من نوع واحد من الحيوان .. فنحن نرى فيا شرعه هذا المؤلف اليهوذى مثلا واضحاً على ذلك عبر هذه النصوص ،

«كَلَّم الربّ موسى قائلا ؛ هذه تـكون شريعة الأبوس يوم طهره . يُــُونَى به إلى الكاهن .. يأمر الكاهن أن يوخذ للمتطهرِّر عصفوران حيَّان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفا .

ويأمر السكاهن أن يذبح العصفور الواحسد في إناء خزف على ماه على ماه على ماه على ماه على الله العصفور الحيّ فيأخسذه مع خشب الأرز

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١١ « سفر اللاويين »

في « سفر العدد » .. فلد شيء جديد في هذه الإصحاحات الثلاثة الا ما يفيد بأن حركة اسرائيل واتجاهها نحو شرق الأردن كانت بعد انقضاء أربعين سنة من الارتمال عن مصر وأن في خلالها كانت فكرة « الأرض الموعودة » تودع في أذهانهم حتى غدت عقيدة دينية وأما في نهاية هذه الأر بعين سنة ففي النصوص. ما يفيد بأنها قد أصبحت عقدة نفسية يزيدهاعلى تعقيد تعقيداً صوت هذا المؤلف الذي يزيدنا اعمانًا بأن على أجنحة الهوى قد شطح به الخيال والا فأي جنوح أ كبر من التقول على موسى عليه السلام والقول بأنه هوالمتحدثالي « يهوه » بهذه النصوص قائلا ؛

« وتضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا ؟ ياسيدي الرب قد ابتدأت ترى عبدك عظمتك ويدك الشديدة . أي إلَّـه في السماء وعلى الأرض بعمل. كأعمالك ؟!..»(١)

أى إسرائيل ب

« قد علمتكم فرائض وأحكاماً كما أمرني الربّ

إَلَــٰهِى لَــكَى تعملوا هذا في الأرض التي أنتم داخلون إليها لــكى تمتلــكوها!

فاحفظوا واعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعب.

الذين يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون ؛ هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن . لأنه أى شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلسّهنا ؟!. » (٢٪

أولا تذكرون ذلك « اليــوم » ؟ . وكيف لا تذكرون ذلك...

« اليوم » ؟ . . إنّه ؛

<sup>(</sup>١) الإسحاح ٣ « سفر التثنية »

<sup>(</sup>٢) الاصعاح ٤ «سفر التثنية »

مطبقة الصّاوى بالقاهرة ٨٩ شاع الشيخ ريجان بعابسيد عندماتعطل مسير الأفلاك باشارة من يد يشوع وتوقَّفت حركة الـكون إثَّماراً بأمر يشوع . . فلقد تكام يشوع ؛

« وقال أمام عيون إسر أثيل ؛ ياشمس دومى على جبعون ويا قمر قف على وادى إيلون . فدامت الشمس ووقف القمر . . وقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل ! . . . » (١)

هـكذا يقول لنا مؤ اف « سفر يشوع » ، و نقول ،ؤ لف « سفر يشوع » لأن هذا « السفر » المترع هو الآخر بالتهاويل والمتناقضات بالرغم مما قد مازجه من بعض الحقــائق من سيرة بني إسرائيــل وتحركاتهم في « أرض كنعان » ، قد ُاللِّف حوالي القرن الخامس ق . م . مم نُسب إلى يشوع إبرازاً له وتعظماً له عن موسى وفي هذا الدليل الـكانى على التفاف الوجه اليهودي من حول يشوع منذ ذلك المهد الذي عاش فيه يشوع حتى هذا العهد الذي كُتب فيه هذا « السفر » الذي يُحمل كل هذا التعظيم ليشوع! . . بل وكأنماهذا التعظيم لم يكن ليكتمل إلا عن طريق اختلاق هذه « المعجزات » التي و إن نسب سها هذا المؤلف إلى نفسه جهالة فادحة بعلم الهيئــة وبالتالى بقوانين الكون قأمًـــًا وراءها يقع السبب الحقيق الذي غفل عنا طويلا في تاريخ بني إسرائيل والسبب نفسه هو نفس يشوع! فانه هو يشوع الذي لمح بوادر الجزر السكنماني وأدرك أن السانحة قد سنحت لغزو « أرض كنعان » واحتمال قيام ملك فيها لمن سيعبر بهذه الجماعة إلى تلك الأرض. . يشوع هو الذي انتهز فرصة الوهن السياسي الذي أصاب كنعان فامتدت قبضته تتحسَّس مقاليد الحكم في بني إسرائيل. فأعلن نبأ وفاة موسى بينما راح مؤيدو ميقولون ؟

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٠ ( سفر يشوع ١١

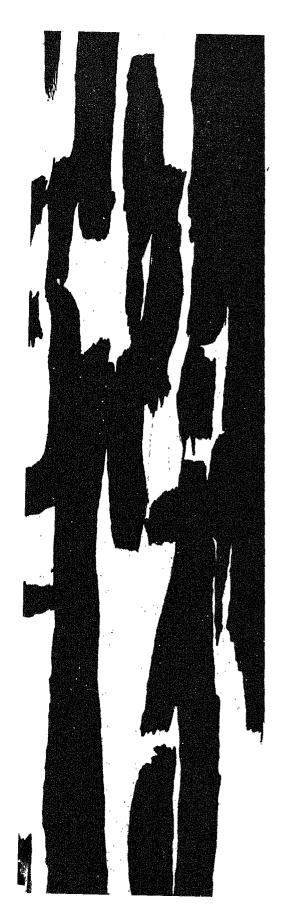

## المؤلفة والكتاب:

« أبكار محمد السقاف » وهي شريفة عربية تنحدر من أسرة عربية تنحد من أسرة عربية والكثير من الأقطار الإسلامية ، ويرتفع نسجا إلى الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم .

الجسد الأعلى للمؤلفة هو القطب الصوف و العيدروس مصطفى بن عبد الرحمن السقاف، ،أستاذ الجبرتى والمعروف بدو سيدى العيدروسى ، وصاحب المزارالقائم بجوار المسجد الزيني بالقاهرة .

أول مفكرة عربية تسهم فى الدراسات الفلسفية والعقائدية بعمق وجلد؛ قدمت إلى المكتبة العربية كتاب العقل الإنساني في مراحله النطورية ، وهو يقع فى ثلاثة أجزاء كبيرة استغرق وضعه عشر سنوات ووضعت فيه السر نظرية فلسفية جديدة عن «الكون والمكون والمكائن».

أول أديبة تتفرغ للتأليف بتكليف من الدولة .

وقع عليها اختيار لجنة الادب بوزارة النقافة وبرياسة المنفورله الاستاذ عباس محمود العقاد، في مستهل عام ١٩٦٢، لكنابة مؤلف عن «اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة « «و هذا الكتاب الذي تقدمه اليوم بعد عمل استغرق أكثر من خمس سنوات ، و تتعرض فيه المؤلفة لموضوع خطير يشغل مال العرب جميعاً ، وخاصة أنه قد جاء بعد ثلاث نكسات العروبة والإسلام في مأساة فلسطين .

تقوم الآن بأعداد مؤلف عن «الحلاج وَ أَثْرِه في التفكير الصه في والنالسني ، تعمل فيه منذ منتصف عام ١٩٦٥ .

والذي ينتزع اليهود من الإصحاح الخامس عشر فيه هذا « الحق الروحاني » الذي يدَّعون لهم في فلسطين ، لابدَّ وأنه قد عاش بعد أن قويت « قبيلة دان » و تمكنت من الزحف على « لآييش » واحتلالها . ولما كانت « لآييش » لم تصبح «محلة دان » إلاَّ بعد وفاة شمشون فإنَّ هذا البرهان كاف على أن هذا « السفر » لا يعود إلى عهد موسى و إلاَّ فكيف يمكن أن يجيء الذكر فيه عن « دان » على لسان موسى و تكن على عهد شمشون مدينة باسم « دان » لم حتى تسكون على عهد موسى ؟ ! . .

م سمم ..

ثمم ، إلى جانب هذا البرهان يأتى برهان آخرينبع من أغوار النرتيب التاريخي ففسه و مكانه من نفس هذا «السفر» ، «سفر التكوين» ، الإصحاح السادس و الثلاثون الذى يستهل الحديث بذكر النرتيب النسبى لنسل عيسو الإبن الأكبر لإسحاق و الذى ، كا تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل ، كان قد تغير اسمه ، أيضاً ، من عيسو إلى «أدوم» ثم ، بالتالى ، كا أصبح نسل إسرائيل يعرف بالإسرائيليين أصبح نسل أدوم هذا يعرف بالأدوميين . . وعلى قائمة طويلة بأسماء هؤلاء الأدوميين يشتمل هذا الإصحاح حتى ينتهى بنا فى الحديث عنهم إلى كيف تو الت عليهم الأزمان فكونتهم إلى قبائل وعشائر الحديث عنهم إلى كيف تو الت عليهم الأزمان فكونتهم إلى قبائل وعشائر مكنتهم بعد ذلك من احتلال « جبل سعير » حيث أقاموا فيه لأنفسهم مُلْكا مستقلاً من مُلك بنى إسرائيل . . . ثم " ، بعد أن يحصى كاتب هذا الإصحاح « أبناء أدوم » يقول ؛

« وهؤلاء هم الملوك الذين مَــَلَــكوا فى أرض أدوم قبلها مــَلَكَ مَــلكُ لبنى إسرائيل !. »